







حَارْتْ شَرْفُ إِصْدَارِهَا تابيعًا عَلِّ الْنَجْيَةِ الْدُرُونُ الْسُولانِ الدَّالِكَ المَّةِ





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 ماتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروش لمنطق انحرة

# مصف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (احمر سنيس اخضر، ازرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً



# ؠؾڔؖڵڹؽۘٲڵڿٙٵٚڵۣڿ؞؞ ٳٵۼٛٷڗڵؿٵڷڵ۪ۯڰٷٳٵڶڿؙڮٳ۫ڣڟ۪ۏؿ

إِذَهِنْ فِيَ إِللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُرَّانَهُ مُيَسَرًا لِلذِّكْرِ ، \* حَيْثُ دُوِّيَتَ كَلِمَا تُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، \* حَيْثُ دُوِّيَتُ كَلِمَا تُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ،

# الرسم فقط للكلمات:



\* وَضَيِطَتْ بِٱلشَّكْلِ أَخْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرَمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

### رسم + تشكيل:

تَاجًا الَّذِينَ عَامَةُ الشَّوَ اللَّهَ وَلَمَّو اللَّهُ وَلَمَّو اللَّهُ وَلَمُوا اللَّهُ وَلَمُوا اللَّهُ وَلَمُوا اللَّهُ وَلَمُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُوالِمُلْمُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّالْمُوالْمُلْمُ الللَّهُ اللل

\* وَوُضِعَتْ ٱلنُّقَاطُ عَلَىٰ أَحُرُفِ وِٱلْمُتَسَابِهَ فِي ٱلرَّسْرِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِهُ وَلَان

### رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱلْقَوُااللَّهَ وَلْتَنْظُرُفَسٌ مَّاقَدَمَتُ لِغَدِّوَالْقُوااللَّهُ

\* وَالْآن .. . يَمُنَّالَمُهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمَ فِي هذا الْمَهْدِ الْمُبَارَكِ مَرْمِيزُ مَبْضِ الْأَخْرُفِ الْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ اللَّحْوِيدِ فِي كَتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدَّواً تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِنِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهَ خَبِيرُ إِنِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهَ

دار للغرفيت

# 10, 31,

#### بسم الله الرحمن الرحيم



AL-AZHAA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

 $\Omega \Omega \Omega \Omega \Omega \Omega$ 

For Research, Writing & Translation

الأرهـــر مجمع البحــوث الاســــــلامية الادارة المــــامة للبحــوث والنــاليف والنرجـــة



السيد // ميحسى طسمه - المديدر المسام - لدار المعسرف... مصوريدة - دشسسن

السلام عليكم ورحمة الله وموكاته ٠٠٠٠٠ وبعد :

فإشارة إلى الطلب العقدم من سيادتكم بشأن قدص ومراجعة مدحف التجويد ( دار المعرف ..... " ورتل القران ترتيلا" ويعرض المعرف المداحية ، و

انسادة الأنسسى:

- يفحس ومراجعة مصحف التجيد " ورتل القرآن ترتيلا" والخاص يدار المعرفة تبين أنه صحيح في جوهر الرسم العثماني وأن المنهج الذي اعتمدته الدار التاشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التثبت من الفقرات المدون\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ في آخــر المصحف والذي يبين فيها الناشركل ما يتعلق بتطبيق فكرة التلويسسن "

ـ لقا ترى اللجنة السماح ينشر مسحف التجريد " ورتل القرآن ترثيلا " الخاص يدار المعرفة وتداوله على أن تــــراع الدقة التامة في عليات الطبح والنشر حفاظا على كتاب الله من التحريف كسا جا " يتقريرها بتاريخ ١٩٩٩/٩/١م والمعتمد من فضيلة الامين العام لمجمع البحــــوت الاسلام بسحة بتاريخ ١٩٩٩/٩/١م .
والمعتمد من فضيلة الامين العام لمجمع البحـــوت الاسلام عليكم ورحســة الله وبركاتـــــه



MP 1999/9/1

#### بسم الله الرحمن الرحيم

A L - A 2M A A
ISLAMAC RESEARCH ACADEMY
GENERAL E PARTMENT
For Research, Wit Sing & Translation

الحدد لله ربدالعالمين والمنافق والسلام في أشرف البرسايين سيدنا محمد وفي آله وبحده أيسمين " يمحد الله المالية والسيط والنبيط - وأن المستحد المالية ويقد مسليها من اعجة الربيم والنبيط - وأن كان وقد المالية والمستحد المالية ويديدة ولا تنتاي عمل إلى والسيط كما أسيسسا المستحدة المالية ويديدة ولا تنتاي من المستحدة المستحدة المالية والمستحدد المستحدة المالية والمستحدد المستحدد للمستحدد المستحدد المستحدد



وعندم فرضته فأبيسا سرة أخب



للبحسوت والنساليف والنرج



يتيس اللجنة بأن لا يومد أكرس سحف يمرس فيه الترميسية

خردا بن طرفا وى

اللوقي من خلاله باللته على الأحكام التجهد يسة عكما تنهمي اللجنة أيضا بسرورة إغلاق هدا الباب نبات

### مثال توضيحي

## يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزّة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع المُعْنَى، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لايلفظ) تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ** TI ELECTIFIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | المُورَةُ لَقُرْبُ إِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | بِسْ لِللَّهُ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |
| الاعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | الِّمْ اللَّهُ عَلَيْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE WAY | مد لازم                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | لِّلْمُحْسِنِينَ آلُّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 7 حرکات                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ أُولَبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَيِّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | مد واجب                |
| (دغام بغنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | هُمُ ٱلْمُفْلِحُونِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن بِيشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ا - ه حرکات            |
| The state of the s |  | لِيُضِلَّعَنِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَنْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا أُوْلَيِكَ لَمُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 A    | Stare 1-1-1            |
| حكم الإخفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | عَذَابٌ مُهِينٌ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | كَأُنِ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَفِرْلَّ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ادغام                  |
| قلقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَبَّتُ ٱلنَّعِيمِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Lanne,                 |
| غنة<br>مع الشدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | خَلِدِينَ فِيهَ وَعَدَاللَّهِ حَقًّا وَهُوا لَعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ خَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |
| تفخيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |
| الراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دَ إِبَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَ بِكُنْاً فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | مذ لازم                |
| اللون اللي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | مِن كُلِّ زَوْجِ كُرِيمٍ إِنَّ هَنْذَاخُلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 7 حرکات<br>عارض الساون |
| الدغام بعثقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ إِبْرِينٍ (إِنَّ الْطَالِمُونَ فِي ضَلَالٍ إِبْرِينٍ (إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                        |
| مركتان      مد ٢ حركتان      مد و ٢ حركتان      مد واجب ٤ أو وحركات و مد حركتان      مد واجب ٤ أو وحركات و مد حركتان      النقام ، ومالا بُلفند      كان النقام ، ومالا بُلفند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | The state of the s |         |                        |







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ا يُخَدِعُونَ ٱللهَ وَ لَّذِينَ ءَامَنُو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ١٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ شَ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِى لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كُمَاءَامَنَ ٱلسُّفَهَا مُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِي لَّا يَعْلَمُونَ شَيَّ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَقَ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُو إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَن لَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُو ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت بِجُنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ إِنَّا

غثارة

غطاة وَسِتْرُ **يخادِعُون** يَعْمَلُونَ عَمَلَ يَعْمَلُونَ عَمَلَ

> المخادع ■ مَوضٌ

شَكُّ وَيَفَاق أَوْ تَكَذِيبٌ وَجَحْدٌ عَنْفُوا إِلَى

خياطينهم آنصرفوا إليهم أو آلفردوا

ا يَمُدُّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُورُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُورُ اللهُمُمُ

أو يُمْهِلْهُمْ • طُلْمِنانِهِم

مُجَاوَزَتِهم الخَدُّ وغُلُوْهِم في الكُفْر - نَدَّنَهُ ذَ

> يشنون غن الرُشد أو يَفخيرون

. ٣ حركات لزوماً • مدَّ اوغاو ٦ جوازاً ﴿ • إَخْفَاء، ومواقع العَنْهُ (حركتان) • تا واجب عنه الله المناه، ومالا منفذ (حركتان) • تا النام، ومالا منفذ (حركتان)

مَثَلُهُمْ كُمثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتُوقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تُمَا حَوْلَهُ = مُكَافِي خالهم العجيبة أو صفتهم ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ للايُبْصِرُونَ (١) صُمُّ ■ استوقد ناراً أوقدها بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ أَوْكُصَيِّب مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ء بُکيٰ خُرْسٌ عن النُّطْق ظُلُمَنتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَا لَصَّوْعِقِ بالحق ال كُصِيِّب الصيب : المطرّ حَذَرًا لْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِينَ ١١ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ النازل أو السّحاب ويخطف أبصارهم أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يَسْتَلِبُها أَوْ يَذْهَبُ بها بسرغة وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَ لِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ ■ قامُوا وَقَفُوا وَثَبَتُوا فِي أمَاكِنِهِمْ مُتَخَيِّرِينَ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ الأرض فراشاً بساطأ ووطاء وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار عليها السماء بناءً ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآّةَ فَأُخْرَجَ سَقَّفاً مرفوعاً أو كالقُبَّة المضروبة = أنذاداً بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ جَعَكُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ أمثالاً من الأو ثان تعبذونها تَعَلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا آدْغُوا شُهَدَاءَكُمْ أخضروا آلهتكم فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِن مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أو تُصرّاءَكم إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ

> مد ۲ حرکات لزوما ۞ مدّ۲ او ۱ آو و ازاً مدّ واجعه ۶ او ۵ هرکات ۞ مدّ حصر کتابان

ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ

مُتشابِهاً
 في اللونِ والمنظرِ
 لا في الطعم



استوی إلی السماء فصد إلی خلقها بارادَتِه قصداً سَوِیّاً بِلَا صارفِ عَنْهُ صارفِ عَنْهُ المَّهُنُّ وَقَوْمَهُنُّ وأحكمَهُنَّ وأحكمَهُنَّ وأحكمَهُنَّ

وَبَثِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لِرُّكُلُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرة رِّزُقَا ْفَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّكُرُةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَلَى يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهم وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ حَيْمًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتَ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ (أَنَّ)

 يَسْفَكُ الدَّمَاء يريقها عُدُوَاناً وَظُلْما ئىنىئ بخمدك نُنزُ هُكَ عَن كُلُّ سُوءِ مُثْنينَ عَلَيك ■ لَقَدُسُ لَكَ نُمَجُدُكُ وَ لَطُهُمُ ذِكْرُكَ عَمَّا لا يُلِيقُ بعَظَمَتِكَ ■ آسْجُدُوا الآدَمَ آخضتعوا له أو سجودً تحية وتعظيم = زُغَداً = أكلا واسعا أو هَنيثاً لَا عَنَاءَ فِيهِ قَأْزِلُهُمَا الشَّيْطَانُ أذهبهما وأبعدهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلَيفَةً قَالُوٓ الْبَحْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ النَّ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَلْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَتَوُكُاء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّ قَالُوا سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ النَّ قَالَ يَنَادَمُ أَلْبِتْهُم بِأَسْمَا عِهِمْ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَا عِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كُةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَأَسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِينَ الْعُبُّ وَقُلْنَا يَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَفْرَبَا هَا فِي الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (فَيُّ) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِنِ (آتَ) فَنَلَقِّيٓءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّهُ

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْبِعَايَنِينَآ أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَاخَلِدُونَ الْآَ يَبَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ أَذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّى فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَامِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِمِ فَوَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيَّى فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّهُ وَالْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَرْكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ شِنَ اللهِ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفلا تَعْقِلُونَ الْأَن وَأَسْتَعِينُواْ بِالصَّابِرِوَ الصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى لَخَشِعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُولَ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ رَجِعُونَ اللَّهُ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ

إسْرَائِيلَ
 لقبُ يعقوبَ
 عليه السلام
 فَازْهَبُون

- ەرىبوپ فَخَانُونِ فِى نقضِكُمْ الْعَهْدَ - لَا تَلْبِسُوا

- ر سيسوا لا تَخْلِطُوا - بالبرّ

■ بالبر بالخَيْر والطَّاعَةِ -اكَ مَـ ةٌ

■لكَبيرَةٌ لَشَاقَةٌ ثَقِيلةٌ

يَظُنُونَ
 يَعْلَمُونَ أو
 يَسْتَيْقِنونَ



■ الْعَالَمِينَ عَالَمِي زَمَانِكُمُ

■ لا تُجٰزِي
لا تُقْضِي

غذل
 فذية

عَلَى لَعَكَمِينَ اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا يَجْزِى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ = نسومونکم يُكَلُّفُونِكُمْ . أو يُذِيقُونكُمْ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءً · يَسْتَخُيُونَ نِسَاءَكُمُ يَسْتَنِّقُونَ - لِلْخِدْمَةِ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ **≡**بَلاءُ أختبار وآمتحان وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى بالنّغم والنَّقَم ■فَرَ فَنَا فَصِلْنَا وَ شَفَقُنَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ الله قان الْفَارِقَ بَيْنِ الحَقِّ اللهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ الْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ والباطل ■بارئكم وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (إِنَّ اللَّهُ مُبْدعكُمْ ، ومحديكم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم • جهرة عِيَاناً بِالْبُصِير ■الْغَمَامَ بِأَيُّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُكُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ السُّحَابُ الأَبْيَضَ الرقيق خَيْرُلُّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ■المَنَّ مَادَّةً صَمْغَيَّةً ، ا وَ إِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نُرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً خُلُوةً كَالْعَسَل ■ السُّلْوَى فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ثُنَّ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنَ الطَّائِرُ المَعْرُوفُ بالسماني بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤ النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاظَلِمُونَ ﴿ اللَّ

> ان) - 🌑 تفخیم الراء - 🍎 تنقلة

المام ومواقع الفتة المام الفقة الفقة الفقة المام الما

ا مد ٦ صرحات لزومنا ﴿ مدَّ٢ أو الو ٢ جـوازاً مدُ واجب ٤ أو هجرحات ﴿ مدَّ حـسركنــــان

أغداً
 طَيْباً
 طَيْباً
 مُسْأَلْتُنا
 مُسْأَلْتُنا
 مِنا خطابانا
 عنا خطابانا
 زِخْزاً
 مَنْ أَبِينِينَ

■ فَانْفَجَرَ ثُ فَاتُشَقَّتُ وَسَالَتُ ■ مَشْرَ بَهُمْ مَوْضِعَ شَرْبِهِمْ = لا تغثوا لَا تُفْسِدُوا إفسادا شديدا ≡فُومِهَا لهُوَ الحِنْطَةُ أَوْ النُّومُ = الذَّلَّةُ الذُّلُّ وَالْهُوَانُ = المُسْكَنَةُ فَقُرُ النَّفْسي وشحها ■ بَاءُوا بغضب

> رَجَعُوا واتَّقَلَبُوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَ اوَقُولُواْحِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُرْخُطَي كُمُّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ١٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (أَنَّ فَي وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنَا قَدْعَ لِعَكُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَاتَ عَثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَهُ مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِ مَا تُلْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونِ ٱلَّذِى هُوَأَدْنَى بِالَّذِي هُوَخَيُّ أَهْ بِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمَّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُولَ يَكُفُرُونَ بِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ

■ هَادُوا صَارُوا بَهُوداً

■ الصّابتين عَبْدة الملائكة. أو الْكُواكِب

= خاسئين

كالكلاب و نگالا عِبْرَة

> = هَزُوا سخرية

■ لا فارضٌ لا مُستَةً

X Y ,= و لا فتيَّةً

= غوان

= فَاقِعُ لُولُهَا شديد الصُّفرةِ

نَصَفُ « مُتُوَ سَطَةً » بين السنين

مُبْعَدِينَ مَطُرُودِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَى وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْ كُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا الْمُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِينَ ﴿ فَيَ الْمَا لَكُلَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوّاً قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوانًا بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا ثُوَّ مَرُونَ ١ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَالُوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ١

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ (إِنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَ لُولٌ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَلَا بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ الْآلِاقَ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَعُ ثُمْ فِيهَ أَواللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (إِنَّا فَقُلْنَا أُضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كُذَ لِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ شُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَأْلِحِ جَارَةِ أُوۡ أَشَدُ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنَ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُو ٓ الْمَحَدِثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ (إِنَّ)

لا ذأولً
 ليست مَيِّنةٌ ،
 سَهْلَةُ الانقيادِ
 ثيرُ الأرض

تَقْلِبُهَا للزراعة النخرُثُ النَّهُ عَدَاهُ الأَهْتَ

الزَّرْغ. أَوْ الأَرْضَ المهيَّأَةُ له

مُسَلَّمَةً
 مُسَلَّمَةً
 مُبَرَّأة من الغُيُوبِ

■ لا شِيَةً فيها لا لَوْنَ فيها غيرُ الصُّفْرَةِ

فَاذَارَأَتُمْ
 تَدَافَعُتُمْ

وتخاصَمْتُمْ پخرُفُونة

ئىندۇرنە . او ئۇزۇلونە

- عار مَضني . أو انْفَرَدَ



الله أنتخ الله أنتخ وقضى

مدا ٦ حبركات لزوماً ۞ مدًّا اوغاو ٢ جبوازاً مدَّ واجب ٤ لو ٥ حركات ۞ مدَّ حسركنســـان

نفخیم الراء
 نقفیم الراء

اميون
 جَهَلةٌ
 أكاذيبَ افْتَرَاهَا
 أحْبَارُهُمْ
 هَوَيْلٌ
 هَلَكَةٌ, أَوْحَسُرةٌ.
 أو واد في جهتم
 أخدَقَتْ به
 واستَوْلُتْ عَلَيْهِ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْ دَامِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنًا قِلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ بَكِي مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيَكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَ بَنِي إِسْرَهِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَعَاثُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ شَا

 تظاهرُونَ تَتَعَاوَ نُونَ ■ أسازى مأسورين = تُفَادُوُهمْ تُخْرِجُوهُم من الأسر بإعطاء الفِدْيَة = خزتي هُوَانٌ وفَضِيحَةٌ = قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ أتَّبَعْنَاهُمْ إِيَّاهُ مُتَرتَبِينَ **≖**بزُوحِ القُدُس جبريل عليه السلام ■غُلْفُ مُغَشَّاةً بِأُغْشِيَة خلقية

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِينرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ ثُمُّ أَنتُمْ هَتَوُلآء تَقَنُّلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِهِم تَظَهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْلِا ثُمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْتُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجُزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَ فِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ١٩٠٥ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِأَ لَا خِرَةً فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ عِلِالرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُوا اللَّهِ عَالُوا اللَّهِ اللَّهِ وَقَالُوا قُلُو بُنَا غُلُفُ أَبَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١١)

> ف تفخيم الراء هانداد

الزومة 🌑 مدلاً اولالو الجنوازة المركات 🚇 منا حيد كنسان وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ

يَسْتَفْيِحُونَ
 يَسْتَفْيُووْنَ
 يَسْتَفَرُوا بِهِ
 الْمُقْرُوا بِهِ
 الْمُقْرُوا بِهِ
 الْمُعَالَّةِ اللهِ
 حَسْداً
 فَبَاءُوا بِفَصْبِ
 فَبَاءُوا بِفَصْبِ

وانْقَلَبُوا به

مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِذِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ بِثْسَكُمَا ٱشْتَرُوْ أَبِهِ عَ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبُآءُ وبِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ مُهِيثُ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَنُلُونَ أَيْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِأَلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِشُكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ إِنَّ



يكمر يُطُولُ عُمُرُه تَبَذَهُ طَرَحَهُ ونقضَهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَ ابِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَّامِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَعْزِعِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَايِعُمَلُونَ ﴿ قُلُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا يِللَّهِ وَمَلَتِمِكَ يَهِ وَرُسُ لِهِ وَجُبُرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَنفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهِمَ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ (أَنَّ أُوَكُلَّمَا عَنِهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِيِّمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَنَبُ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 الغام، ومالا نُلفة!
 الغام، ومالا نُلفة!

■ مدًا الحركات الزوماً ● مدًا اوغاو اجوازاً
 ■ مدًواجباً او «حركات ● مدً حسركتسان

شِي وَالْبَاتِينَةِ ٢

تثلو
 تقرأ . أو تكذب
 فتنة

البتلاءً والمحتبّارٌ مِنَ الله ِ تعالى

◄ ځالاقي
 ئوسيب من الخير

■ شَرُوْا بِهِ باغوا به

■ رُاعِنَا كلمةُ سَب

وتنقيص عند اليهود

انظرنا
 انتظرنا
 أو انظر إلينا

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ شُكَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ آأُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يُنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ، بَيْنَ ٱلْمَرْ ، وَزَوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَنهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثُس مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينَ عَنَا الْبِأَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلُ عَلَيْحُم مِنْ خَيْرِمِن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَغْنَصُّ برَحْ مَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ الْفَالْ



نشئخ
 أرْلُ ونْبُطِلْ
 نشجها من
 القُلوب
 وَلِيّ
 مالك . أو مُتول
 أمانيَّهُمْ
 الباطلة
 أسلم وجهة

أنحلص عبادته

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْ لِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُ عِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَبَٱلْإِيمَٰن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنْبِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَٰذِكُمْ كُفَّ الْاحْسَدَا مِّنْ عِندِأَ نَفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَاتُوا بُرُهَنكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ النَّا

تفخيم الراء قلقاة

) مـدّ ؟ حـركات لرّومـاً 🏓 مـدّ؟ او \$او ؟ جبولرًا إمدّ واجبٍ \$ او ۵حركات 🧶 مـدّ حـــركـــــان

ا خوزي ذُلِّ وصَعَارٌ ، وقتل وأسر 🗷 سُبْحَانه تنزيهاً له تعالى عن اتَّخَاذِ الْوَلَد ■ قَانِتُون مُطِيعونُ خاضعُونْ ■ بَدِيعُ مُبدعُ ومُخْترعُ ■ قضَى أَمْراً أزادَ شيئاً = کُنْ فَیْکُونْ الحَدُثُ ؛ فَلَهُوَ يَحُدُثُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِد ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمُشْرِقُ وَللَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَللَّهِ الْمُشْرِقُ وَللَّهِ ال فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجُهُ أُلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُواْ التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا شُبَحَنَهُ بَلِ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ شَلَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلهمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ شَيَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ الْإِلَى

■ لا تخزي
لا تقضي

■ عَدْلُ فدّيَةٌ

التقلى
 الحقير والمتخن

 بكلمات بأواير ونواه

مثابة
 مرْجعاً . أو ملْجاً
 أو موضع ثواب



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَبُّعِ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدُيُّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ أَوْلَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ . فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنَّ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَإِذِ أَبْتَكَيَّ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأْتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَمْصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأُرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ الْمُثَالَ

تقضيم الراء
 تقفيم الراء

🍎 اِخْفَاء، وم البغاد، وم



 أسلمين لك وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مُثْقَادَيْنِ . أَو مُخْلِصَيِّن لَك ■ مناسكتا مِنَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ معالِمَ حَجْنا . شرائعة لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبْعَلِيْنَآ ■ يُزكّيهم يطهرهم إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا من الشّرك والمغاصيي ■ يرْغَبُ عن .. مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ يَزْهَدُ ، ويَنْصَرُفُ سُفة نَفْسَة وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ شَ وَمَن يَرْغَبُ عَن المتهنها واستنخف بهًا . أو أهلكها مِّلَةِ إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ■ أسلِم اتْقَدْ . أو أخلص وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسْلِمْ العبادة لِي قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلِيُّ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا

> ان) 🌰 تفخيم الراء 🐚 تلقلة

مد ٦ حركات لزوما ﴿ عد٢ او ١٤ و ٩ جـوازاً
 مد واجب٤ او ٥ حركات ﴿ مد حــركتـــان /

وَحِدًا وَنَعُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ عَلَكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا

مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَّا

خييفاً
 ماثلاً عن
 الباطل إلى
 الدّين الحقَّ
 أو لادٍ يَمْقُوبَ.
 أو لادٍ
 ألدّه مِنْهُ اللهِ
 ألتُه مِن اللهِ
 التُهوسَ بالإيمانِ

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلُ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَ قُولُواْءَامَنَ ا إِللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَلِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّون مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُ وَنَ الْآلَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ فَقَدِاْهُتَدُواْ وَّإِنَّوَلَّوْاْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَنبِدُونَ شَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لَهُ مُغْلِصُونَ الْآَلُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبِ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُوا هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ آنِ اللَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكُسُبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ



■ السُّفُهاءُ الخِفَافُ العُقُولِ : اليهودُ ومن اتبعهم ■مَا وَلَّاهُمْ اي شيء صرفهم ■ و منطأ خياراً . أو متوسطين معتدلين نَقْلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ يَرْتَدُ عن الإسلام ■ لكبيزة لَشَاقَةُ تُقيلةً ■ إيمَانَكُمْ مُلَاتِكُم إِلَى بيت المقدس = شطر

المَسْجِدِ الحَرامِ
 الكفّة

اللهُ عَن قِبُلَهُمُ اللَّهُ عَن النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَهُمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلنُو لِينَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَ لَهَ أَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَنِ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّايَعْ مَلُونَ ﴿ وَلَيِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنَتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنْهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ شَ



الشَّاكِينَ الشَّاكِينَ فِي أَنَّ الحَقَّ مِن ربك من ربك يُخَمِّم من الشَّركِ يُطَهُرُ كَمَ من الشَّركِ والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَريقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَا كُلِّ وَجُهَةً هُوَمُولِّهَا ۗ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِإِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱلله يغنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الْفَلْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَآخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّا فَأَذُكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ اللَّهِ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِينَ المِّهَا

قَتِلُونَكُمْ
 لَنَخْتِبِرْنُكم

■ صلوات

ثناءً ومغفرةً

= شَعَائر اللهِ

مَعالِم دِينِه في الحجِّ والعُمْرة

■ اغتمر

زار البيث المُعظَّمَ



يَطُونُ بِهِمَا

يستعى بينتهما

يَلْغَنهُم الله
 يَطُرُدُهم من

زاحمته

يُنظُرُون

يُؤخُّرُونَ عن الغذاب لَحْظَةً وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ

النَّهِ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُو ٓ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ٓ إِلَّهِ رَجِعُونَ

الله المُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ

هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَ الْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ

فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ

بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَارِكُ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَلْمُدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّتُ هُ

لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْبِ أُولَتِ كَيْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَكَالْعِنُونَ

اللهُ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِ إِلَّكَ أَتُوبُ

عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ

كُفَّارُ أُوْلَيْكِ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

اللهُ خَلِدِينَ فِيما لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ

الله وَعِدُ لا مُورَعِدُ لا مُورَعِدُ لا مُورَال مَعْمَنُ الرَّحِمَنُ الرَّحِمَنُ الرَّحِمْ الله وَعِدُ الله وَعِدُ لا مُورَالرَّحْمَنُ الرَّحِمْ الله وَعِدْ الله وَعِنْ اللّهِ وَعِنْ اللّهِ وَعِنْ اللّهُ وَعِنْ اللّهِ وَعِنْ اللّهِ وَعِنْ اللّهِ وَعِنْ اللّهِ وَعِنْ اللّهِ وَعِنْ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَعِنْ اللّهِ وَعِيْ اللّهِ وَعِنْ اللّهِ وَعِنْ اللّهِ وَعِنْ اللّهُ وَعِنْ اللّهِ وَعِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَعِنْ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) . • نفخيم الراء ادغام، ومالا بِلَفْنَدُ صد ۳ حرکات لزوماً ۵ مد۲ او ۱۶ و جروازاً
 صد واجب ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکسال

■ بَثَ
 فرق ، ونشر

تصریف الرّیاح ِ
 تَفلیبها فی مهابها
 أنداداً

أمثالاً من الأصَّنَام يعبُدُو نَها

الأسباب
 الصلات التي
 كانت بينهم
 في الدنيا

كَرَةً
 عَوْدَةُ إلى الدُّنيا

 خسرات ندامات شدیدهٔ

> نحطوات الشيطان طرُقَهُ وآثارَهُ

بالسوء
 بالمعاصى
 والدُّتوب

الْفَحْشاء
 ما عظمَ قُبْحُهُ
 من الذُّنوب

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَخْتِلُفِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَارِ وَ لَفُلُكِ ٱلَّتِي جَنرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِجِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ النَّا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (أَنَّ) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَادَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّاكُذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهِ المَّالِمُ النَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبَا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنَ إِنَّهُ الْكُمْ عَدُوَّ مُّبِينُ اللَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعُلَمُونَ الْآلِ

الفينا = وَ جَدْنَا ■ ينعق يُصوِّكُ ويُصِيحُ ■ بُكُمُ ده ه څوس = أهل به لغير الله ذكر عند ذبحه غيرُ اسمه تعالى ■ غَيْر باغ غير طالب للمُحَرَّم لِللَّهِ أو استثنار ■ ولا غادٍ ولا مُتجاور ما يَسَدُّ الرَّمَق ■ لا يُزكيهم لا يُطهّرُ هُمْ من دئس ذنوبهم ■ شقاق

بحلاف ومبازعة

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهُ تَدُونَ شَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَايسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ ابْكُمُ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَأَشَكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّا الْمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْمِنزير وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَاقَلِيلًا أُولَيِكَ مَايَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُومَ ٱلْقِيمَةِ وَلَا يُزَكِّيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ ٱشْتَرَقُ ٱلطَّهَ لَكُ إِلَّهُ دَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةُ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهِ الْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل

≡البرً هو جميعً الطاعات وأعمال الخير الرِّقَاب في تحريرها من الرُّقُّ . أو الأسر = الْبَأْسَاء الفَقُر ونحوه ■ الضُّرُّاء السقم ونخوه = جينَ الْبَأْس وقت مجاهدة العدو ■ عُفِي تُرِك

> ■ گتِبَ فُرضَ

■ ځيراً مَالاً كثيراً

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَشْرِقِ وَأَلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَ امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْ رَجَك وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَدُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأَنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعُ إِلَّمَعُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنِّ ذَالِكَ تَغُفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَيَ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً \* يَّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ فَمَنَّ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَدُ فَا إِنَّهَ ۗ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمُ الْأَبْ

غَطَأٌ وَجَهْلاً

إثما
ارْتكاباً للظلم
غَمْداً
يُطِيقُونَهُ
يَسْتَطِيعُونَهُ
والحَكمُ مَنْسُوخٌ
بالآية التَّالِيَةِ
واد في الفِدْية
زاد في الفِدْية

مُبلاً عن الحقّ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ النَّهُ كَا أَلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعَـٰدُودَ رَبِّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ يِنْ الْوَعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِّنَ أَتَكَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَايُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكَمِيلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَ لِكُمْ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيثُ أُجِيثُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿

الرُّفَتُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ اللهِ مِنْتُهِيَّاتُهُ . مَنْهِيَّاتُهُ . المتضمنة لها المتضمنة لها تُلْقُوا بِهَا تُلْقُوا بِهَا بالخصومة فها بالخصومة فها .

ELINE V

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَن بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِثْمُ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلنَّالَ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَريقًامِّنُ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٥ ١ مُوَلِ ٱلنَّاسِ بِأَلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيَّ وَأَتُوا ٱلْبُيُوبِ مِنْ أَبُوبِهِ أُواتَ قُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ ثقفتموهم وَجَدْتُمُوهُمْ ■ الْفَتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ الشِّرْكُ في الكرم فِيهِ فَإِن قَلَلُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ الْآَلِيَ فَإِنِ ٱنْهَوَا المسجد الخرام الحزم فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْآلِيُّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ ■ الخرمات مَا تَجِبُ الحافظة عليه ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَالِمِينَ ﴿ إِنَّهِ الشَّهُ وُلَكُوَامُ ■ التَّهْلُكَة الهلاك بترك بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُّمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ الجهاد أو الإنفاق فيه عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ = أخصرتم مُنِعْتُمُّ عَنِّ البيت بعد الإحرام ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِنْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ النَّهُ لُكَةٍ ■ استيسر تيسر وتستهل وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهَ ■ الهٰدى مَا يُهْدَى إلى فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَتَّى بَبِلُغَ البيت المغظم من الأنعام ■ مُحلَّهُ ٱلْهَدَىُ مَحِلَّهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْ يَةٌ الخزم ■ ئسك مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَهَجِّ ذبيحة ، وأدناها شاة

نفخیم الراء
 قلقلة

إخفاء، ومواقع العَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلفظ

فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيَ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ

إِذَا رَجَعْتُم عِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ أَهُلُهُ حَاضِرِي

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ((أَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ((أَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ((أَأَنَّ اللّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ((أَأَنَّ اللّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ ((أَأَنَّ اللّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ ((أَأَنَّ اللّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ ((أَأَنَّ اللّهَ سَدِيدُ اللّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ ((أَأَنَّ اللّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ ((أَأَنَّ اللّهَ سَدِيدُ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْحِلْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

■ فَلا رَفَتْ فلا وقَاعَ.أو فَلا فُحْشَ من القول ■ لا جدال لا خصام مع الناس 🚣 = جُنَاحٌ إثم وَحَرَجٌ = أفضتم دَفَعْتُمْ أَنفُسَكُم وسيرتم

 الْمَشْغَر الْحَرَام مُزْدَلِقَةً

■ مَنَاسِكُكُم عباداتِكُمُ الحجَّيَّةُ

■ خالاق تصييب من الخير

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُّمَعُ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلاَ رَفَتَ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّن عَرَفَتِ فَأَذُ كُرُوا اللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدَ نَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّا لِّنَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَا يُتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُواْ ءَابَ اللهُ عَالَى اللهُ يَ قُولُ رَبَّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنا عَانِنا فِي ٱلدُّ نيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ)



- ألد الخصام شديد المخاصمة
   في الباطل
   الخرث
  - الزُّرْغ • الْعِزَّةُ الأَنْفَةُ والحَمِيَّةُ
    - فَحَسَبُهُ عَنْ سِينَةً
    - كَافِيهِ جَزَاءً • الْمِهَادُ
  - الْفِرَاشُ ؛ أي الْمُسْتَقَر
    - يَطْرِي نسهُ
  - السّلم شائد الاساد
- شَرَابْعِ الإسلام وتكاليفه
- خطوات الشيطان
   طُرُقة وآثارة
  - َ **= ظُلَلِ** ما يُسْتَظِلُّ بهِ
  - الْغَمَامِ
     الْغُمَامِ

السَّحَابِ الأَّبَيْضِ الرَّقيقِ

الله وَالْذَكُرُواْ ٱللهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَ تَ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۖ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ الْ وَإِذَا تُولَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفِكُ بِٱلْعِبَ دِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّلَطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ فَيَ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعَدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَن يزُحَكِيمُ الله عَلَى يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُل مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْهِ كُنَّ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

> ان) . • تفضيم الراء • قلقلة

إخفاء, ومواقع العُنّة (حركتار
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ؟ حركات لزوما 🌑 مدَّ؟ اوغاو ؟ جـوازاً مدّواجب؟ او هحركات 🌑 مدّ حــركتــــان

بلاعد لما يُعطى

بلاعد لما يُعطى

خسنداً . أو ظلما

خشل خال المقلم

خال المقلم والضرّاء الفقر، والسقم والضرّاء والمقرّاء والمقرّاء الفقر، والمقرّاء الفقر، والمقرّاء الفقر، والمقرّاء المقرّاء المقرّا

سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَاءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ أُرِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيْا بِينَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصَرُٱللَّهِ اللَّهِ ا أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِّنُ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَٱلْمُتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ (إِنَّا)

> ف تقضيم الراء النقلة

سدُ ٦ صركات لزوساً ﴿ سَدُهُ لُوهُ وَهِ جَوَارَاً دُواجِبِعُ أَوْ هُ حَرِكاتِ ﴾ سدُ حسركتسان كُرُهُ
 مكروة
 المسجد الحرام
 الغَرْم
 الفَشْرُكُ
 حَبِطْت
 الْمَشْرُكُ
 مَلِمُتُ
 الْمَشْرُكُ
 مَلِمُتُ
 الْمَشْرُكُ
 الْمُشْرِكُ
 الْمَشْرُكُ
 الْمُمْرُكُ
 الْمُمْرُكُ
 الْمُمْرُكِ
 الْمُمْرُكِ
 الْمُمْرُكِ
 ما مُعْمَلُو

الخاجة

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعُسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفُرُابِهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُواْ وَجَهُدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيرُ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكَبَرُمِن نَّفْعِهِ مَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنَفَكُّرُونَ الْأِنَّا





فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَيُّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُو نُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُحَكِمٌ ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُّؤْمِنَ أَوْكُمْ مُثَّا مُّؤْمِنَ أَخير مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُنْ وَمِنْ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْاَعْجَبَكُمُ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ اللَّهِ الْمَعْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُنْضَاةً لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ النَّاسِ

■ يُؤْلُونَ يحلفُونَ عَلَى ثرك مباشرة زوجاتهم ■ تزيُّصُ التظار ■ فَاعُوا رَجُعوا في المدة غما حلفُوا عليه ■ قُرُوء جيض . وقيل أطُهَارٌ بفولتهن أزواجهن = دُرُجَةً متزلة وقضيلة • تشريخ طُلاقً خدود الله أحكامه

لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم عِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ فَأَنَّا لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرْ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱلْمُطَلِّقَتُ يَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءً وَلَا يَعِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُ أَنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الصِّلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ الشَّ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَغَافَا أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِياً أَفْنَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهِ أَوْمَنَ يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْهِ هُمُ ٱلظَّلِمُ وَ الْآَيُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّاأَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ النَّهُ

■ طبرُ ارأ مُضَارَّةٌ لَهُنَّ

= هُزُواً سُخْرِيَّةً بالتَّهاوُ نِ بما فيها

> ■ أزكى أثمى وأنفع ■ ۇسغها

> > طاقتها ■ فصالا

فطامأ للولد قبل الحولين

المناف المجنزب ع

■ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ فلا تَمْنَعُوهُنَّ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُو وَمَ يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَا ذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰ لِكَ يُوعَظِّيهِ مَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزَكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ فَ الْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لَوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِأَلْمُعْرُوفِ لَا ثُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَةً أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُذَ لِكَ الْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَوَانِ فَ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَانْقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ المِّن

■ غرطتم لوحتم وأشرتم = أكنتني أسررتم وأخفيتم = يَتُلُغ الكتابُ المفروضُ من العدة ■ فريضة مَهْراً = مَتَعُو هُنَّ أعطوهن المثغة = المُوسِع الغنى = قدرة قذر إمكانه وطاقته المُقتر

الضيّق الحال

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِأَلْمَعُ وَفِي وَأُلَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ النَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنْمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُونَهُ نَّ وَلَكِي لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْ رُوفًا وَلَا تَعْنِرُمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَاحْذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيَّ لُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِ لَمَعُهُ وَيَحَقَّاعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِ لَمَعُهُ وَيَ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَهُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقُوبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْآَا

قانِتينَ
 مُطِيعينَ خاضِعينَ

فَرِجَالاً
 فَصَلُوا مُشَاةٌ

مَقَاعٌ
 مُتَعةٌ . أو

تفقة العدة

يَقْبِضُ ويَسْطُ
 يُضْئِقُ ، ويُوسَعُ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُونِ وَالصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِينَ ١ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَيَنْ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا وَصِيَّةً لِّأُزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعَرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَا لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ عَلْمُ لَكُمْ مَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّمْ تَسَرّ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آَحْيَا هُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ اللَّهِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَايَشْكُرُونَ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُمُ النَّا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَنْشُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْهِا

ا بُخَفَاء، ومواقع الغُنَّة [حركتان] 

النقام، ومالا بُلفظ 
النقام، فالله

مد ۴ درکان ازوما ۵ مد۲ او ۱او ۱جوازا
 مدوادب ۶ او و حرکان ۵ مد درکنسان

المملأ وُجُوهِ القوْم وكُبَرَائهِم

> ■ غَسَيْتُمْ قَارَبْتُمْ

■ أنّى يَكُونُ كُونُ

كيْفَ .أو مِنْ أيّن يكون

إسطة وامتداداً

التَّابُوث

صُنْدُوقُ التَّوْراةِ

 سكينة طُمَانينة لقلوبكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ انُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَاتِلُوا قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُو ۗ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّهِ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَسِعُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِسَكِينَةً مِّن رُّبِّكُمْ وَيَقَيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَيْحَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

تفخيم الراه
 قلقلة

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

سد ۳ حرکات لزوما ۵ سد۲ او ۱۱ هجوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ۵ مد حسرکنسان

■ فَصَلَ انْفَصَلَ عن بيتِ المقدِس

> مُنْتَلِيكُم مُخْتَبركَم

■ اغْتَرَف أخذ بيده

دون الكُرْع • لا طَاقَة

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ أُفَكِيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بَإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَ ٱصَّبِرِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَ ٱصَّبِرِنَ اللهِ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصِ بِرًا وَثُكِبِّتُ أَقْدَامَنَ الْأَنْصُرِنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِينَ إِنَّ فَهَازَمُوهُم بِاذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوبِ وَءَاتَ هُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِيَعْضِ لَّفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِينَ ٱللَّهَ ذُو فَضَالِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَلَكُ ءَايَاتُ اللَّهِ

> ● صد ٦ حسركات ازوما ● صد؟ او ١٤ و ٩ جسواراً ●مذ واجب ٤ او ٥ حركات ، مد حسركنسان

نفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغَنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلعظ

نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآنَا



 برُوح القُدُس جبريل عليه

السلام عَمُودُةً مَودُةً وصندافةً

الخيني
 الدائم الحياة

الْقَيْومْ

الدَّائِمُ القيامِ بتَدْبير أمْر

الخلق

■ سِنَةً
 أغاسٌ وغَفْوَةٌ

عالى وعموه = لا يُتودُه

لا يُثْقِلُهُ ولا يَشُقُّ عليه

■ الرُّشَّلُ

الهُذي

■ الْغني
 الضّلال

 بالطَّاغوت مايُطِّنِي من صنَنم

وشيطان ونحوهما العُزْوَةِ الوُثْقَى

بالعُقْدةِ المحْكمَةِ الوثيقَةِ

= لا انفِصَامُ لَمَا

لا انقطاعً ولازوال لها اللَّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّلَّا لَا اللَّا ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلايُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّيْنِ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُنْ يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِلُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِأَلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْقَ ٱللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَالَّذِي مَكَّ عَلَى قُرْيَةِ وَهِي خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي هَذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمْ بَعَتُهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِّلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا

■ فَيُهِت

تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْفَيْ

■ فَصر هُنَّ أمِلْهُنَّ . أُوقَطَّعْهُنَّ

تعدادا للإحسان

تطاولأ وتفاخرأ بالإنفاق

> رثاء الناس مُرَاثِياً لهم

> > · صَفْوَانِ

خجركبير أملس ■ ۋابل 🖿

مطر شديد الوقع

= صلدا

أَجُرُدُ نَقِيًّا من التّراب



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَكِمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا ثَكُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ

أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله عَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كُلِم اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْبَطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِأَلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِأَسَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ

شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللهُ لايهدى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِينَ الْأَلَا

₩ بربوة مكان مُرْتَفعر من الأرض

> ا أَكُلُها ثَمَرَها الذي

> > يۇ كل = فَطَلَّلُ

ا إغصارً ريحٌ عاصِفٌ ( زُوْبُعةً )

> ■ فيه نارّ سموم ، أو

> صاعقة الا تَيْمُمُوا لا تقصيدُوا

> > = الخبيث الرّديء

= تُغْمِضُوا فيهِ تتساهلوا

> وتتسامحوا في أخذِه

مَطرٌ خفيف ( زَذَاذً )

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتُنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَ وَٱللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَا إِ فَأْصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّفَا مُتَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّونَ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُواالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدُ السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١ أُحْصِرُوا
 جَسِسُهُم الجهادُ
 فَهَاباً وسَيْراً
 للتكسيب
 التَّمَقُفِ
 التَّمَقُفِ

بهيماهم الدالة على الفاقة والحاجة والحاجة والحاجة والحاجة المحاجأ في السؤال

وَمَا أَنفَ قُتُم مِن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِن نَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ إِنَّ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرً لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ إِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّيِّهِ فَأَنْهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ أَثِيمِ النَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْ أَإِن كُنتُ مِثُّؤُ مِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَّكُمُّ

يَتَحبُّطُهُ
 يصرُّعُه ويضرِبُ
 به الأرضَ
 الْمَسٌ

الجُنونِ والخَبِل عَيْمُحَقُ الله الرَّبا يُهْلِك المالَ الذي دخل فيه

■ يُرْبِي الصَّدَقاتِ
يكثرُ المالُ الذي
أَخْرِجَتْ منه

قَادُنُوا
 فائيقِنُوا

عُسْرةِ
 ضيق الحال
 من عُدُم
 المال

قَنْظِرَةً
 فامْهَالٌ وتأخِيرٌ

إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى

ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ

= وَلَيْمُلِل وليُمْل وَلَيُقِرَّ • لا يُنخسُ لا يَنْقُصُ ■ يُمِلُ يُمْلِي وَيُقِوْ = لا يأب لا يُمتنع ■ لا تسامها لا تُملُّوا . أو لا تضجروا ا أفسط أعْدَلُ ■ أَقُومُ للشُهادة أَثِنتُ لَهَا وأغون عليها ■ أذنى أقرب ■ فُسُوقُ خروج عن

الطاعة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَكَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِإَلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ وَفَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَ هُمَا ٱلْأَخْرَىٰ وَلَا يَأْبِ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوَّا أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٓ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَكُط عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَا بُو أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ إِذَا تَبَايَعْتُ مُوَلَا يُضَاّرَّ كَاتِبٌ وَلَاشَهِ يَدُو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقً بِكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱلله وَيُعَلِّمُ حُمُ ٱللهُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



وُسْعَها
 طاقتها وما
 تقدرُ عليه
 إصراً
 عبناً ثقيلاً
 وهو التكاليفُ

لا طَاقَة
 لا قُدْرة

الشاقة

الله وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَّقْبُوضَةً اللهِ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَنتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكُتُمُوا السُّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَ لَمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَمَكَيِّكُنِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَانُفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدَمِّ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْهِ الْايْكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ " وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفَرْلَنَا وَارْحَمَنَا أَنْتَ مَوْلَكُ فَأَنْصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿

فلقلة الراء القام

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتا)
 إن القام، ومالا بلغظ

) سنا ٦ مبركات لزوساً ۞ منا٢ او١٤ ٦جيوازةُ مدُ واجبِ\$ او ©حركات ۞ مدَ حسركلسان

## المُورَةُ الْعَبْرُارِيُّ الْعَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِل

بِسُ لِللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيدِ

الَّمْ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ مُؤَالْحَيُّ الْقَيْرُمُ اللَّهُ ذَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيةَ وَٱلْإِنجِيلَ (أَنَّ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ هُوالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِلَّهُ إِلَّهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّ كَمَّتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُمُتَسَبِهَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُوبِلِهِ ۗ وَمَا يَعُلَمُ تَأُوبِلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلَّ مِّنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ( ) كَنَّا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كَا رَبَّنا إِنَّكَ جَامِعُ

 الْقَيْومُ الدَّائِمُ الْقِيَامِ بتذبير خلقه الفرقان ما فُرقی به بین الحق والباطل عَزيزٌ غالبٌ قويٌّ ، مَنِيعً الجَانِب ا مُحْكَمَاتُ واضيحات لا الْتِبَاسَ فيها ولا اشتياه أمُّ الْكِتاب أَصْلُهُ الَّذِي يرجع إليه ■ مُتشابهات خَفِيَّات استأثر الله بعلمها أو لا تُتُضِح إلا بنظر دقيق ميل والجراف عن الحُقّ لا تُزغ لَا تُمِلُ عن

الحق

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) فنفخيم انغام، ومالا بلعظ فنفنة

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (أَنَّ

■ كَذَابِ
 كَعَادَةِ

المهادُ
 الهراشُ ؛
 أي المستقرُّ

■ لَعِبْرَةُ
 لَعِظَةُ

■ الشهوات المُشْتَهَيَاتِ

المُقَنْطُرةِ
 المضاعفةِ أو
 المُحْكمةِ

المُستَوْمَةِ
 المُعَلَّمَةِ
 المُطهَمةِ
 الحسان

الأنعام الإجل والبقر والغنم

الْخَرْثِ
 الْمَزْرُوغاتِ

المآب
 المرجع



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا آَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ إِنَّ كَدُأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ الله قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَيِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنُ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَارِ الله زُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلْمَعَابِ إِنَّ ﴿ قُلْ أَوُّنِبَّكُكُم بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرَةً وَرِضُونَ فِي مِن ٱللهِ وَٱللهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ الْفَاللهُ وَاللهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ الْفَال

■ القانتينَ المطبعين الخاضعين لله تعالى = بالأستحار في أواجر اللَّيْل بالقشط بالعذل ■ الدِّينَ المِلَّةُ والشُّريعَةُ الإسلام الإقرارُ مع التصديق بالو حُذانية ■ تغيأ خسدا وطلبا للرياسة ■ أسْلَمْتُ أخلصت ■ الأمين منشركي العرب ■ خطت بطلت

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَاءَامَنَّا فَأَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ ٱلصَّعَبِينَ وَالصَّدِقِينَ وَٱلْقَنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللهِ شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوا لَغَ إِينَ الْحَكِمُ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمِلْرُبَعْ يَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَالْفِ تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ إِنَّ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِينَ اللهُ

أَلَوْ تَرَالِي ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعُوْنَ إِلَى كِنَبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ١ ذَ إِلَّ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ تَ وَعَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَأَي فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَلِكَ ٱلْمُلَّكِ تُؤْتِي ٱلْمُلَّكِ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاّهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ

غَرُهُمْ
 خَدَعَهُمْ
 وَأَطْمَعَهُمْ
 يُفْتُرُونَ

يَكْذِبُونَ • **تُولِجُ** تُدْجِلُ

أولياءُ
 بِطَانَةُ أودًاءُ

ئَتْقُوا مِنْهُمْ
 ئَقَاةَ
 تَخَانُوا مِنْ
 جَهَتِهِمْ أَمراً
 يُجِبُ اتقاؤه

تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ قُلُ

إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي

ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّا

■ مُحْضَرُ أ يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ يُخْضَرَا وَمَاعَمِلَتْ مُشَاهَداً في صُحُفِ مِن سُوَءٍ تُودُّ لُوْأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ الأغمال ■ يُحَذِّرُكُم ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ يُخَوَّ فُكُمُ ا مُحَوِّداً فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ عَتِيقًا مُفَرٌّ عَا لخدمة بيت الله قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ المقدس ٱلْكَفِرِينَ الْآَثَا اللهُ اللهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ آتِ أَنْ ذُرِّيَّةً أَبِعَضُهَامِ أَبَعْضِ وَٱللَّهُ = أعيدُهَا أجيرها سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ وأحصتها ■ كَفُلْهَا ذِكِ نَا مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (وَأَنَّ فَلَمَّا جَعَلَهُ الله كافلاً ليا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وضامنا = اغرابَ غُرْفَة عبادتها وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا لَأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ في بيتِ المقدس وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ = أنَّى لَكِ هَذَا کیف . حَسَن وَأَلَبْتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفًّا لَهَا زُكِّرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا أو مِنْ أَينَ لكِ هَذَا زَكْرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا

قَالَتُهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢٠٠٠)

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكُ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ وَهُوقَآيِمٌ اللَّهِ كَذَّهُ وَهُوقَآيِمٌ يُصَكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْآَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُمْ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبُرُ وَٱمْرَأَ يِعَاقِرُ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ ايةً قَالَءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَا وَأَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّعُ بِأَلْعَشِي وَ أَلِابُكَرِ الْإِنَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ يَكُرُيكُمُ أَقَنُّتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكُعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ شَيْ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِكُةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ

خصوراً
 لا يأتي النساء
 مع القدرة
 على إتيانهن
 آية
 آية

علامةً على خَمُّلِ زوجَتي ﴿ زَمْزاً

إيماءُ وَإِشَارَةً

■ بِالْعَشِيِّ من وقت الرَّوالِ إلى الغُرُوبِ

الإبكار
 من وقت الفجر
 إلى الضخى
 اقتى

أدِعي الطاعة. أوُ أخلِصي العبادة

أقلامهم التي سيهامهم التي يقترغون بها
 وجيها وجيها

ذا جاهِ وقَدْر

في المهلب
 في زمن
 طفولته قبلل
 أوان الكلام

كَهْلاً
 خال اكتال

حال ا ك نويه قويه

قضى أمراً
 أزاذهُ

الحِكْمة الصواب ق

القول والعمل

أحلُق أصور وأقدر وأقدر المعادر ا

الأكمة
 الأغمى خلقة

تذخرون
 تخبی نهٔ للاکا

فيما بعد

 أخس غلم بلا شبهة

الخواريُونَ

أصْدِقاءُ عِيسَى وَخُواصَّهُ



وَيْكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْإِنَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكُمةَ وَالتَّوْرَيَّةُ وَٱلْإِنِيلَ ١ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ أَنِّي قَدْجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمَّ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأَبْرِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَأَبْرِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَأَبْرِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمِلْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِيلُولِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمِلْمِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمِلْمِيلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّالِمِلْمِ الللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَاتَأُ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِي ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحَكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ آنِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَاصِرَطُمُّسَتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَالْمَا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللهِ عَامَنًا بِٱللهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

ا مُتَوفِّيك انجدُك وافياً بروجك وبدنك وبدنك صفته العجيبة المُمترين

الشُّاكِّينَ تَعَالَوُا أَقْبِلُوا

لَيْتَهِلُ
 نَدْعُ باللَّعْنَةِ

رَبَّنَاءَ امُنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْرُ ٱلْمَكِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ١ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِنَ إِنَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ الْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ مَثُلَعِيسَىٰعِندَ ٱللهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَكُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَاتَكُ مِن ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتُهُلُ فَنَجْعَكُ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

إِنَّ هَنَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُوْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّوا فَقُولُوا ٱشْهَا دُو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ يَنَّاهُلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَاتُ وَ آلِإِنجِيلُ إِلَّامِ ابْعَدِهِ الْكَالِ تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنتُمُ مَا وُلاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَدَّ قُلَّ بِفَدُّ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ إِنَّا

تأبِسُونَ
 تُخلِطُونَ .
 أو تَستُرُونَ
 عَلَيْهِ قَائماً
 ملازِماً له
 الأميينَ
 اللحرب الذين
 ليسُوا أهل
 كتاب
 كتاب
 لا تصيبَ من
 الخيْر



لا ينظر إليهم
 لا يُحسن إليهم
 ولا يرحمهم
 لا يُؤكّيهم
 أو لا يُثني
 غليهم

يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِأَلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الإِنا وَقَالَت طَآبِهَ مَن أَهْلِ ٱلْكِتبِ ءَامِنُوا بِٱلَّذِي ٓ أُنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدُّ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيثُمُ أَوْيُحَاجُّوُكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللهُ يَخْنَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنَطَارِ يُؤدِّهِ ﴿ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَّا قَلِيلًا أُولَيَاكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ

> فقيم الراء فاقلة

 إخفاء، ومواقع الغَيْة (حركتا القام، ومالا بِلَفظ 🛑 مداً ؟" حبركات لزومه 🚳 مداً ؟ او ياو ٦ جبوازاً 🍎 مدًا واجب؟ او ۵ حركات 🔮 مد حسركتـــــان يَلُوُونَ أَلسِنتَهُمْ
 يُميلونها عن
 إلى الحَرَّف
 عُلماء ثُفَهَاء
 عُلماء ثُفَهاء
 تُقْرَءون
 إصْرِي
 أَسْلَمُ
 أَسْلَمُ
 انفاذ وخضع

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِبُشُرِأَ يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكُمُ وَالنُّهُ وَالنُّهُ وَالنُّهُ وَالنَّاسِ اللَّهُ وَالنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ الْآيَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتِمِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأُمُرُكُم بِالْكُفْرِبَعَدَ إِذْ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَأَفُرَرْتُهُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوٓ الْمُقَرِّرِنَا قَالَ فَأَشَهُدُواْ وَأَنَامَعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللهِ فَمَن تُولَّى بِعُدَذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ أَفَعَارُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوعَاوَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

الأشباط أولاد يعقوب أو لاد يعقوب أو لاده التوحيد التوحيد . أو شريعة نبينا أو شريعة ينظرون عن العذاب لحظة أو شراط العذاب لحظة أو شراط العذاب العظة أو شراط العذاب العلم العلم أو شراط أو ش

قُلُ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرًا إِلْسُلَمِ دِينًا فَلَ يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْلَيْكَ جَزَّا وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَ ٱللَّهِ وَالْمَلْتِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١١ خَلِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ١٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُولُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكَ يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَلَى لِهِ مَ أُولَيْهِكَ لَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِنَ (أَنَّ

ا إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان) الله تفخيد الرا

مد ۲ حركات لزوماً € مدة او ١٤ و ٢ جوازاً
 مد واجب ٤ او عحركات ۞ مد حسركنسان

البرّ
 الإحسان
 وكال الخير
 خيفاً
 ماثلاً عن
 الباطل إلى
 الدين الحقّ
 عوجاً

لمعوخة

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزُّلُ ٱلتَّوْرَانَةُ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ لِكَ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَأَ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آفِي إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ الْإِنَّ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعْمَدُونَ إِنَّ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهكَ الْمُ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نفخیم اثراه
 نائنة

إخفاء، وبواقع الغَنْة (حركتان
 ادغام ، ومالا بلفظ



يَلْتُجِيءَ إِلَيْهِ

• تُقَاتِهِ

تقواهُ

• شَفَا حُفْرَةٍ

طُرُفِ خُفْرُةِ

■ يَعْتَصِمُ بِاللهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ النَّبَ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَا ذَكُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَة مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهَا كُونَ المُن وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ النَّهِ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ مُرَادُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُرادُ طُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُرادُ طُلْمًا لّلْعَلَمِينَ

نفخیم الراه
 فنقنه

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتار
 ادعام ، ومالا بنفظ

■ أَذَيُ ضروأ يسيرأ يُولُوكُمُ الأَذْبَارَ يتهزموا = تُقِفُوا وجدوا ■ بخبل بعهد پاءوا بغنضب زَجْعُوا به المَسْكَنةُ فقر النَّفسي وشخها ■ قائمة مستقيمة ثابتة على الحقّ



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَا وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وِنَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِن ٱلْمُنكَروَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَن أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ اللَّهِ اللَّهُ أَذَكَ اللَّهُ الْذَكِ وَإِن يُقَدِيلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون الشَّاضُريَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ۚ إِلَّا بِحَبِّل مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَب مِن أللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبْلِيَّاءَ بِغَيْر حَقّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٠ اللَّهِ لَيْسُواْ سَوّاءً اللَّهِ اللَّهُ لَيُسُواْ سَوّاءً اللهُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيْبِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُو لُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُ وَلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ ربحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُو ٓ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآينَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَنَأْنَتُمْ أُولَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِكُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوآءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهِ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفَرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللَّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ النَّا

صِرِّ
 بَرْدٌ شَبدیدٌ
 أو نارٌ
 خَرْثَ قَوْم

زَرْغَهُمْ ■ بطانةً

خواص يستبطئون ﴿

لا يألونكم خبالاً
 لا يُقَصِرُونَ فِي
 إفساد أمْرِكُمْ

الله عَبِيُّمُ السَّديدة ﴿
مَشَقَّتُكُمْ السَّديدة ﴿

تخلوا الفرد بغضهم ببغض

الغينظ
 أشد الغضب
 والخنق

**■غَدُوْتُ** خرجْتُ أَوَّلَ النَّهارِ

■ ثُبَوًىءُ ثُنْزِلُ وثوطَنُ

■ مَقَاعِد مواطن ومواقف

ا تفشر تَجْبِنَا عَن القتال ا يُمدُّكُمُ يقويكم ويعيئكم ■ فورهم من ساعتِهم ■ مُسُوِّمِينَ مغلمين أنفستهم أو خيلهم بعلامات = لِقطع طرفاً ليهلك طائفة ■ يَكْبَتُهُمُ يُخْزِيَهُمْ بِالْمِرْ عِهِ ■ مضاعفة كثيرة

إِذْ هَمَّت طَّآيِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱلله فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الآيا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ إِنَّ اللَّهُ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُنزَلِينَ النَّا بِكَيَّ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِ مِّنَ ٱلْمَلْيَهِ كُهِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْحَكِيمِ ١ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكِبتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِبِينَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المُنْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوٓا أَضْعَامُّ ضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّ وَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ الله وأطِيعُوا ٱلله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله



■ السَّرَاءِ والضَّراءِ اليُسْرِ والعُسْرِ

■ الكاظِمين الغيْظَ الخيطة الخابسين غيظَهُم في قُلُوبهم

 فاحشة كبيرة متناهية في القبع

> ■ خىلت مضنت

سُتَنُّ فِي الأَمْمِ المُكَذِّبَةِ
 المُكَذِّبَةِ

■ لا تنهنوا لا تَضْعُفُوا

عن القِتَالِ قَرْحٌ جَرُاحَةٌ

ئداولها
 ئصرٌفها بأخوال
 ختلفة

الله وسارعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلُمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَكُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ أَوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمُ مَّعْفِرَةً مِّن رَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ إِنَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ النَّهُ هَذَابِيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْنَرُنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله المسكم مَن عُن فَق مُسَالًا مَن الْقَوْمَ قَرْحٌ مِنْ لَهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابِينَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِوِينَ ﴿





ا لِمُخَمِّ ا يُصَفِّي من الذُّنُوبِ أو يختبر ويبتلي ■ يَمْحَقُ يهلك ويستأصل ■ كَأَيْنَ مِن نبي كثيرٌ من الأنبياء ■ ريون عُلَماء فقهاء أو جُمُوعٌ كثم ة ■ فما وَهَنُوا فما عجزوا أو فما جَيْنُوا ■ ما استكالها ما خَضْعُوا . أو

ذُلُوا لِغَدُوَّهُم

وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ إِنَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَا عُكَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ إِنَّا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَا مُّؤَجَّلًا وَمَ يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَانُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ، مِنْهَا وَسَنَجْرِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأْيِدٌ مِن نَّبِيِّ قَـ تَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِنَ الْإِنا فَعَانَهُمُ ٱللهُ ثُوابَ الدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَنُحْسِنِينَ الْأَا

= مَوْ لاكُمْ نَاصِرُ كُمْ ■ الرُّغبُ الخوف والفزغ ■ سُلُطاناً حُجَّةً وَيُرِّ هَاناً مثور الظَّالِمين مَأْوَاهُم ومقامهم ■ تخسونهم تستأصلونهم قتلا ■ فَشَأْتُمْ جبنتم عن قتال عَدُو كم لِيْتَلِيكُمْ لِينْتُجِنَ ثَبَاتِكُمْ غلى الإيمان ■ تُصْعِدُون تَذْهَبُونَ فِي الوادي هَرَباً

= لا تلوُون

= فأثابكم جَازَاكُمْ

غماً بغم
 خُزناً مُتْصِلاً
 بخُزن

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْأِنالُ بَلِ ٱللهُ مَوْلَنَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ النَّا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطَ نَا وَمَأْوَ لَهُمُ ٱلنَّازُّ وَبِئْسَ مَثُوى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَحَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِنْ بَعْدِما آرَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَن حُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِدِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ أمّنة
 أمّنة
 نُغاساً
 سُكُوناً وهْدُوء.
 أو مُقارَبة
 للنوم
 يغشى
 يُلابسُ كالغشاء

للابس كالغشاء • لبرز

> لخرج • مضاجعهم

مَصَّارِعِهِمُ المُقَدِّرةِ لهم

■ لِيُقلِي لِيخْتبر

■ للمخص يُخلُصُ ويُزيل

استزلهم الشيطان الشيطان ازلهم او خملهم على الألل

= ضربوا

ساڑوا لتجارة أو غيرها

عُزَّرى
 غُزَاة مُجَاهِدِين

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَاهَ هُنَاقُلُوكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ إِنَّ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحْتِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغُفِرَةً مِّنَ ٱللهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللهِ

وَلَمِن مُنَّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى أَللَّهِ تَحْشَرُونَ (اللَّهُ فَبِمَارَحْمَةً مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَولِكَ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِنَّ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْس مَّاكُسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرُابِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَب وَٱلْحِكَمَةُ وَإِن كَانُواْمِن قَبَلُ لَفِيضَلَلِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَذَا قُلُهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْإِنَّا

لِنْتَ لَهُمْ
 سهُلْتَ لَمَ
 أخلاقك
 فظأ

جَانِياً في المُعَاشَرَةِ المُعَاشَرَةِ اللهُعَاشَرَةِ ا

لَتَفَرُّ قُوا

فلا غالب لكم
 فلا قاهر ولا خاذِل لكم

يَعْلَ
 يَخُونَ في
 الغنيمة

ا باء بسخط رجع بغضب عظیم

يُو كَيهِمْ
 يُطهَرُهُمْ
 من أَدْنَاس
 الجاهلية

ألى هذا
 مِنْ أَيْنَ لنا
 هَذا الخِذْلَانُ

■ قَادُرَءوا
 قَادُفَعُوا

الْقُرْخُ
 الجرَاحُ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلُ للَّهِ أُوادْفَعُوا قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَبُهُم وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْياء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ إِنَّ فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنِينَ ٱللَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْسُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ



ئىملى لهم
 ئىملىم مع
 ئىمنىي
 ئىمنىي

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّءُ وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَا يَحُنُونِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعَا لَيْ يِدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآلِيكُ الْآلِيكُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمَّلِي هَنَّمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي هَنُمْ لِيَزْدَادُوۤ إِنْ مَا وَلَمْهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ هُوَخَيْراً لُمُ مَ بَلَ هُوَ شَرٌّ لَمُّ مُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِللَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

إخفاء، ومواقع الغنّة (حركتان)
 ادغاد، وحالا بُلفظ

مدّ ٣ حركات لزومنا 🔵 مدّ ٢ اوغاو ٢ جوازاً مدّ واجبع او ٥ حركات 🌒 مدّ حسركتسان بقُرْنَانِ
 مَا لَيْقَرُّ بِهِ
 الله تعالى
 اللواعظ
 الواعظ
 والزُّواجِ
 بُعْدَ وَنُحْنِ
 المُحْورِ
 بُعْدَ وَنُحْنِ
 المُحْورِ
 المُحْدَورِ
 المُحْدَورِ

لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنَّ أَغْنِيآ هُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِيآ ءَبِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا ثُوُّمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُكُذِّ بَرُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَبِٱلْمُنِيرِ إِنَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُ بَلُونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزَمِ ٱلْأُمُورِ اللَّا



طَرْحُوهُ

بَمْفَارَةِ
بَمْفَارَةِ
بَفُوْرِ وَمُنْجَاةٍ

فَقِتَا عَذَابِ
النَّاوِ
احفظنا من
عذابها
خُرْيْتُهُ
فَضَحْتَهُ وَأَهْنَتُهُ
فَضَحْتَهُ وَأَهْنَتُهُ

وَأَزِلُ عِنَّا

■ فَنَبَذُوه

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَايَشْتَرُونَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِكُفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِإُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا شُبْحَنْكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ اللَّهِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اللَّهِ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ لَهُ رَبِّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ت تزوما 🌑 مذلا اوغازه ٢ جـوازاً 📞 🌘 إخفاء، وموافع الغُنَّة (حركتان) 🌑 نفخير ه حركات 🕲 مذ حــركنـــان 🗸 👿 ادغام، ومالا بُلغةذ 🌑 فلقلة لا يَعْرَبُكُ

 لا يَخْدَعَنُكَ

 عن الحقيقة
 تَصَرُفُ

 الْمِهَاهُ
 الْمُهَاهُ
 الْمُهَاهُ
 الْمُهَاهُ
 الْمُهَاهُ
 الْمُهَاهُ
 الْمُهَاهُ
 مَا الْمُواا
 فِي الصَبَّرِوا
 قِي الصَبَّرِوا
 قِي الصَبَّرِوا
 قِي الصَبَّرِوا
 قِي الصَبَّرِوا
 قِي الصَبَّرِوا

مُتَأَمِّينَ للجهاد

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكُرِ أَوْ أَنْثَى بَعَضُكُم مِن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَىرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَهِيلِي وَقَنْتَلُوا وَقُتِلُواْ لَأَ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ اللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَادُ إِنَّ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ الْآَلُ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَيَكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ إِنَ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصِّبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَالِحُونَ اللَّهَ سِئونَةُ السِّنَاءِ السَّادِ السَّادِ السَّنَاءِ الْسَاءِ السَّنَاءِ السَّنَا

 أقياً: مُطَّلعاً أوحافظاً لأعمالك

= حُوياً: إِنْما

■ تُقسطوا تعدلوا

■ طاب: خاً

أَذْنَى: أَقْرَبُ

■ لا تغولوا لا تُجُورُون

أو لا تكثير عيالكم

■ صَدُفَاتِهِنَّ ده ده د مهور هرد

■ نخلة

عُطِيَّةً منه تعالى

 هنيئاً مويئاً سأثغأ خسذ

> المغبة ■ قياماً

قِوامَ مَعَاشَكُمٌ ■ الْتَلُوا ا

الحتبروا وامتجنوا

علمتم وتبينتم

س رُ شداً

عسر تصرف في الأموال

> ■ بذاراً مُبَادِرينَ

■ فَلْيَسْتَعُفْفِ فَلْيَكُفُّ عَن أكل أموالهم

■ خسساً مُحاسِباً لكُمُ

## بِسْ لِللهِ الرَّمْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زُوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ

بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

وَلَاتَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَبِيثَ إِلطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ

كَانَحُوبًا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا ثُقَسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِحُوا

مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُوا

فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (١) وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنْهِنَّ نِحُلَّةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًافَكُلُوهُ

هَنِيَّ عَالَيْكُ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلِّي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِيَمَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمَنْ قَوْلُا مَّعْهُ وَقُولُواْ لَمَّةً قَوْلًا مَّعْهُ وَقَالِنَ وَأَبْنَالُوا

ٱلْيَكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَأَدْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ آلِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلِّ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا

دَفَعَتْمُ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللهِ

مَفْرُوضاً
 وَاجِباً
 مَدِيداً
 جَمِيلاً, أو صواباً

جَمِيلاً. أو صوا • سَيَصْلُوْنَ

سيدڅلون ■ **فريضة** مفروضة لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفَرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأُقْرِبُونَ مِمَّاقَلٌ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّ فَرُوضًا إِنَّ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْمَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُعْمَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْسُ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِ كُمُّ لِلذَّكِرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُونَ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنِ ۚ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمُ أَفۡرَبُ لَكُمۡ نَفْعَأْ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

هاء، ومواقع القمّة (حركتان) 

تفخيم الرأ

صد اً حركات لزوماً → مدًا او او ۲ جبوازا
 مدُ واجب اً او ۵ حركات → مد حركنسان

■ كَلالَةُ
مَيْنَا لا وَلَذَ
لَهُ ولا وَالِدَ

• حُدُودُ اللهِ
شَا اللهُ وأحكائه

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ لَا أَزْوَجُكُمْ إِن لَّهُ يَكُنُ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِن الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لُّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكَمْ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَ آوْدَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوامْرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أُو أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُثُر مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَا مُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارَّ وصيتةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ مِنْ يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١

> خفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) • تفخيم الرا: دغام، ومالا بِلفظ

سد ٦ حبركات ازوما → مد٢ او ١١ و جبوازاً
 مد واجب٤ او ٥ حركات → مد حسركتسان

■ كُرُها مَّ مَكْرِهِينَ لِمِنْ مكرِهِينَ لِمِنْ • لا تَضْلُوهُنُ لا تُمْسِكُوهُنَ مضارَة لَهُنَ

وَ الَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابَارِّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صَحُفَّارٌ أُولَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يَكُا يُلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا

أهتاناً
 باطلاً . أو ظلماً

أفضى بغضكم
 وصل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً

مَقْتاً
 مَبْغُوضاً
 مستحقراً جداً

رَبَائِنگُمْ
 نَبَاتُ زَوْجَاتِكُمْ
 من غَيْرِكُمْ

■ فلا جُناح فلا إثم

خلائِل أبنائِكم
 زُوْجَائُهُمْ

وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ بَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَاوَ إِثْمَا شِّينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعَضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثُقًا غَلِيظًا الله وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ أَوْكُم مِّن ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ عَلَيْكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُو تُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱللَّخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَا تُنِسَآبِكُمْ وَرَبَيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم مِّن نِسَا يَكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِين إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا شَ



المُخصناتُ
 ذُوَاتُ الأزْواج.

ه مُحْصِينَ

عَفِيفينَ عن

المعاصي عَيْرَ مُسَافِحِينَ

غَيْرَ زَانِينَ

أنجورَهُنَّ
 مُهُورَهُنَّ

• طُولاً

غنى وسعة

■ الحمنات الحرائر

فتياتكم
 إمائكم

■ مُخصناتِ
 عفائف

غَيْر مُسافِحاتِ
 غير مُجاهرات

ىيىر ك. بالزَّ نْــى

مُتُخذات

أخذان

مُصَاحِبَات أصدقاء للزَّنا

> سيراً • الغنث

الزُّني . أو الإثم به

≡سنن

طرائق ومناهج

المُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تُرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِي مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ بَعْضَكُم مِنَ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعُهُونِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخُدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِيدُ الله لِين بَيِّن لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ شُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيكُمْ وَاللهُ عَلِيكُمْ وَاللهُ عَلِيكُم وَاللهُ عَلِيكُم

إحركتان؛ 💣 تَفْتُيم الراء

إخفاء، ومواقع الغثة إحركتار
 أنفام، ومالا ينفظ

امد ٦ حركات لزوما → عدّ ٢ أو\$او ٦جـوازاً
 اعد واجب \$ او ٥ حركات ض عد حسركنـــان

بالباطل
 بما يخالف
 حُكُم الله تعالى
 مُكُم الله تعالى
 مُدُخلُهُ
 مُكَاناً خَرِيماً
 مُكَاناً خَسَناً
 مُوالِي
 مُوالِي
 مُوالِي
 مُوالِي
 مُوالِي
 مُوالِي

حالفتم هم

وعاهدتم وهم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن يَميلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُنَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّاأَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا شَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمُ سَيِّ عَاتِكُمُ وَنُدْخِلُكُم مُنْدَخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَافَضَّ لَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْتُسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّا أَكْسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُولِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الآيَ

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ ■ قوّامُون على النساء قيامُ الوُلاةِ على عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ الرعيَّة = قَانتَاتٌ قَنِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ مُطيعات الله ولأزواجهن نْشُوزَهُ ﴾ فَعِظُوهُ ﴾ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ■ نُشُورُ هُنَّ تَرَفُّعَهُنَّ عَن طاعتكم وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ■ الجَارِ الجُنْب البعيدِ سَكُناً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ أو نسباً الصّاحب بالجنب بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُوا حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ إِن الرُّفِيقِ فِي أَمر مرغوب يُريدا إصلَحايُوفِق ٱللهُ بَيْنَهُما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَيَ اعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ ريخ الخِنرب ■ ابن السبيل إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَ مَي وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ المسافر الغريب أو الضيف ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَلْبِ المُعْمَالاً المُعَالِمُ متكبرا معجبا وَأَبِنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن بنفسه ■ فخوراً كثير التَّطَاوُل كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ والتعاظم بالمناقب ٱلنَّاسَ بِأَلْبُخُ لِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَ هُمُ ٱللَّهُ

مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِ يِنَا اللَّهُ

■ رئاءَ الناس مُر اءاة لهم مِثقال ذُرُةِ مقداز أصغر ■ تُسوَّى بهم الأرض يُدُفُّوا فيها كالموتى ■ غابري سيل المسافرين . أو مجتازي المسجد ■ الغائط مكانٍ قضاء الحاجة ■ صعيداً ترابأ . أو وجه الأرض

غلة

■ طيباً

طاهرأ

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا إِلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطُنُ لَهُ قَرينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ إِنَّ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مَعَلِيمًا الْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أُجرًا عَظِيمًا إِنَّ فَكَيْفَ إِذَاجِئْ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَيِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوكَ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ١ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُننُم مَّ مُنَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِن ٱلْغَايِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا (إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِلَ ﴿ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 أيحرَّفُونَ الكلمَ يُغَيِّرُونَهُ . أو يتأولونه ■ اسمع غيز مُسْتَمَعِ دعاء من اليهو د عليه عليه ■ زاعنا سب من اليهود له ع انحرافاً إلى جانب السوء ■ أَقْوَمَ أُعْذَلَ فِي نَفْسِهِ تنظمش ؤجوها تمخوها ■ يُزَكُونَ يمذخون ■ فتيلاً هو الخيط الرُّفِيقُ في وسنط التواة س بالجبت والطَّاغُوت کل معبود أو مُطاع

غيره تعالى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَ) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَي مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمُ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لِمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِى لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يُمَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ عَامِنُوا مِانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَن النَّالُ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُّ لَآءِ أَهَدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا

🎾 🌰 إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتا) 🎖 🐮 البغام، ومالا بُلفتة

أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا لِنَّهُ فَا لَذَا لَهُ مَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا لِنَّهُ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (إِنَّ أَمْ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا اللهُ فَمِنْهُم مِّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفّى بِجَهَنَّمَ سَعِيلًا وَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا لُّمُمْ فِهَا أَزُوجَ مُطَهَّرَةُ وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبَّا يَعِظُكُمُ بِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٠) يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى للَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا (أَنَّ

نقيرا
 هو النَّقْرَةُ في
 ظهر النَّوَاقِ

أصليهم
 أدخلهم

تضجث
 اخترنت

وتهرث

■ ظليلاً
 دائماً لا خرً

نيه ولا قرَّ • نعمًا يَعظُكُمُ

> نِعْمَ مَا يَعِظكُمُ

■ تنأويلاً غاقبَةُ ومَآلاً



الطَّاغُوتِ الضَّلْيلِ كَعْبِ بن الضَّلْيلِ كَعْبِ بن الأشرفِ اليهودي

■ يَصْدُون يُعْرضُون

شَجَرَ بَيْنَهِم
 أَشْكُلُ عليهم من

الأمور = خزجاً

ضيفا

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّعْنُوتِ وَقَدُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِما قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُ نَآ إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا إِنَّ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَامِ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِنظَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِن ظَلَّمُوا أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللهَ وَأَسْتَغَفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُوا ٱللهَ تُوَّابَارَّحِيمًا ﴿ فَكُلُ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيَّنَهُ مَرُّكُم لَا يَجِ دُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْ تَسَلِيمًا الْ

نفخيم الراء
 قنقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

📦 مند 🎙 خبرکات لزومنا 🦣 مد٪ او ۱۶و جمبولزا 🎒 مد واجب ۶ او ۵ جرکات 🍘 مد حسیرکسستان

وَلَوْأَنَّا كُنَابُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُو ۖ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُو مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا اللَّهِ وَإِذَا لَّا تَيْنَهُم مِّ لَّدُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَ لَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْهِكُ رَفِيقًا إِنَّ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو خُذُو حِذْرَكُمُ فَ نَفِرُوا ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُوا جَمِيعًا ﴿ أَن مِنكُولَمَ لَيُبَطِّنَا فَانْ مِنكُولَمَ لَيُبَطِّنَا فَإِنْ أَصَبَتَكُمُ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُمْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا الله وَلَهِنَ أَصَبَكُمْ فَضَلْ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كُأَ لَّمْ تَكُلُّ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مَودَّة يَلَيْ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ

◄ جذركم
 غدتكم من
 السلاح

■ فَانفِرُوا اخرُجوا للجهادِ

> أبات جماعة إثر

> جَمَاعةِ لَيُبَطِّئنُ

ليتثاقلنَّ عن الجهادِ

ا يشرُّون يبيغُون



مد ٦ حركات لزوما ۞ مد١ او٤او ٦ جموازاً
 مدواجب ٤ او ٥ حركات رأه مد حسركاسيان

إخفاء، ومواقع العنة (حركتان)
 الدغام، ومالا بلغة

فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ فَلْيُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ

يَشْرُونَ ٱلْحَيَّةِ ٱلدُّنْيَا إِلَّا خِرَةً وَمَ يُقَتِلُ في

سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَا اللَّهِ

■ الطاغوت الشيطان الشيطان هو الخيط الرقيق في وسط التواة بروج. حصون وقلاع. المطورة وقلاع. مطولة رفعة

وَمَالَكُمْ لَانُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ لَمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ لُولْدَ نِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَاجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا اللَّهِ الَّذِينَ عَامَنُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّغُوتِ فَقَيْلُو أَوْلِيَاءَا شَيْطَيْ إِنَّا كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ الْمُرْتَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَا تُوا ٱلرَّكَ فَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أُوَّأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنُبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٌ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرِ لِّمِنِ أَنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا الَّهِ اللَّهِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلُوكُنكُمْ فِي بُرُوج مُّسَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنُّولُاءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فِينَنَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا (إِنَّ )

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١١ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُو مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوَّكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لُوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلُ فَاكَثِيرًا اللَّهِ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَلْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّهُ فَقَيْلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا ١٩ مَنَ يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَأَ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفُلُّ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ

- حفيظاً حافظاً ورقيباً

■ بَرَزُوا نحرجوا

. ت. دېر

■ أَذَاعُوا بِه أفشوه وأشاعوه

يستنبطونه

يستخرجون علمه

> ■ بأس نكاية

■ بأسأ قُوَّةً وَشِيدَةً

و تنكيلاً

تعذيبا وعقابا ■ كفل ■

تصيب وخظ

■ مُقيتاً مقتدرا أو حفيظاً

بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوها إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللهُ

أركسهم الله الكفر ودّم الله الكفر ضنافت ضنافت الاشبالام والاثناذ للصلح والاثناذ للصلح فيه المناس الم

وأصبتموهم

ٱللهُ لآ إِلَهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيةٍ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهُ فَمَا لَكُرُ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُوا ٱتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَأُواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلِيَّاء حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَنَّ خِذُوا مِنْهُمْ وَليَّا وَلَانصِيرًا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيِّنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلُّ مَارُدُّوَ اللَي ٱلْفِنْنَةِ أَرْكِسُوا فِيماً فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُو اللَّهُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُم وَأُولَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُبِينًا ١

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوْ أَفَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوْ مَنَ أَوْمَا لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ أللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ أَنَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ إِذَاضَرَ بُتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّ بُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ أُلسَّكُمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونِ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدَ ٱللهِ مَعْانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَ لِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو آلِ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

ضَرَبْتُم
 سِرْتُم وَذَهَبْتُمْ

السلام الاستسلام .
 أو تُجِيَّة الإسلام

عَرَضَ الحياةِ
 المال الزائل

الضَّرْدِ العُدُّرِ المَاتِع من الجهاد

مُواغماً
 مُهاجراً ومنحولاً
 نِفْتِنكُم

يتالكم بمكروه



لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ ولِي ٱلضَّرِو اَلْجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسَنَى وَفَضَّ لَاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٩٠٥ وَرَجَتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّ هُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُو فِيمَ كُننُمْ قَالُو كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأَلِيَ لِكَ مَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا الْمِنْ فَأُولَيْهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُورًا (إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا (إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمٌّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّا وَإِذَا ضَرَبُنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ رُجُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَاةِ إِنْ خِفْنُمَ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِنَّ ٱلْكَيْفِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا الَّهِ اللَّهِ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّينَلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّينَانَكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوا أَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذَرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا النَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ اللَّهِ وَلَا تَهِ نُوا فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا

اخترازهُمْ مِن
عَدُوَّهِمْ
تَعْفُلُون
تَسْهُون
مَحْدُودَ الْأَوْقَاتِ
الْاَتْهِمُوا
لاَ تَضْغُمُوا
لاَ تَضْغُمُوا
ولا تَتُوانوا
حصيماً

■ حذرهم

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إخفاء، ومالا بنفظ
 البغاء، ومالا بنفظ

مد ٦ حركات لروماً → مد١ او ١٤ و ٦ جـوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات → مد حــركفـــان

تَأْلَمُونَ فَرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ

ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا النَّاسِ

يختائون
 يُخُونُون
 يُنيئُون
 يُدبُرُون
 وكيلا
 حافظاً ومُخامياً

أَهْفَاناً
 كَذِياً فظيعاً

وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِيثُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ١ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللهُ إِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فِي هَا أَنتُمْ هَلُولًا عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّعًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّ فَقَدِ آحْتَمَلُ مُ تَنَاوَ إِثْمَامُّ بِينًا اللَّهُ وَلُولًا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآبِفَ تُهُمُّوان يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلِّحِكُمةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا النَّهُ

را فخيم الراء قاقلة



سد ۱ حبركات نزوساً ﴿ مدَّا اودَاوَ آجبوارًا ۗ فَ مدَّ واجبِ ٤ او هجركات ﴿ مدَّ حسركنسان أَ،



نجواهم

مَا يَتْنَاجَى به الناسُ

يُشاقِق الرَّسولُ
 يُخالفهُ

■ لُولُه مَا تَوْلَى لُخُل بِينه

وبين ما اختاره

■ **نصيله** نُدْخِلْهُ

■ إناثاً

أصناماً يزيّنونها

أغريداً مُتَخِرداً مُتَخِرداً

من الخير ■ مَفْرُوضاً

مقطوعاً لي به • فَلَيْنَكُنُ

ع ميبه من فَلَيُقطُعُنَّ أُو فَلْيَشُفُنَّ

عندس • غُروراً

بحذاعأ وباطلا

■ مَجِيصاً مَجِيداً وَمَهْزِباً



قِيلاً
 فَوْلاً
 مو النّقرة في
 ظهر النواة
 أَسُلم وَجَهَةً للله
 أَخُلَصَ نَفْسَه
 أَخُلِصَ نَفْسَه
 فَوَتَحُجَهُهُ للله
 مَاثِلاً عَن
 النّاطِل إلى
 النّاطِل إلى
 الدّين الحق
 بالقِسْط

بالغذل

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ بَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَعْدَ ٱللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا ١١ اللهِ مَعَالَا اللهُ اللّهُ اللهُ وَلا أَمَانِي الْهُلِ ٱلْحِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِهِ. وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَا تُّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ( اللَّهُ وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءِ مُحِيطًا النَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الآبَا

زوجها شرزأ تجافياً عنها ظلماً الشُخُ

■ بعلها

الشعة
 البعقل منع
 البعرص

سعته فضله وغناهٔ

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُناحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُ مَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرُوا أُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاتَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَلاتَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِين ٱللهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئب مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (أَنَّ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا لِإِنَّا إِن يَشَأْ يُذِّهِ بَحِثْمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَاكَ قَدِيرًا إِنَّهُ مِّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الْأَلْبُ



تأووا
 تُحرِّفوا الشَّهادَة
 الْعِزَّة
 المنعة والقُوَّة

اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِمُمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي آَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ ، وَكُنُّهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِراً لَمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ اللَّهِ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَنْنَعُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ أَنَّ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئَابِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّاكُمُ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهِ

يَتْزَبُّصُونَ بِكُمْ
 يُتْتَظِرُونَ بِكُمْ
 الدُّوَائِرَ

فتخ
 نصر وظفرٌ

ئشتخوذ غليكم
 نشتول
 غليكم
 غليكم

مُذَبُذبينَ بَيْن
 الكُفر والإيمان
 الذُرْكِ الأسفل

الطبقة السُّفلي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواۤ ٱلْمُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٓ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بِيُّنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَلَى يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اللَّهُ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن جَعَكُو لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا شَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَامُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْكِ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا شَ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللهُ بِعَذَابِكُمْ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
 الخفاء، ومالا بلفظ
 الخفاء، ومالا بلفظ
 الخفاء ومالا بلفظ

إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ



◄ جهرة عاناً

لا تعدوا
 لا تعدوا بالصيد

اللهُ اللهُ الله الله الله الله والله وكان الله وكان الله وكان الله وكان ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِنَّا إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُخُفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوَّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّا الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بألله ورسُله ويُريدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (إِنَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِأَللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُولَيْكِ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (آفِ) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُو أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ فَعَفُونَاعَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلَطَنَامُّبِينَا الْآُنِيَّا وَرَفَعْنَافُوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقَا غَلِيظًا الْ

ئاة بأغْطِلَةِ ﴿

وَ بَاطِلاً ﴿

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِايكتِ ٱللَّهِ وَقَبْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَاة بِغَيْرِحَقِّ وَقُوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا إِنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا الْإِنَّ بَل رَّفَعَهُ ٱللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلُ مُوتِهِ وَيُومَ ٱلْقِيْكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا النَّ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُوا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللهُ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكِ كَسَنُوْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًّا اللَّهِ

إخفاء، ومواقع الغُنَة (حركتان)
 انفام، ومالا يلفظ

مدًا ٦ حركات لزوماً ۞ مدَّ ١ او١٤ و ٦جــوازا المدُ واجب؟ او ٥ حركات ۞ مدّ حــركنـــان



■ الأستباط أولاد يغفوب. أو أولاد أولاده ■ زابورأ

كِتَاباً فيه مواعِظ وجكمٌ

ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْرُبَ وَيُونُسُ وَهَـٰرُونَ وَسُلِّئَمُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاقُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَينَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ١ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ . وَٱلْمَكَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا اللَّهِ

لا تغلوا
 لا تُجَاوِزُوا
 الحَدُّ ولا تُفرِطُوا
 نَشْتَكِفَ
 يَانَفُ وَيَتَرَفَّعُ

يَّنَأُهُلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَاتَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكِلِمَتُهُ وَأَلْقَ لَهُ آلِكُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ٱلنَّهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا شِي لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ مَن دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قَدْ جَاءَ كُم بُرْهَنُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ النَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصِهُ وَإِبِهِ فَسَكُيدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مد ٦ حـركات لزومـا • مدّ الوءّاو ٦ جـوازا مدّ واجب٤ او ٥ حركات • مد حـسركنـــان المحافية (١ ادغاه ، ومالا بلغفا

الكلالة الميت ، لا ولد لهٔ ولا والِدَ بالعُقود

بالعُهُودِ المُؤكَّذةِ الأنفام

الإبل والبقر والغنم

 أبجلي الصيد مُستُحلِّيه

> = خرم مخرمون

شغائر الله

مناسك الحج . أو مُعَالِمَ دينه

■ الْهَدْي ما يُهْذي من الأثمام إلى الكعبة

■ القلائذ ما يقلّد به الحدي

علامة له

■ آمين قاصدين = لا يجرمنكم

لا يحمِلنَكُمُ

■ شَنَانُ قَوْم العُضاكُم لهم

يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةِ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّمَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓ الإِخْوَةَ رِّجَا لَا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَيمُ اللَّهُ

بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم مَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعُكُمُ مَايُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَّحِلُّوا شَعَلَمٍ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُ رَالْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلْمَ بِدَوَلَاءَ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِّن رَّبِّهُمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّواَ لنَّقُوكَ وَلَانَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ



 مَا أَهِلُ لِغَيْرِ اللهِ به ما ذكر عند ذبحه غيرُ اسم الله تعالى

■ المنحنقة الميتة بالخنق

■ الْمَوْ قُو دُهُ المُيَّةُ بالضَّرْب

 المُتَرَ دُيَةُ: اللَّيْتَةُ بالسقوط من عُلُوًّ

■ النطيخة

المُيَّتُهُ بِالنَّطْحِ ■ مَا ذُكَّيْتُمْ

ما أدركتموه وفيه حياة فذبختموه ■ النُّمنب

حجارة حول الكعبة يعظمونها

■ تستقسمُو ا : تطلب معرفة مَا قُسِمَ لَكُمُ

 بالأزلام:هـ سهامً معروفةً في الجاهلية

 فسق : ذنب عظیہ ولحروج عن الطاعة

 اضطر: أصيب بالضّر الشديد

> ■ محمصة مجاعة شديدة

 مُتَجَانفِ لِاثْم مَاثِل إليه وَمُختار له

الطيبات: ما أذِنْ

الشارع في أكله

■ الجوارح الكواسب للصيد

من السُّبَاعِ والطُّيْرِ

■ مُكلِّين

مُعَلِّمِينَ لها الصَّيِّدَ

■ المحصنات الْعَفَائِفُ أُو الحرائرُ

**= أَجُورُهُنَّ:** مُهُورُهُنَّ

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ وَٱلْمُنْحَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْ عَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتَّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَحِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ هُمْ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓأَخُدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

مخصين مُتَعَفَّفينَ بِالرّواجِ ■غَيْرَ مُسَافِحينَ غَيْرَ مِحاهِرين بالزني ■ مُتَخِذى أخذان مصاحبي خليلات للزنى سيرأ =خيطٌ بطل ■ الفائط مؤضع قضاء التحاجة =صعيداً طيّباً

ترابأ . أو وجُّه الأرض طاهرا

> طبيق ■ ميثاقة

■خوج

عَيْدُه ■شهداء بالقشط شاهدين بالعدل

= لا يجرمنكم لا يحبلنكم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْكُ مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِينَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَاكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعُنَا وَأَطَعَنَا وَأَطَعَنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا يَهُا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهُدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيَ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَفْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ١ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُعَظِيمٌ اللهِ

ينسطوا إليكم
 يبطشوا بكم
 بالقتل والإهلاك
 نقياً



عَزَّرْتُمُوهُمْ نَصَرْتُمُوهُمْ . أو غَظُّمْتُمُوهُمْ

يُخرِّ فُون الكَلِمَ
 يغَيَّرُونه

أو يُؤوُّلُونَه

نصيباً وافياً

خالِقةِ
 خيالةِ وغَدْرِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَآ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِيمِ ١ أَنْ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنصُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكِّل ٱلْمُوْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ فَكُن كَفَر بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِلْهِ وَنَسُواْ حَظَّامِمًا ذُكِّرُواْبِةِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ

ا فَأَغْرَلِنَا
 مَيَّجْنَا ـ أو
 ألصقْنا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصِدَرَى آخَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِبِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّا يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتنب وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُّبِينُ إِنَّ يَهْدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلُ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الله الله المُوالله الله الله المُوالم الله الله المُوالمسيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمُسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمعاً وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ

فَتْرَةٍ
 فُتُورٍ والْقِطَاعِ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُو ٱلنَّصَرَى غَنْ أَبْنَا وَاللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَق يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَعَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَبِيبًا } وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَفُومِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنُدُّواْ عَلَيْ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِينَ إِنَّ قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آلِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَا لَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

) إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 

تفخيم الر الفقاء، ومالا يُفقَدُ

صد ۴ حركات لزوماً ﴿ مدّ او او اجوازاً
 مد واجب ٤ او ۵ حركات ﴿ مد حسركتبان

 نِيهُونَ نِسِيرُونَ مُتَخَيِّرِينَ فلا تأسَ فلا تحرَنْ من أبر من أبر تبوء تبوء تبوء تبوء

فطۇغت
 سنۇڭ ۋزۇنت
 سۇأة أخيه
 جيفنا، أوغۇزئه

قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهُهُنَاقَعِدُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ لَا آَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىٰ ءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِ مَا وَلَمُ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَهُ لَيَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَّ وَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (إِنَّا فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُراً بِالْبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُويُلَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذًا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

يُغدُوا .
أو يُستجنُوا
حُزْيٌ
دُلُّ وَهُوانٌ
الرُّلُقَى بِفِعْلِ
الطَّاعَاتِ و تركِ

المعاصي

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهُمَّ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِأَلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ وُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِثُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِكُبُوا أَوْتُصَلِّهُ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أُوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ آلِيًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُ ممَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 النقام، ومالا بلغفا

● مد ۲ حبرکات ازوماً ● مد۲ او ۱۶ جبوازا ● مدواجب ۱۶ او درکات ● مد حسرکنسان نگالأ
 غفوبة . أو منعاً
 عن الغؤد
 فئتته
 ضلالته
 خزي
 أفتضاح و ذلّ



يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطُ عُوٓا أَيْدِيهُ مَاجَزًاءً بِمَاكُسَبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ عَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْآيَ ٱلْمُ تَعَلَّمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِهَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ حَكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا يَا يَهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ إِيَّ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمْ لَمُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ

■ للسُخت للمال الحَرَام ■ بالقسط بالعَدْل ■ الْمُقْسِطِينَ العادِلِينَ فيما ■ يَتُولُوْ نَ يُعرضُون عن حكمك و أسلموا آنفادوا لحكم زيهم ■ الرُّ بُانِيُو نَ عُبَّادُ اليهودِ الأخبار ا علماء اليهود

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوك فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّ وكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُنْ يُعَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْلُةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلُّونَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَيَّ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَبِ ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُداء فَلا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثُمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فِهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (فَا اللَّهُ فَأَوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (فَا

> ﴾ • تفخيم الراء • تنظله

مد ا حركات لزوماً ﴿ مدّ او او اجموازا
 مدّ واجب ا و صحركات ﴿ مدْ حسركات الله عدد مركات الله عدد مدركات الله عدد الله عد

قَلَيْنا عَلَى
 أَتَارَهُم
 أَتَّبُعْنَاهُم على
 آثارهُم
 زَقِيباً . أو شاهداً
 شِرِيعَةُ
 شِرِيعَةُ
 طريقاً واضعاً
 لِيَنْلُوكُمُ
 لِيَنْلُوكُمُ
 لِيَنْلُوكُمُ
 يَفْيَتُوكُ
 يَفْيَتُوكُ
 يَفْيَتُوكُ

وَقُفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوَكُمْ فِمَا ءَاتَلَكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ الْإِنَّا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّ

الخزن

أبرة من نوائب الدهر

بالْقُتْح
 بالنَّصْر

جَهْد أَيْمَانِهم
 أَغْلَظُها وأَوْكدها

 ■ خيطت نظلت

أَذِلَةٍ
 عاطفيين متذلله

أعزَّة
 أشِدًاء متَغلَيبنَ

 ■ لومة الائم اعتراض مُعْتَرض

> ■ هُزُوا سُخْريَةُ

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُوكَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِم نَدِمِينَ ﴿ وَإِنَّا وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَهَلُولُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (أَقَ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبِّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (١٠) وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (١٠) يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِياء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُننُم مُّوَّمِنِينَ (إِنَّ اللَّهِ

■ تثقمُونَ تَكُمُ هُونَ وَتَعِيبُونَ ■ مَثُو بَةً جَزَاةً وعُقُوبَةً الطَّاغُوث كلُّ مُطَاعٍ في معصية الله ■ سواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السُّخت المال الخرام الرّبانيُونَ عُبَّادُ اليَّهُود الأخبار علماء اليبود مَفْلُولَةً

> مَقْبُوضَةً عَنِ الْعَطَاء

بُخلاً منه

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ الْآُ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (أَنَّ اللَّهِ عَلْمَ الْمُؤْتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَ هَلَ أُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ النا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ الْوَلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيدِيهُ وَلُعِنُوا عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيلًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ كُلْغَيْلَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

مُقتصدة من معتبدئة .
 وهم من آمن منهم
 فلا تأس فلا ثخرت فلا ثخرت فلا شخرت فلا شخرت فلا شخرت المناس المنا



■ الصّابُون عَبْدَةُ الكواكِبِ. أو الملائكة

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (فَ) وَلَوْأَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْنَةُ وَٱلْإِنْجِيلُ وَمَا آُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهُمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةً وكثيرُ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ هَا بَلَّغَتَ رِسَالَتَهُ ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ قُلْ يَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَتُ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلاَخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلَا حُكُلَّما جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ آَنُ

فخيم الراء شفلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفَظ

مـذ ۴ حـركات لزومـأ → مـد٢ او ١٤ و ٢جــوازا
 مـد واجب ١٤ او ٥ حركات → مـد حـــركةــــان

فِشةٌ
 بلاءٌ وعذابٌ
 مضتْ
 أبى يُؤفكُون
 كَبْفُ يُصرُون
 عن الدلائل
 البينة

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ لَقَدْكَفَرُ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَّهِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِنَّ لَّقَدْ كَفُرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةً وَمَامِنً إلَه إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفُّورُكُ أُو ٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةُ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُ ٱنْظُرْكَيْفُ نُبِيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ إِنَّ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

الاتخارا لاتجاوزوا الحدَّ منخطَ غضب

قُلْ يَا أَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُّوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَبِعُوا أَهُواءَ قُومِ قَدْضَ لُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيل الله الْمِي الْعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَعُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ الْآلِا تَكْرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْعَاذَابِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا خَالِدُونَ وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ إِنَّا نَصَدَىٰ ذَ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُ مُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ الْأَيْلُ



■ تفيضُ من الدّمع تقبيء به تقبيء به فقصبُهُ الساقط الذي الساقط الذي كمُم كُمُم عقلة تم عقلة تم والنية

وَإِذَاسَمِعُواْماً أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَّا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ آهُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَّ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعَلَّ تَدُوَّا إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَ طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللُّغُوِفِي ٓ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد أُمُّ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَاكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْإِنَّا

■ الأنصاب ججارة حول الكعبة يعظمونها الكعبة المعظمونها الأزلام سهام الاستقسام في الجاهلية

■ رجُسٌ قَذْرُ

■ جُناخ إثُمُّ

الينلونكم ليخفرنكم وينتحشكم

څوڅ
 مُخرِمُون

بالغ الكفية
 واصل الحرم

عَدْلُ ذلك
 مثله

وَبَالَ أَمْرِهِ
 عقوبة ذُئبه

يَّنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو ۚ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ إِنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِوَ ٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّنهُونَ (إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواْ فَإِن تُولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُوٓ أَإِذَامَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَالْمَسْفِوْ وَالْمَسْفِوْ وَالْمَسْفِوا الله يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَّكُمْ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَاقَنْلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدَيًّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْ مِي مَا عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ الْإِنَّ

للستيازة
 المسافرين
 البيث الحرام
 جميغ الحرم

■ قياماً للناس سبباً لإصلاحهم ديناً ودُنيَا

القدي
 ما يُهْدَى من
 الأنعام إلى الكعبة

■ القلائد

ما يُقلَّد به الهَدْيُ علامةُ لَهُ

التَّاقَةُ ثَشْتُقُ أَذُتُهَا الثَّاقَةُ ثَشْتُقُ أَذُتُهَا وتُخلَّى للطَواغِيت إذا وَلَذتُ خَسْنة أَبْطُن

> آخرُها ذكر •سَائِية

النَّاقةُ تُسَيِّبُ لِلأَصْنَامِ فِي أَحوال مخصوصة

مرابعة عبر الماقة أثرك

للطُّواغِيت إذا بَكُّرِتُ بِأَنْثَى

ثم ثَنَّتُ بأنثى -حام

الفَحُلُ لا يُركب ولا يُحْمل عليه إذا لَقِح ولدُ

ولده ولده

أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُماً وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِع إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللَّهُ الْكَعْبَةُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْهِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَى عِ عَلِيمُ الْآَنِ اعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ إِنَّ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْ وَرُحَلِيمٌ اللَّهُ عَد سَأَلَهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ النَّا مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ آبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّا

احسبنا كافيفا

■عليكم أنفسكم الزموها واحفظوها من المعاصي

> ■ ضربتم سافر تُم

الأزليان الأقربان إلى البُّت

وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابِاءَنَا أُولُو كَانَ ءَابَا وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْإِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمَّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِشُونَهُ مَامِنُ بَعَدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُيُّ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُيُّ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُيْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنا أَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُردَّ أَيْنَ بُعَد أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْإِنَّ

> ) • تفخيم الراء • قلقلة



■ بِرُوحِ الْقُدْسُ جبريل عليه السلامُ

■ في المَهْد

رمن الطُّفولة قَبُلُ أَوْانِ

> الكلام • كَهْلاً

حال اكتمالِ الفَّهُ

■ تخلُق

الصنؤر ولفذر

الأكمة
 الأعمى جلقة

■ الخواريين

أنصار عيسى عليه السلام

= ماندة

جواناً عليه طعامً ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَ هَلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنْدَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ شَيْ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّ فِدِينَ الشَّ

أخذتني إليك
 وافياً برفعي
 إلى السماء

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مُنْ مَمْ مَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأُوَّلِنَاوَءَاخِرِنَاوَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ الْأِنِيُ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ مَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَالْمِنَ ٱلْعَلَمِينَ الْإِلَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّي إِلَهُ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ اللَّهُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِلِحِ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الْإِنَّ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ الْآَلِي قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَقَهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أَبْدَارَ ضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا (اللَّهُ مُلكُ ٱلسَّمَوَ تِوَدِيرًا (اللَّهُ مُلكُ ٱلسَّمَوَ تَودِيرًا (اللَّهُ مُلكُ السَّمَوَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا (اللَّهُ مُلكُ مُلكُ مُلكُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

€ تفخيم الرا • فعرد إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ابغام، ومالا يُلفظ

صد ٦ خبرکات لژوف ● مد۱۱و۱۱و ۱جنوازا مدُواجِب٤ او هجرکات ● مد حسرکتسان

€جغل أنشأ وأبدع ■بربُهم يعدلُون

ر . د . پسوون به غیره فی العبادة

■قضي أجلاً

كتبه وقذره = تمقرون

تَشْكُونَ في البعث أو تَجْحُدُونَهُ

= أنباءً

ما ينالهم من العقوبات

> ■قرن أمَّة

= مَكْنَاهُمْ أعطيناهم

■ مِدْرَارِاً

غزيرا كثير الصب

■قِرطاس ما يُكْتُبُ فيه

كالكاغد والرق

■لا يُنظُرون لا يُمْهَلُونَ

يُلُونُونُ إلْ الْعَرِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِي اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بِسَ اللهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الْحَرْجِ الْحَرْجِ الْحَرْجِ

ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ

وَٱلنُّورَ ثُمَّالَانِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندُهُ ثُمَّ أَنتُمْ

تَمْتَرُونَ ١ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِوفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْنِيهِ مِينَ ءَايَةٍ مِّنْ

ءَايَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ

لَمَّاجَاءَهُم فَسُوفَ يَأْتِيهِم أَنْبَتُوا مَاكَانُوا بِدِ يَسْتَهْزِءُونَ (أَا أَلَهُ

يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ

نُعَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ

تَجْرِي مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَا أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ١

وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ رَءُونَ ١٠ قُلُّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُللِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُللِّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله هُ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ مِّن يُصَّرَفُ عَنْدُ يَوْمَ إِ فَقَدُ

لَلْبَسْنا عليهم
 لَخْلُطْنَا وأَشْكُلْنا
 عليهم
 ما يُلْبِسُونَ

ما يَلْبِسُونَ
 ما يَخْلِطُونَ على
 أنفُسِهِم

فخاق
 أخاط ، أو نزل

■ کتب قضّی وأوجبَ ؛ ﴿ تَفضُلاً

> ■ فَاطِر مُبْدع



يُطُعِمُ
 يُرْزُقُ

■ أسلَم

انقاد لله تعالى من هذه الأمة

اء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ام، ومالا بُلغَظ ﴿ عَلَيْنَا الْعَلَامُ اللَّهِ عَلَقَلَةُ صد ٦ حركات لزوماً ● مد٢ او ١٤ و ٣ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حــركـــار

رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١١ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضُرِّ

فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفِهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ اللهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهَ

معدرتهم أو معدرتهم أو ضلالتهم

، صلالتو } ■ ضَلً ، غاب

■ يَفْتَرُون يَكُدُبُون

= أكِنَّة

أغْطِيَةُ كثيرةً • وَقُوا

صمماً وثقلاً في السمع

■أساطير الأولين أكاذيبهم المسطرة في كُتُبهم

> ■يَثَأُوْنَ عنه يَتَبَاعُدُونَ عنه بأنفسِهم

• وفقهوا على الدار خستوا عليها أو غرفوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىّٰ هَنَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّني بَرِيَّءُمِّا تُشْرِكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ٱلْيَنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَنُّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ أَنظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَـلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوّا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٩ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ

> تان) نفخيم الراء شعنفة

إخفاء، وبواقع الغُنثة إحركتان
 الغام، ومالا بنافئذ

مد الاحركات فزوما ﴿ مدلا أولااو ٦جـوازاً مدُواجب ٤ أو ٥حركات ﴿ مدَ حــركتـــان

فَقَالُواْ يَلَيُنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّب بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُمْنِينَ (لِأَبَّ

بَلْ بَدَ الْهُمْمَا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ وَقَالُو آاِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبَّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ الْبُنِي قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ الله وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلَّا ارُا لَا خِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَمُ إِنَّهُ لَي كُذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ يَبُّ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلٌ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنَاهُمْ نَصُّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ

رَبِّهِم حُبسُوا على حُكْمِه تعالى • بَغَتَة • فجأة • أوزارَهُم ذُنُوبَهُم و خطاياهُمْ

■ وُقِفُوا على

انفقاً
سرباً ومنفذاً

شتق وعظم

مد ۲ حرکات لژومأ ۵ مد۲ او ۱۶ ججوازا و مدورانا مد واجب ۱ مدورات ۵ مد حرکتان اد مدرکتان ادام

المن وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَعِي

نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ

ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (أَنَّ الْجَهِلِينَ (أَنَّ الْمُ



■ ما فرَّطْنا ما أغفلنا و تركنا

• أَرَأَيْتُكُمُ أتحيروني

■ بالبأساء

الفقر ونحوه

■ الضرَّاء السقم ونحوه

> ■ يتضرُّ غونَ يتذلُّلو ل

ويتخشعون

■ تأسنا

عادابنا ■ بغته

فجأة

مُبُلسُون

آيسون . أو

مُكْتَثِيون

اللهُ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْآَ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْرِيطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طَنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَا يَتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَآ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا مُلَاإِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَّرَّعُونَ الله فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواب كُلِّشَيء حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ (إِنَّا

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتَّكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ إِبْنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ إِنَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُّرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْعَدُ وَوَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ الظَّلِمِينَ (أَنَّ الشَّلِمِينَ

■ ذابِرُ القوم آخِرُهُمْ

أرأيتم

أنحبرُونِ • نُصَرُّفُ نُكرُّرُ على

أنمحاء مختلفة

■ يَمْدِفُونَ

يُغْرِضُونَ

أرَأَيْتَكُمْ
 أخبِرُوني

جَهْرَةً
 مُعَائِنةً . أو

ئهاراً تبالغداق والغشي

أوَّلِ النهار وآخرِه فَتُنَّا

التَّلْنَا والتَّتَحَنَّا

یَقُصُّ الحَقُ

یشبعه . أو

یقُولُه فیما

یخکُم به

الفاصلین

الخاکِمین

وَكَذَ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْتَوُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ إِنَّ الْأَوْا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءُ ال بِجَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَمِ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُّ (إِنَّ وَكَذَ الكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ اللهُ عُرِمِينَ اللهُ اللهُ عَلَي قُلْ إِنِّي نَهُمِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَنِّعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ قُلُ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِدَّ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِي إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِلِنَ اللهُ قُلُلُوْأَنَّ عِندِي مَاتَسَتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبِينِي وَبَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (١٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ ۚ إِلَّاهُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ في ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينِ (أَقَ



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ حَكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ إِنَّ ثُمَّ رُدُّوۤ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ آنَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبِرِو ٱلْبَحْرِيدُ عُونَهُ يَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَّإِنْ أَبَحَلْنَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ آتِ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُربٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ قُلْ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أُوْمِن تَحَيِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِّ ٱنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ الْآ وَكُذَّبَ بِهِ قُومُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ (إِنَّ لِّكُلِّ نَبَا إِمُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا نُقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْأَ

₹رُختُمْ
 كَسَبْتُمْ

لا يُفَرَّطونَ
 لا يَتُوانَوْنَ

أَوْ لَا يُقَصَّرُونَ تَضَرُّعاً

مُعْلِنِينَ الضَّراعَةَ والتَّذُلُلُ

خُفْية مُسِرِّينَ بالدعاء

يَلْبِسَكُمْ
 يَخْلِطَكُمْ فِ

القتالِ

فِرَقاً مختلِفَة الأهواء

بأم بعض شِدُة بعض
 في القتال

 لُصَرُف نُكَرُّرُ بأساليبَ مختلِفة

ا غُرْتَهُم تحذعتهم وأطغمتهم بالباطل تبسل تُحْبَسُ في جهثم تَعْدِلْ كُلِّ عَدل تفتد بكأ فِذَاء أبسلوا حُبِسُوا في التار خييم ماء بالغر نهايةً الحرارةِ استهزته أضلته الصور

القرب

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ الْإِنَّا قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُردُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نِنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِنْ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ الَّهُ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ الْآلَا



■ آزرَ لقبِ والدِ إبراهيمَ

■ مَلَكُوتَ عجائبَ

جَنْ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَنَزَهُ بِظَلامِهِ

افل
 غَابَ وغَرَبَ
 تحت الأَفْق

 بَازِغاً طَالِعاً مِن الأَفْق

فطرَ
 أوْجَد وأنشاً

خييفا
 ماثلاً عن
 الباطِل إلى

الدِّينِ الحقَّ حَ**اجُهُ**خَاصِمَهُ
خَاصِمَهُ

مثلطاناً
 خُجَّةُ وَبُرْهَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ إِنَّ وَكُذَ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِبِينَ اللَّهِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكُبَّاقَالَ هَنذَارِيِّ فَلَمَّا أَفْلَقَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّا لِّينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَدَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَـ قَوْمِ إِنِّي بَرِي مُ مِّمَّا ثُمُّركُونَ اللَّهِ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْإِلَى وَحَاجَّهُ قُومُهُ قَالَ أَتُكَ جُونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ إِنَّ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ إِنَى وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمْ وَلَا تَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ فِأَلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ

لَمْ يَلْبِسُوا
 لَمْ يَلْبِسُوا
 بِيظِلْمِ
 بِشِرْكِ
 اجْنَيْتَاهُمْ
 اصْطَفَيْنَاهُمْ
 اصْطَفَيْنَاهُمْ
 الْبَطِلُ وسَقَط
 الْمُحكمُ
 الفصلُ بين
 الناس باخق

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيِّكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ الْآَيِ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَعَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (اللَّهُ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ حُكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ دَوسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَ لِكَ بَعِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمُعُوَّالْنُبُوَّةً فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكُفِرِينَ الله أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ١

وَمُاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِلِي مُوسَىٰ نُورَا وَهُدَى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُممَّا لَرُتَعَلَمُوۤا أَنْتُمْ وَلا ءَابَا وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١ وَهَنَدَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرى وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِّي وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ تَسْتَكُمِرُونَ ﴿ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكُواْ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ الْ

مَا قَدَرُوا الله َ
 مَا عَرَفُوا الله َ
 أو مَا عَظُمُوه

قراطيس
 أوراقاً مَكْتُوبَةً

مُفَرَّقَةً • خۇضِهِمْ بَاطِلِهِمْ

مُبَارَكَ
 كثيرُ المنافع.
 والفوائد

غَمْراتِ المؤتِ
 سَكُراتِهِ وشدائِدِهِ

■ الْهُونِ
 الْهَوَانِ

مَا خولْناكُمْ
 مَا أَعْطَيْنَاكُمْ من
 مَقَاعِ الدُّنْيا

تَقطع بَيْنَكُم
 ئفرُق الاتصالُ
 بينكُمْ

المنافذ المنا

قَالِقُ الْحَبُ
 شَاقُهُ عن النباتِ

■ فَأَثَى ثُوْفَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَوْفُونَ

عن عبادتِهِ

فالق الإصباح.
 شاق ظلمته عن

بياض النهار

= حُسْبَاناً

غلامتي حساب للأؤ قات

خضيراً

أنحضر غضا

مُتَرَاكِباً
 مُتَراكِماً كستابِل

الحنطة

■ طُلْمِهَا

أوَّل مَا يَخْرُجُ من ثمر النَّخْل

■ قِنْوَانَ

غراجين كالعناقيد

■ دَائِيةٌ

قَرِيبَةٌ من المُتَنَاوِل

ينجه
 نُضْجه وإدراكه

**≡الجن** 

الجن الشياطين حيث

أطاعُوهُم

■ خرَقُوا

الحتلقوا وافتروا

۽ بَدِيغُ

- بربي مُبْدِعُ ومُخْفَرعُ

ائی یکونُ ائی یکونُ

انى يكون
 كيف . أو من
 أين يكون

ان) 🌰 تقضيم الواء 🌰 قلقلة

إخفاء, ومواقع الثَّنَة (حركتان)
 الثقاء, ومالا بُلفظ

مد ٦ حركات لزوما ، مد٦ او ١ او ٢جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ، مدّ حسركنسان

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُعْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُعْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الْأُ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَٰ لِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِهُتَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمُنْتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِننَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِنطَلِعِهَا قِنُوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَبِهُ ٱنظُرُواْ إِلَى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَينْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مُلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۗ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا

 ◄ لا تدركه الأبصار لا تُحِيطُ به

> ■ بِحَفِيظٍ برقيب

الصرّف نكرّرُ بأساليبَ

عندلقةٍ

قرائ وتعلمت
 من أهل الكتاب

■ عُلُواً اعْتِدَاء وظلْماً

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

أغْلَظَهَا وَأَوْكَدَها • نَذَرُهُمْ

نثركهم

طُغنيانِهِمْ
 تُجَاوُزِهِمْ الحدَّ
 بالكفر

يَعْمَهُونَ
 يعْمَوْنَ عن
 الرُّشدِ
 أو

يتخيرون

ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّخَالِقُ كُلِّ شَيءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُوهُ وَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَايِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ وَلِيَقُولُواْ دُرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَأَنَّا لَهُ لَعُومِ يَعْلَمُونَ فَأَنَّا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهم بُوكِيلِ الله وَكَاللَّهُ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلْمِكُذَ لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَ تَهُمْ اللَّهِ لَّيُوّْمِئُنَّ جَمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَهُ يُؤْمِنُواْ بِدِي أُوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١



خشرنا
 جَمَعْنَا

= قُبُلاً

مُقَابَلَةً . أو جماعةً جماعةً

أخرف القول
 باطله الممؤه

غُروراً
 خذاعاً

إغصافي

لِثْمِيلُ • لِيقْتُرَفُوا

لتكنسبوا

المُمْتَرِينَ
 الشاكبن

المترَ دُدِينَ

نخرُ صُون
 نگذبُون

﴿ وَلُوَّأَنَّنَا نُزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُوشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتُرُونَ الله والنصفي إليه أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْكَاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ الْفَعْيْرَاللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبُ مُفَصَّلًا وَ لَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقَّ فَلاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتُمَّتَكِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْفِي وَإِن تُطِعُ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُواَعُلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ اللهُ الْمُهْتَدِينَ

> ن) فخيم الراء فققة

إخفاء, ومواقع الغَنْة (حركتان)
 إن النقام , ومالا بلغظ

صد ٦ حركات لزومنا ۵ سد ١ او ١ او جوازا
 صد واجب٤ او ٥ حركات ۵ سد حسركنسان

فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ الْإِلَّا

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْعُرْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُوَآيِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْظُ هِرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمُ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمْ كُونَ اللَّهِ أُوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأُ حَيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِكُمُن مَّتُلُهُ فِي ٱلظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَثِيُّ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَا لِيمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الرَّبَيُّ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَا لُواْ لَن نَّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ. سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ الْمُ

ذَرُوا
 اثرُکوا
 يَڤْتَرِفُونَ

يَكُنُسِبُونَ • لَفِئْق

نُحُرُوجٌ عن الطاعة

ا صغار ذُلُّ وَهَوَانَّ خوجاً
 متزاید الضیق
 یصعقد فی السماء
 یتکلف صعودها
 فلا یستطیعه
 الرّجس
 العذاب أو



الخذلان

مَثْوَاكُمْ
 مأواكُمْ
 وَمُسْتَفَرُّكُمْ
 غَرُتْهُم
 خَدُعْهُم
 خَدُعْهُم

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكُمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْكَيْتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ شَ ﴿ لَهُ هَا مُا السَّلَامِ عِندَ رَبُّمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْآَلَ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرَا لِجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمُ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُو نَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّا رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ لِإِنَّ وَكُذَ لِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ يَمَعْشَرَا لِإِنِّ وَأَلَّإِ نِسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذًا قَالُوا شَهِدُنَاعَلَىٓ أَنفُسِنّا وَعَنَّ تَهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَ فِرِينَ إِنَّا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَنِفِلُونَ (إِنَّهَا



وَلِحُلِّ دَرَجَتْ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ شَ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَكَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِينَ اللهُ إِنَّ مَا تُوعَ دُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينَ إِنَّ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَهُ وَجَعَلُو لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرُثِ وَٱلْأَنْعَمِ نَصِيبً افَقَ الْوا هَ ذَا لِللهِ بزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرَكَّ إِناكًّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَا يِهِمُّ ساءً مَايَحُكُمُونَ شَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ وَلُوْشَاءَ ٱللهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفَتُرُونَ اللهُ

بمعجزین
 فائتین من عذاب
 مکانتیکم
 غایة تمکیکم
 واستطاعیکم
 ذرأ
 الاعتراع
 الخرث
 الأنعام
 الإبل والبقر

لِيُهْلِكُوهُمْ بالإغْوَاءِ لِيَلْبِسُوا لِيَخْلِطُوا

والغتم

لِيْرْدُوهُمْ

يَفْتَرُونَ
 يَخْتَلِقُونَه من
 الكَذِب

■ خۇڭ زۇغ

ِ 🗷 حِجْرُ محجورةً مُحَرَّمَةً

مَغْرُوشَاتِ
 مُحتاجةً للعريش ،

كالكرم ونحوه

غَيْرَ مَعْرُوشَاتِ
 مستغنية عنه

باستوائها كالنخل • أُكُلُهُ

أكبرة الذي

يُؤكل منه

خمولة
 كباراً صالِحة
 للخمار

البرن البرن 10

= قرشاً

صغاراً كالغنم

خُطُواتِ الشيطانِ
 طُرُقَه وآثارَهُ

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهِ ] إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذَكُّرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ شَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَ أُلِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاء مُسَيَحْزِيهِمُ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ قَدْ خَسِرُ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُوا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ هُو الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْمُ وشَتِ وَغَيْرَمَعْمُ وشَتِ وَأَلنَّحُلُ وَأَلزُّرْعَ مُغْنَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهُ كُلُوا مِن ثُمرِهِ إِذَا أَثُمرَوَ عَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاتُسُرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِي اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كَأُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِنَّ ١

ا فخيم الراء اله تاتاد

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفَظ

مذ ۴ درکات ازوسا () مذ۷ او ۱ او جوازاً
 مذ ۹ درکات ازوسان مذ حسرکنسان

ثَمَانِيَةً أَزُورَجُ مِّنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَانِيَ نَبِّغُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَ ٱلذَّكرين حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنتَييْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَييْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهِكاءً إِذْ وَصَّنحُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أُوْدَمًا مُّسْفُوعًا أُولَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَكُنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَاهُ مِ بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ الْمَا لَهُ الْ

آکِل ■ مَسْفُوحاً مُهَرَاقاً ■ رجسٌ نَجِسٌ أو حَرَامٌ ■ أهل لغير الله به ذُكِرَ عند ذبحه غير اسمه تعالى غَيْرَ بَاغِ غير طالب للمُحَرَّم لِلَدُّة أو استثثار = وَلَا عَادِ ولامتنجاوز ما يَسُدُّ الرَّمْقَ ذي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دابُّهُ أو طيراً » الْحَوَايَا الْمُبَاعِزِ . أو المصارين

والأمعاة

■ طاعم

بَأْسُهُ
 عَذَابُهُ
 تَخُورُصُونَ
 تَخُدِبُونَ على
 الله تعالى
 أَخْضِرُوا .
 أَخْضِرُوا .
 يُسْرُونَ ها .
 يُسْرُونَ به .
 الله .
 الأصنام .
 اقْرَأ .

 الملاق



■ الْفُواحِشُ

كبائز المعاصبي

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةِ وَسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشُاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلاَّءَابَآ وُكُا وَلاَحَرَّمُنَامِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَثْهَا دُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذَآ فَإِن شَهِدُواْ فَكَلَ تَشْهَادُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ فَلَ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدِينِ إِحْسَانًا وَلَاتَقَنَّا وَلَا تَقَنُّ أُوَّا أَوْلَادَكُم مِّن إِمْلَقُ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا لَحَقَّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ الْآَقَالَ



استحكام قُوتِه ؟ المثدّة بالقريم المثانية المثا

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا عِلَا كَتُسَنَّ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَّدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهدِ ٱللهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ الدُّونَ الرَّافَا) وَأَنَّ هَذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الرُّهُ أُمَّءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِلكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ الْآَقِ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الْ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئْبُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله المَّ أَوْ تَقُولُوا لَوَ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةً مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ٱظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ ٱسَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوايصَدِفُونَ الْإِنْ

شِنِعاً وأحزاباً في الضلالة ويتما لا يتما لا يتما لا يتوجَ فيه مائلاً عن الباطل إلى الباط إلى الباط إلى الباط إلى الباط إلى الباط إلى الباط إلى البا

تَرْدُ

 تَحْمِيلُ

 خَلائف الأرضِ

 خُلُفُ بَمْضُكُمُ

 بَمْضاً نيها

 المَّشِا نيها

 المَّشَا نيها

 المَّشْا نيها

 المَّشْا نيها

 المَّشْا نيها

 المَّشْا نيها

 المَّشْا نيها

ليختبر كم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْعِكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْتَكُنْءَ امنت مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ النَظِرُوّ ا إِنَّا مُنكَظِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ الْ مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلُ إِنَّنِي هَدَّنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمَا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمُعْيَايُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْآَلُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ الْهُ أَنْ أَلَا اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ اللَّهِ أَنْ فَي وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّالُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ الْفِقَا

🐌 ميدً ٦ حـركات لزومـاً 🧶 ميدً٧ او١٤ و ٦ جــوازاً 🌰 مدّ واجب٤ او ٥ حركات 🕲 مدّ حـــركنـــــان



## سُورَةُ الْأَغُافِيُّ

بس ألله الرَّمْرالرِّح يو

المَصَ إِنَّ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ اللَّهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَاتَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ عَاقِلِيَآ ءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (١٠)

وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَابِيَّتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

الله فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُو إِيَّا كُنَّا

ظَالِمِينَ إِنَّ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ إِنَّ الْمُرْسَلِينَ اللهِ

وَالْوَزْنُ يُومَيذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ فَأُولَتِ كَهُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ (أَنَّ وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ فَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ الْآَ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَيِشُ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ (أَنَا

وَلَقَدُ خَلَقَنَ حَكُمْ ثُمُ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَ بِكَةِ ٱسْجُدُوا

لِأَدَمُ فَسَجَدُوۤ الْإِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ اللَّا



و تأليكا

غذائنا

لَيُلاً وهم نائمُو نَ

قَائلُو نَ

مستَر يحُو نَ

جعلنا لكُم مكانأ وقرارأ

> مَا تَعِيشُو لُ يه وَتُحْيَوْنَ

مَا مَنْفَك
 ما اضطرَك
 أو مَا دَعَاك

العثاغرين
 الأذلاء المهائين

■ أنظرني

أنخرني وأمهلني

أغُولِتني
 أضْلَلْتني

لأَقْعُدنُ لَهُمْ
 لأَثرَصُدنَهُمْ

= مَدُّءُوماً

نبيباً مُخفَّراً • مَدْخُوراً

مدحورا مطروداً مُبعداً

فَوْسُوسَ لهما
 أَلْقى في قلبَيْهما

ما أرادَ

أورنى
 سُتِرَ وأخفِى

سؤءاتِهِمَا

غؤزاتهما

= قَاسَمَهُمَا

خَلَفَ لَهِمَا

فَدُلَاهُمَا
 أَنْزَلَهُمَا عَنْ

الزَّلهُمَا عَنْ رُثَّنِهِ الطَّاعَةِ

= بِغُرُورٍ

بخذاع

طَفِقًا

شترعا وأنحذا

يخصفان
 يُلْزقَان

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ (أَنَّ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْدِينَ ﴿ ثَالَ قَالَ أَنظِرَ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الله عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ اللَّهِ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ أَنَّ أَكُوتِينَّاهُم مِنْ ابْيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنهُمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومَا مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِينَ (إِنَّ فَوسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى هَمُامَاوُ رِيعَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِمَاوَقَالَ مَانَهَ كُمَارَبُكُمَاعَنَ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ إِنَّ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَمُتُمَاسُوءَ تَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ نَهُمَارَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّنِينٌ إِنَّ الشَّي

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الفنة (حركتا
 ادغام ، ومالا بلفظ

عد ٦ حبركات لژومنا → عد٢ او١٤ ٦ جبوازا
 مدُ واجب٤ او ٥ حركات → عد حسركتسان

قَالَارَبُّنَاظَامَنَا أَنفُسنا وَإِن لَّرْتَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنا قَالَ ٱهْبِطُو بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ إِنَّ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ( عَنَيْ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسَا نُورى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّ كُرُونَ إِنَّ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ بِمِمَا إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوُوقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أُولِيآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ فَحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِهَأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِالْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِأَلْقِسُطَّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابَدَأَكُمْ تَعُودُونَ إِنَّ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَكَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ إِنَّا ■ أنز أنا عليكُم أعطيناكم ■ ريشاً لِبَاساً زينةً . أو مَالاً • لا يَفْتِنْكُم لَا يُضِلُّنَّكُمُ ويخدعنكم ا يُنْزِعُ عِنهُمَا يُزيلُ عنهما استلابأ ا قَسلُهُ د د د جنو ده . أو ذُرِيتُهُ ا فَاحِشَةُ فغلة متناهية

في القبح
القِسْط
بالقَدْل
العَدْل
القَدْد

ۇنجوھكم توجھوا إلى عبادتِه

ری جدو مستقیمین ا **مستجد** 

وقت شجودٍ أو مكانِه



زینتگم
 ثباتگم

الْفُواجش
 كبائر المعاصبي

البغي

الظلمَ والاستطالةَ على الناس

سُلطاناً
 حجةً ويرهاناً

ا يَنِني عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرَفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلمُسْرِفِينَ النَّا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيِّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْآيَا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوحِشَ مَاظَهُرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَ نَاوَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُ نَ الآيَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ الْأَلَا يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُّونَ (وَأَلَّهُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فيهَا خَلِدُونَ إِنَّ فَمَنَّ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْلَرُى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَتِهِ عَأُولَيْ كَيَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمُ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ وَاعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِنَ الْآيَا





قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَادَخَلَتَ أُمَّةُ لَعَنَتَ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَ لَهُ مُ لِأُولَ لَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ الْأَلَا وَقَالَتْ أُولَ هُمْ لِأُخْرَ لَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُمَّ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَعَلُ فِي سَيِّ ٱلْجِياطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَ لِكَ نَجِّزى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَيِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ آنَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلِا أَنْ هَدَ مِنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا

■ اڈارکوا فیہا
 ئلاخقوا فی

النار • ضِعْفاً

مُضَاعَفاً يلِخ

يَدْخُلَ

سَمُّ الْخِيَاطِ
 سَمٌّ الْخِيَاطِ

ثُقُب الإِبْرَةِ

فِرَاشٌ ؛ أي

غَواشِ
 أغْطية كاللُّخف

• رُسْعَهَا طاقتها

غلي
 جقد وضغر

فَأَذَنَ مُؤذُنَّ
 أَعْلَمَ مُعْلِمٌ

اعلم معلِم عوّجاً

معوجة

= جِجَابٌ

خَاجِزٌ . وهو السُّورُ

الأغراف
 أغالى السور

إسيماهم
 بقلامتهم

أفيضوا
 صئبوا . أو ألقوا

■ غَرْتَهُم

خدعتهم

تَسْنَاهُمُ

ئتر كُهُمُ

في العذابِ كالمنسيِّين

وَنَادَىٰ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدُنَارَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِأَ لَا خِرَةِ كَفِرُونَ (فَا وَبَيْنَهُمَا جِمَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَ هُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ إِنَّ ﴾ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَرُهُمْ نِلْقَآءَ أَصْعَبِ النَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّنَا وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكْبِرُونَ ١٩٤ أَهَتَوُكُو اللَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ (أَنَّ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّارِزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَاكَ انُوا بِعَايَلِنَا يَجْحَذُونَ (أَنَّ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ

ا فخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ابتام، ومالا بُلفظ



وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقُوْمِ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَٱلَّذِيكُنَّانَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيطَلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُوالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَأَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرَّبُّ ٱلْعَالَمِينَ فِي ٱدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِنَ شَ وَلَانْفُسِدُو فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللهِ قَريب مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشِّرًا بَيِّنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَالًا ثِقَا لَاسْقَنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ مِن كُلّ ٱلشَّمَرَ ثِكَدُ لِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهُ الشَّمَرَ ثِلَا اللهُ اللهُ

■ **تَأُويلَهُ** عَاقِبَتَهُ وَمَآلَ

> أَمْرِهِ • يَفْتَرُونَ يَكْذِبُونَ

يُغشِي اللَّيْلَ
 التَّهارَ

يُغَطِّي النهارَ الليل الليل

ت خیناً سریعاً

الخلق
 ايحادُ الأشياء

من العَدَم

الأمْرُ
 التَّدْبيرُ والتَّصَرُّ فُـ

التدبير والتصر - تَبَارُكَ

تَنَوُّهُ . أو كَثْرُ خَيْرُهُ وَإِحْسَالُه

تضرُعاً مظهرين

الضُّرَاعةَ والذَّلَةَ الضُّرَاعة عَالدُلَّة

حقيم سرًا في قلوبِكم

ه بُشراً • بُشراً

مُبَشَّرَات بالغيث

أقلت خملت

ا ثِقَالاً مُثْقَلَةً بالماء

قليلاً لا خَيْر ■ الْمَارُ سَادَةُ القُوْم عمين ا عُمْيَ القُلُوبِ عُمْيَ القُلُوبِ ا سَفَاهَة خفّة عقل

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقُومِ يَشْكُنُ وِنَ الْمِنْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (أَنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١ قَالَ يَ عَوَّمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةً وَلَكِيِّى رَسُولٌ مِّ رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ الله أَبَلِغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١١ أُوعَجِبْتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكْرِين رَّيِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ فَا إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ الله المَلا أُللِّينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَـ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ لَيْسَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



قوة وعظم أجسام يرجس عَذَابٌ • دابر آخِرَ • آية

على صِدْقي

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُونَ نَاصِحُ أَمِينُ الْكَا أُوَعِجْبَتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْ فَرَكُمْ وَآذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءً مِنْ بَعْدِ قُوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُواْءَ اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله قَالُواْ أَجِمْتُنَا لِنَعْبُدَالله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَاتِعِدُ نَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجُسُ وَغَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنْ فَٱلنَّظِرُوۤ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرينَ الله فَأَنِعَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَانِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُم صَلِحًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بَيْنَةُ مِن رَّبِكُمْ هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (١٠٠٠)

فقاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 

تقاء، وحالا تُلفِظ 

قاد ، وحالا تُلفِظ

صد ۲ حرکات ازوسا ● مد۲ او ۱ او جسوازا
 صد واحد ۲ او ۵ حرکات ● مد حسرکشسان

بَوْأَكُمْ
 أَسْكَنَكُمْ وَأَنْوَلَكُمْ
 بَعْمَهُ
 بَعْمَهُ

 لا تغشؤا
 كَلا تغشؤا
 شبيدا
 شبيدا
 الشبيدا
 الشبيدة
 الرُّجْفَةُ
 الشبيدة
 أو الصيحة
 مُؤمّى قُعُودا
 مُؤمّى قُعُودا

وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًافَأُذْ كُرُواْءَالاَءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَى قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنْ صَلِحًا مُّرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ قَالُوۤ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ شَيُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ شَيَّ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنَ أَمْرِدَبِّهِ مَرُوقًا لُوا يَصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَّا يَجُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الن وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ شَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ اللَّهِ

الفابرين
 الباقين في
 التقذاب
 الا تشخشوا

لا تَنْفُصُوا • صاط

طَرِيقٍ ع**وجاً** مُعْرَجًةً

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسُ يَنَطَهَّ رُونَ اللهُ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِدِينَ شِيًّا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيْنَةُ مِّن رَّبُكُمُّ فَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبَخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرُلُكُمْ إِن كُنتُممُّ وَمِنِينَ ﴿ وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهِ وَتَسْغُونَهَا عِوجًا وَآذَكُرُوٓ الإِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَإِنكَانَ طَآبِفَة مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرْيُؤُمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ

> ف تفخیع الراء فنقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَة إ.
 إن النقام ، ومالا بلفظ



■ افتخ
 اخكم واقض
 الرجفة

الزُّلْزَلَةُ الشَّدِيدةُ أو الصيحةُ

= جاثمين

مُوْتَى قُعُوداً

لَّهُ فَيْنُوْا
 لَمْ يُقِيمُوا ناعِمينَ

■ آسَى أُحْزَٰنُ

بالبائساء والضئواء
 الفقر والسنَّقْم

الفقر والسا ونحوهما

■ يَضَرُّعُونَ

يَتُذَلِلُونَ

وَيَخْضَعُونَ ■ غَفُوا

كثرُوا عذداً

وعُدَداً

ا بَعْنَةُ اللهِ الله

اللهُ قَالَ ٱلْمَلِأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أُولُو كُنَّاكُرِهِينَ الْآِنُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُذْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَدَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا ٓ أَن نَعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلْكُأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّحْسِرُونَ الله فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَأْنِ لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ فَأَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدِّ أَبْلَغَنُّكُمْ وَسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمَّ فَكُيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَافِي قَرْيَةِ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (إِنَّ ثُمَّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابِآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ (فَأَ

■ تأسنًا عَذَائِنَا

■ يَيَاتاً لبلا

س مَكْرُ الله عقو بَتُهُ . أو استدراجه

= لم يَهْدِ

= نطبع نختم

 فظلَمُوا بها كفروا بها

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكْتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللَّهِ أُوالمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَ رَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ الَّهِ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آنَ لُونَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآيِهَا وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلۡبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبَلُ كُذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ إِنَّ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدِّو إِن وَجَدُنَا أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ الله عُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعَدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِالِهِ فَظَلَمُوا بِهَ أَفَانظُ رَكِيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الل

خقيق
 جيرٌ وَخليق
 ظاهرٌ
 ارْجة وأخاه
 أخْرُ أمْرَ
 خاشوين
 جامِعين للسَّخرة
 اسْتَرْهَبُوهُمْ
 تخويفا
 شديداً

 تلقف ثبتلغ بسر غة

يَافِكُون
 يَكُذِبُون

ويمؤهون

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِئْ نُكُم بِبِيِّنَةِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ ﴿ فَا كَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانٌ مُّ بِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَالْسَحِرُّ عَلَيْ النَّا يُرِيدُ أَن يُعْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ وَ اللَّهِ عَلَيْ النَّا مُن وَاللَّ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللَّهِ يَأْتُوك بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ النَّالُ وَجَآءً ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُو آاِتَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُّ ٱلْعَلِينَ شَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ فَإِنَّا قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوْ اسَحَكُواْ أَعْينَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمِ النَّاسِ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ فَوقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يِعُمَلُونَ اللَّهِ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُوا صَغِرِينَ اللَّهِ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللَّهِ



مَا تَمَنْقِمُ
 مَا تَكُرُهُ
 ومَا تَعِيبُ
 بالسئين
 بالشئين
 بالجُدُوب
 والْقُحُوطِ

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْمَا كَرِبِّ مُوسَىٰ وَهَـرُونَ المَا قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُّ مُّكُرُّ مُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُ نَ ﴿ الْأَقْطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُ نَ شَيَّ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بَِّايَتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَ تَنَا رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقُومَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ الْآَيُّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ الْمِنَّا قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَلْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَاجِئُتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ شَيْ وَلَقَدْ أَخَذُنَّاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِلَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ النَّبَا

غَنْهُ (حركتان) • تفخيم الرا

مد ٦ حركات لزوما أن مد٢ او ١٤ و جوازا
 مد واجب٤ او ٥ حركات إن مد حــــركقـــــان

■ يَطَيْرُوا يتشاءموا طَائِرُهُمْ رو دو م شومهم ■ الطُّوفَانَ الماء الكثير أو الموت الجارف ■ الْقُمْلِ الْقُر ادَ . أو الْقُمْلُ المغروف ■ الرُّجُزُ الْعَذَاتُ عَا ذُكرَ من الآيات = يَنْكُثونَ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمُ ■ دُمُّرْ نَا أهلكنا وخربنا يغرشون يرتغون

من الأبنية

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُّ وَأَلآ إِنَّمَا طَيۡرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحَثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوِّمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَني إِسْرَاءِ بِلَ إِنَّ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَّ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ الْ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايَـٰنِنَاوَكَانُواْ عَنْهَاغَفِلِنَ الْسَا وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَيْرِبَهِ اللَّتِي بَدِرُكْنَا فِيمَ أَوْتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبُرُوا ۗ وَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ الْآ

وَجُوزُنَابِبَنِي إِسْرَءِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قُوْمِ يَعَكُّفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَـمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُجْهَلُونَ الْمِثْنَا إِنَّ هَنَوُلا عِ مُتَبِّرٌمَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ أَنْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى تُكْثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَّةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعُ

سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَّفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّى

رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ

قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

مُهْلَكٌ مُدَمَّرٌ

■ أَبْغِيكُمُ أطلُبُ لكُمْ

 يَسُومُونکُمْ يُذِيقُونَكُمْ .

أو يُكلُّفُونكُمْ ■ يَسْتَحْيُونَ يستبقون

> للخدمة ■ بالاءً

ابتلاء وامتحان



 تجلّی ربّه للجبل يَدا لَهُ شيء من نور

> عر شه ا ذكاً مَدْكُه كَأ

مفتتا ■ صعقاً

مَغْشِيّاً عليه

• سُبْحَانك تُنزيهاً لُكَ من مشابهة خلقك

 سنيل الرشد طَرِيقَ الهُدَى = سَبِيلَ الغَيّ طريق الضلال ■ خبطت بَطَلَتْ اخسنداً أَحْمَرُ من ذهب **=** نحوارٌ صوت كصوت البقر ■ سُقِطُ ف أيديهم تدموا أشد التُدُم

قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَكِ بِي وَبِكُلُمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُنْمِنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْقَوْ مَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ إِنْ سَأَصِرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْبِعَايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سكبيلاً ٱلتَّخَاذُوهُ وَكَانُوا ظُلِمِينَ ﴿ وَلَا السُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَهِ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّا

شُدِيدَ الغَضَبِ

اعْجِلْتُمْ

= أسفأ

أسَبَقْتُمْ بعبادة العجل

■ فلا تُشمِتُ
 فلا تَسْرُ

الرُّ جفة الرُّ الرَّ الرَّ الرَّ الرَّ الرَّ المَّ
 الرُّ الرَّ الرَّ

الشَّدِيدَةُ . أو الصاعقةُ

> مِحْنتُكَ وابتلاءُك

ا فتتلك

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعَدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرِي كُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِنَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنيَا وَكُذَ لِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُعَّ تَابُواْمِنُ بِعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِمُّ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ الْ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّى أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَلْفِرِينَ الْفِي

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 إخفاء، ومالا بنفقد

صد ٦ حركات ازوماً ﴿ مدًّا او١٤ ٢ جـوازاً
 مدُ واجب ٤ او ٥حركات ﴿ مد حــركنــــان



مُدُنا إلَيْك
 نُبْنَا ورجَعْنا
 إلَيْك
 إصْرَهُمْ

إصْرَهُمْ عَهدَهُمْ بالقيامِ بأعمالِ ثِفَالِ

الأغلال
 التُكالِيفُ الشَّاقَةُ
 في التوراة

■ غُزُرُوهُ
 وَقُرُوهِ وَعَظَمُوهُ

په يغدِلُونَ بالحَقْ يحْكُمُون فيما نَيْنَهُمْ

﴿ وَاحْتُ لَنَافِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً ورَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُنُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَينِنَا يُؤْمِنُونَ (آهُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَ لَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَّمُ الْمُقْلِحُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١ وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِأَلْحَقَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ أَنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

> ر) - 🔴 نافید الراء () قلقلهٔ

إخفاء، ومواقع العنة (مركثان):
 ادغام، ومالا بلفظ

عد ٦ حبركات لروما ♦ مد١ او ١٤ و ٦ جبوازا
 مد واجب٤ او ٥ حركات ۞ مد حسركنانان

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسۡ تَسۡقَالُهُ قُوۡمُهُۥ أَنِ ٱضۡرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنْكِجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَأَ قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى آكُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَارَزَقَنَ كُمَّ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَ انَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّا

قَطَّعْنَاهُمْ . أو صَيْرتَاهُمْ . أو صَيْرتَاهُمْ . أو صَيْرتَاهُمْ . أو جماعات ؛ جماعات ؛ في العرب في العرب في العرب النَّفَجَرَتْ في عَيْنَهُمْ الحاصة عَيْنَهُمْ الحاصة عَيْنَهُمْ الحاصة عَيْنَهُمْ الحاصة المُعْمَامُ السَّحَابَ الأَيْمِرَ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ اللَّهُمَامُ السَّمَامُ اللَّهُمَامُ المَيْمَرَ السَّمَامُ اللَّهُمَامُ المَيْمَرَ السَّمَامُ اللَّهُمَامُ المَيْمَرَ السَّمَامُ اللَّهُمَامُ المَيْمَرَ المَيْمَرَ المَيْمَرَ المَيْمَرَ المَيْمَرَ المَيْمَرَ السَّمَامُ المَيْمَرَ المَيْمَرِيمَ المَيْمَرَ المَيْمَرِ المَيْمَرِ المَيْمَرَ المَيْمَرَ المَيْمَرَ المَيْمَرَ المَيْمَرِ المَيْمَرَ المَيْمَرَ المَيْمَرَ المَيْمَرَ المَيْمَرِ الْمَيْمَرِ المَيْمَرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمَرِ المَيْمِرِ المَيْمَرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِ الْمَيْمِرِ المَيْمِرِ المَيْمِيمِ المَيْمِرِ المَيْمِرِيْمِيْمِ المَيْمِرِ المَعْمِيرِ المَيْمِرِ المَيْمِرِيمِيْمِ المَيْمِيْمِ المَيْمِيْمِيْم

الرَّقِيقَ النُّمنُ مادُةُ صَمَّخِيَّةُ

خُلُوهٔ كَالْغَسَلِ

السَّلُوَى
الطَّائرَ المعروفَ

الطَّائرَ المعروفَ بالسُّمانى - حِطَّةً

مُسْأَلْتُنَا خَطَ ذُنُوبِنَا عَثَا ورجُزاً

عَذَاباً

خاضِرَة البَحْرِ

قريبَةُ منه

■ يَعْدُونَ يَعْتَدُونَ بالصَّيد

يعتدون بالصيدِ المحرَّمِ • شُرُعاً

ظَاهِرَةُ عَلَى وَجْهِ المَاءِ لا يَسْبِتُونَ

لا يُراعُون أمرَ السَّبْت

 نبلوهم نمتوئهم ونحتبرهم بالشدة

ه من ۲ درکات لژوماً ۞ من۲ او ۱۶ و جوازاً ه ما و اجب ۶ او ۵ درکات ۞ منا حسرکسان ن

■ مَعْذِرَةً للاعتذار والتنصل من الذئب ■ بَئِيسِ شديد وجيع ■ غَتُوا استكبروا واستغصوا = خاستين أذِلَّاء مُبْعَدِينَ كالكلاب ■ تأذُن أعْلَمُ أو غزم . أو قضي نسومهم يُذيقهم = بَلَوْنَاهُمُ امتخناهم واختبر ناهم = خلف بَدَلُ سُوء = غَرَضَ هَذَا الأذني خطام هذه الدنيا = دُرَسُوا قرؤوا

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدً أَقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ عَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْهُ فَالمَّا عَتَوْا عَن مَّا نَهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِءِينَ الله وَإِذْ تَأَذُّ كَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَما مِّنَّهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَهُم بِأَلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْإِنَّا فَخَلَفَ مِن بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِكْبَ يَأْخُذُونَ عَنَ صَهَدَا ٱلْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصْلِحِينَ الْآلِ

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدُنْآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَا غَيْفِلِينَ ﴿ ثِنِّ الْوَنْقُولُوا إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَآ وُنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعَدِهِمْ أَفَهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ شِينًا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ المُن وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمُثَلَّهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأُ قُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَيْ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ



نَتَقْنَا الجَبَلَ
 قَلَعْنَاهُ وَرَفَعْناه

. طبه. غَمَامَةٌ أَوْ سَفِيفَةٌ تُظِلُ

فائسلَخ منها
 خَرَجَ منها

بكُفْرِه بها • الغاوين الضَّالِّينَ

أخلَمَ
 إلى الأرْضِ
 رَكَنَ إلى الدُّنْيَا

وَرَضِيَ بها تحمِلُ عليه تشدُدُ عليه

وَتَزْجُرْهُ

نَفْهَثُ
يُخْرِجُ لِسَانَهُ
بالنَّهُس

الشديد



إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغاء، وحالا بُلفَتَة



فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ جِهَا أُولَيْهِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ الْإِلَّا وَبِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَ أَوَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنِيهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُ نَ شَلَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِ اَيْنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ إِنَّ الْوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّينَ فَ أَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِ ٱقْنُرب أَجُلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ الْأَلَى مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنهم يَعْمَهُونَ الله يَسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنَهَ إِلَّاهُو تُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنُهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

نيميلُونَ
ويَنْحَرِفُونَ
عن الحقّ
المحقّ
بالحقّ
يتحكُمُونَ فيما
يتحكُمُونَ فيما
ستَشتدرِجُهُمْ
بالإنعام والإمهال

= ذَرَأَنا

■ يُلجِدُون

خَلَقْنَا وِأَوْجُدُنا

يَزْعُمُون • طُغيانِهم

أمهلهم = جنّة

جُنُونِ كَا

تجاوزِهم الحدُّ في الكفر

• يَعْمَهُونَ • ويعْمَهُونَ

َ يَعْمُوْنَ عَن الرُّشْدِ

أو يَتَخَيَّرُونَ

أيَّانَ مُرْسَاها
 متى إثباتها

متى إنباتها وۇقوغها

= لا يُجلِّيهَا

لا يُظْهِرُ هِا ولا يَكْشِفُ عَنْهَا

= ثَقُلَتْ

عَظّنتْ لِشِدَّتِهَا

■ حَفِيٌّ عنها عَالِمٌ بها

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 الدغاء، ومالا بِلفظ
 الدغاء، ومالا بِلفظ

﴾ مدا ٦ حـركات لزوماً ۞ مداً اوغاو ٢جـوازاً مدولجب٤ او صحركات ۞ مدا حـــركتـــان

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ هُواً لَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكرينَ اللَّهُ فَلَمَّا ءَاتَهُ مَاصِلِحًا جَعَلًا لَهُ شُركًاءَ فِيمَاءَاتُهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ الله وَلَايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ الله الله وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاءٌ عَلَيْكُو أَدَعُوتُمُوهُمْ أُمْ أَنْتُمْ صَلِمِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ النَّالَ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْرَ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتْ يَسْمَعُونَ بِمَا قُلِ الدَّعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (وَأَلَا



تخشاها
 اذهنا

= فَمَرَّثَ بِهِ

فاسْتَمَرُّتُ به بِغَيْرِ

مَشْقَةٍ • أَثْقَلَتْ

صارَتْ ذاتَ ثِقْلِ

**■ صالحاً** بشراً سوياً مثانًا

فَلا تُنظِرُونِ
 فَلا تُشهلُون

• لَا يُبْصِرُ وِنَ ببصائر قلوبهم إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِنَابُ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّا وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ = خُذِ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرُ من أخلاق النّاس وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا وأمر بالغزف المعروف محمثة أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمَعُواْ في الشرع ■يَنزَغَنُك يُصِيبَنُّكَ أُو وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْمِنَا خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنَ يَصْر فَنَك ■نَزُغُ مِ ٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ وَسُوْسَةٌ أُوصِارِفُ ■طائف ٱلشَّيْطَنِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ إِنَّ وَسُوسَةٌ ما ■يَمُدُّونهُمُ تُعَاوِنُهُم الشياطينُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُن تَذَكَّرُواْ بالإغواء ■لا يُقصرُون فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ إِنَّ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لا يَكُفُونَ عن إغواتهم = اجتبيتها لَايُقُصِرُونَ إِنَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لُؤلَا ٱجْتَبَيْتَهَا المحترعتهامن عندك ■ تَضَرُّ عاً قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَـٰذَابصَ إِرُمِن رَّبِّكُمْ مُظْهِراً الضراعة والذُّلَّة وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شِنَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ = خيفة خَدُو فأ ■بالفُدُوِّ والآصال فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ وَأَذَكُر رَّبَّك أؤائل النَّهَار وأواخِره . فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ أو كلِّ وقت ■يَسْجُدُون وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّك يخضعون ويعبدون

لَايسَتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ اللهِ

## سيورة الانفيال

الله الرَّجْرِ الرَّجْ عِيمِ

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُوْمِنِينَ إِنَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قَلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ إِنَّ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمَّهُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ كُمَا أَخْرَجُكُ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُ وِنَ الْ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعُدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُورُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَٱلْكَفِرِينَ الْ الْمُعِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُنْظِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُجُرِمُونَ اللهُ الْمُحْرِمُونَ اللهُ



■ الأنفال الغنائم = وَ جِلْتُ خَافَتُ وفزغث يَتَوَ كُلُون يَقْتَمِدُون = ذَاتِ الشُّو كَةِ ذات السُّلاح والقوَّة . وهي النقير ■ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

آخِرَهُمُ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ ■ مُرْدِفِينَ مُتْبِعاً بَعْضُهُمْ بُقْضاً آخرَ منهم مِّنَ ٱلْمَكَ عَلَمْ مُرْدِفِينَ إِنَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ يُفشُكُم النَّعاسَ يجعله غاشيا وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء = أمَنَةً عَن يِزُحَكُمُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَّهُ وَيُنزِّلُ أمنا وتقوية رجز الشيطان وسؤسته عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَعَنَكُورِجْزَ ■ لِيُربطُ يَشُدُ و يَقُونَى الرُّغبَ الخوف والفَزَعَ ■ بَنَانِ أصابغ . أو مُفَاصِلَ ■ شاقوا تحالَفُوا وَعَادُوا [à=] ■ وء متجهين ئخۇ كم لِقِتَالِكم مُتَخَرِّ فَأَ لَقَتَالَ مُظْهِراً الانهزامُ خِدْعَةً مُتَخَيِّزاً إلى فِئةٍ متضمأ إليها ليُقَاتِلُ العَدُوِّ معها ا بَاءَ زجع

ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللَّ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْ كَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِتُّوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانٍ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ يَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ (اللهُ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

لِيْبْلِقِي المؤمنين
 مُوهِنُ
 مُضْعِفُ
 تَسْتَقْفِتُ وا
 تُسْتَقْفِتُ وا
 لِأَهْدَى
 الْفِئْتَيْنِ



فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَّ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُهِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُفرِينَ إِنَّ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُمُ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِدِينَ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ١ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَاوَهُمُ لَايسَمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ السَّمَعُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِلْمُلْعِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلِيلِيلَّةِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا تُسْمَعَهُمَّ وَلَوْأَسْمَعُهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرضُونَ شَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ١ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

الناسُ
يَسْتَلِبُوكُم
بِسْرُعة
ثُوراً أو
تُخاةُ مِمَّا
تُخافُونَ
لِيُسْبُعُوكَ
لِيُسْبِعُوكَ
الْمُيْدُوك بالوثاق
الْمُيْدُوك بالوثاق

في كتُبهم

و يتخطَّفُكم

وَادْحُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ورزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ شَيَّ كُرُونَ اللَّايِّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا يَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمْنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الله واعلموا أنها أمولكم وأولدكم فتند وأت الله عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجِعُكُ لَأَكُمْ فُرْقَالَا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَا تِكُرُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْيَقَ تُلُوكَ أَوْيُخَ رِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُكِرِينَ شَي وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنذَا إِنْ هَنْ آإِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُو ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن ٱلسَّكَمَّاءِ أُوائنينابِعَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٦)

مُكَاءُ وتصابية منفيراً
 وتصابية وتصابية
 خسرة
 ندماً وتأسمها
 فير كمه
 فيضلم بعضنه
 فيتة
 شرات

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أُولِيآءُهُ وَإِنْ أُولِيآؤُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَاكَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ نَ الْآ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ إِنَّ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَعْمَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُو ٓ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَيًّى لَاتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ بَصِ رُّ الْآيَا وَإِن تُولُواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

> نفخيم الراء مقاتلة

إخفاء، ومواقع الفُنَّة (حركتان)
 ادغاء، ومالا بُنفظ

۳ حبرکات لزوما ۞ مد۳ اوغاو ۲ جبوازا احد \$ او ۵ حرکات ۞ مد حسرکفسان



يوم الفُرقان
 يوم بدر
 بالمُدوة
 خافة الوادي
 وضعَّته
 قضبأشم
 خبَنْشم عَن

القِتَالِ

﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَالرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُّمْ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيدٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْأَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُ رُونِ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ٥



 وتڈھٰب ریخگم ئتلاشی

قُوْتُكُمْ وَدُوْلَتُكُمْ

طُغْيَاناً أو فخراً

لکم ن**کُ**ص عَلَی

عَقِبَيْهِ وَلَّى مُدْبِراً

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِينَ (إِنَّا وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكِرِهِم بَطَرَا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أَمِّن كُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهُ وَلَاءٍ دِينُهُمْ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي يَزُّحَكِيمٌ اللَّهُ عَن يِزُّحَكِيمٌ اللَّهُ عَن وَلُوْتَرَى إِذْ يَتُوفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَ رَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَيَ ذَاكَ الْحَرِيقِ فَيَ الْكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِّلْعَبِيدِ (أَنَّ) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِٱللَّهِ

> ● مد ٦ حركات لزوما ● مد٢ او او ٦ جموازا ● مد واجب او ٥ حركات ● مد حسركنسان

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّ اللَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

الشقفته تَظُفَرُ نَّ بِهِمْ ا فَشَرَّدُ بِهِمْ فَفَرُقُ وَخَوَف (+81 قَانبذُ إليهمُ فاطرخ إليهم عهذهم علی سواء غلى اسْتِوَاء في العِلْم بِنَيْدِهِ = سَبَقُوا خلصوا ونجوا من الْعَذَاب وباط الخيل خبسها في سبيل الله ■ جَنْحُوا للسُّلُم مَالُوا للمسالَمة والمصالخة

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَتَ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواطَلِمِينَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ مِنْ الْأَقَا إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَاللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّمْ إِنَّهُمْ وَهُمْ لَايَنَّقُونَ إِنَّ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللَّهِ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَالْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ الله وَلا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الله الله عَجِزُونَ الله الله عَجِزُونَ الله الله عَجِزُونَ الله الله عَلَيْهُمْ الله عَجِزُونَ الله الله عَلَيْهُمْ الله عَجْزُونَ الله الله عَلَيْهُمْ الله عَجْزُونَ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلِي الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَّهُ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعُلْمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظُلُمُونَ ١ ١٩ هُ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ



خَسْبُكُ اللهُ 
 فَي جَمِيمِ 
 أَمُورِكُ 
 خَرْضِ 
 أَلْمُورِكُ 
 اللّه فِينِ 
 يُنْخِينَ 
 يُنْخِينَ 
 يُنْخِينَ 
 يُنْخِينَ 
 يُنْخِينَ 
 عُرْضَ الدَّنْيَا 
 يُنْخِينَ 
 حُطَامَهَا 
 اللّه دُينَا 
 الله دُينَا 
 الله دُينَا 
 الله دُينَا

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَغْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيدًكَ بنصره وبالمُؤمنين ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمُ لَوَأَنفَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِمُ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُك ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَّهُا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِا نَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّا تُكُو يَغْلِبُوا أَلْفَ امِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُ مُ قَوْمَ لَّا يَفْقَهُ مِنَ اللَّهِ ٱلْتَانَخَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَكُ صَابِرَة يَغُلِبُوا مِانْنَيْنَ وَإِن يَكُلُ مِن كُمُ أَلْف يَغُلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَلَ يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُربيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ ﴿ اللَّهُ الْوَلَا كِنَبِمِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَكُ الطِّيِّبَأُ وَآتُقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِمُّ اللَّهُ

 الأرّخام الْقَرَ اباتِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُّ إِنَّ وَإِن يُربِدُوا خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَ لَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أَولَتِهِكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةُ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِرُ إِنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوا أَو لَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِ بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكِ مِنكُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهُ اللَّ

## سِنُورَةُ البِّونَةِ ا

بَرَآءَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَد تُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مَنَّ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مَنَّ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّذِينَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّاللَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَآعَلَمُوۤ أَلَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكُفِرِينَ إِنَّ وَأَذَنَّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ فَإِن بُنتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ

أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلدِي

اللهُ الَّذِينَ عَهَد تُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ

شَيْعًا وَلَمْ يُظُهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى

مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ

فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْمُوهُمْ

وَاقْعُدُوا لَهُمْ حَكُلٌ مَنْ صَدِّفَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ

وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١)

وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كُلُّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١



من عذابه بالهزب

اعلام وإيدان

 أم يُظاهِرُوا لَم يُعَاوِنُوا

> الأشهر القصيت

ومضئث والخصر وهم

ضيَّفُوا عليهم ■ مَرْصَدِ طريق وممر

فما استقافوا
 فما أقاموا
 على العهد
 غليخم
 غليخم
 يَطْهُرُوا
 يَطْهُرُوا بِكِم
 قَرَابَةً .
 قُرَابَةً .
 قَمَةُ
 أَوْ جِلْفَا
 قَرَابَةً .
 قَمَةُ
 قَطَفُوا
 قَطَعُوا
 تَكَخُلُوا
 تَكَخُلُوا

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ عِإِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كِيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَسِقُونَ اللَّهُ الشَّمَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخُوا نُكُمَّ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْآ وَإِن تَكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِنَ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُواْ أَيِّمَةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدَءُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّا

> ) 🌰 تفخيم الراء 🎳 تلقية

إخفاء، ومواقع الغَنَة (حركتان)
 (ابغام , ومالا بلفظ

و مدا ٦ حبركات لزومناً ﴿ مدَّ اودُاو ٢جبوارَا أُ مدَّ واجبِ ٤ او ٥حركات ﴿ مدَّ حسركنسانَ

غَيْظُ قلوبِهِم 
 غضبها 
 غضبها 
 وَلِحَةُ 
 بِطَائةُ 
 وأصحابَ سِرُ 
 بَطَلَتْ 
 بَطَلَتْ 
 مِقَايَةُ الْحَاجُ 
 سَقَي 
 الحَجِيجِ الماءً

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشُّفِ صُدُورَ قَوْمِ شُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُدَدِّهِبَ غَيْظُ قُلُوبِهِم وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله المُحسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُ إِنَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مُسَجِدُ اللهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم إِلْكُفْر أَوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَيْهِكَأُن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ لَايسْتَوُنَ عِندَ ٱللهِ وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْآَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَاللَّهِ وَأَوْلَتِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ١



استخبُوا اختارُوا الفَترَفَّتُمُوهَا اکتستِنْتُمُوهَا کسادُها بَوَارُهَا قَرَبُّعِمُوا

> فَالْتَظِرُوا • بما زَحْبَتْ

مع سعتها

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنَهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمُّمُ فِيهَا نَعِيمُ مُنْقِعُ اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَ أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوٓاءَابَاءَكُمُ وَإِخُونَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُنُّهُم مِّنكُمْ فَأَ ﴿ لَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ ثَنَّ قُلْإِن كَانَ ءَابِ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُو جُكُرُو عَشِيرَتُكُو وَأَمْوَلُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهُ آ أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِبُ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيُومَ حُنَيْ إِذَ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلْحِ تُغُنِ عَنَكُمُ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (أَنَّ أُمَّ أَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ ١



ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقَ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ اللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ اللَّهِ عَلَيمُ اللَّهِ عِلَيهُ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْمِ أَلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُولُ ٱلْكِتَبَحَقُّ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِزُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصِ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِ لِمَ يُضَ هِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَالَا لَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱلَّهَٰ أُنَّكُ ذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ أَبَامِن دُونِ ٱللهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيكُمُ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُ دُوا إِلَا هَا وَحِداً

شيء قَلِرٌ . أو خبيث = غَيْلَةً = فقرأ ■ الجزية الخراج المقدَّرَ على رؤوسهم ■ صَاغِرُونَ منقادون يُضاهِئون يُشَابِهُونَ أنَّى يُؤْفَكُونَ كَيْفَ يُصْرُفُونَ عن الحقّ أخبارهم عُلَمَاءِ الْيَهُودِ رُهْبَانَهُمْ

> مُتنسكبي النَّصَارَي

≡ نَجُسٌ

لَّا إِلَهُ إِلَّاهُو شُبُحَننُهُ عَكَّا يُشُرِكُونَ ١

= لِيُظْهِرُهُ لِيُعْلِيَهُ = الْقَيْمُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكرِهُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِاللَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّيُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم يُعَمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوكِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا الْحَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ وَتُما إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شُهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَاتُ حُرُمٌ ذَلِك ٱلدِينُ ٱلْقِيدَمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ النَّهُ

ن) ﴿ نَفْضِعِ الرَّاءُ ﴾ فنفنة

 أخفاء، ومواقع الغنّة (حركتا ق النقام ، ومالا بلقظ صداً ٦ حدركات لزوما ● مدً ١ أو ١ او ٢ جدوازاً
 مدً واجب٤ أو ٥ حركات ● مد حدركتسان

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيءُ زِيادَةً فِي ٱلْكُ فَرِّيضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَ لَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةً مَاحَرَّمُ اللهُ فَيْحِلُوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَءُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِ مَا ٱلَّذِينَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَاقِيلَ لَكُواْ نَفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَامِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُ عُ ٱلْحَيْدِةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّ إِلَّانَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ إِنَّ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱلنَّنيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَحِبِهِ الْاتَحْدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرُوْهَا وَجَعَكُ لَكَ لِمَاةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالِيُّ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَاللهُ عَن يزُّ حَكِم مُ اللهُ اللهُ عَن يزُّ حَكِم مُ اللهُ

نفخیم الراء
 نقلته

إخفاء، ومواقع الفَنْة (حركتان)
 البغام، ومالا بلفظ

صد ۴ صرکات لزوماً ۵ مد۲ او۱۶ ۲جوازاً
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکسان

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَيْقَ اللَّاوَجَ هِدُواْ بِأَمْوَ لِحُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرًا كُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بِعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِبِينَ شَيْ لَايسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْمُنَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسْتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُونَ ﴿ فَي وَلُوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَن كِرهَ ٱللهُ ٱلْبِعَاثُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ الْقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللَّهِ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمْ

 خفافاً وثقالاً عَلَى أَيَّة حَالَةٍ كُنْتُم غُرضاً قريباً مغنماً سهل المأخذ سفراً قاصداً مُتَوَسِّطاً بين القريب والبعيد ■ الشقة المسافة التي تقطع بمشقة انبغاثهم تهوضهم للخروج = فَيُطَهُمُ

خَبْسَهُمْ عن الخُرُوجِ معكم

شراً وفَسَاداً



= خيَالاً =

لأوضغوا
 خلالكم
 أسترغوا بينكم
 بالثمايم
 للإفساد

ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِللَّطَالِمِينَ اللَّهُ الْفَلْدِامِ فَ اللَّهُ

- قلبوا لك الأموز دبروا لك الجيل الحيل والمكابد والمكابد والمكابد تربصون

لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبُ لُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَأُمْ اللهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِينَ مُصِيبَةٌ يُكُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فَيُ قُلُلُّ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَاهُو مَوْلَىٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ الله قُلْ هَلْ تَربُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِي يَنُّ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَ أَوْبِأَيْدِينَا فَتَرَبُّ مُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ١٩ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَّعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ ﴿ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ ﴿ إِنَّا لَ

جَدُوازًا ﴿ فَاعَاء، ومواقع الفُنَّة (حركتان) ﴿ تَعْجُعِمُ الراءُ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهُ الل

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ لِيعَدِّبُم بِهَا فِي ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ (اللهُ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمْ يَفْرَقُونَ إِنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَرَتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِلَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٩ وَلُوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا عَالَا هُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللهُ سَكُوْتِينَا ٱللهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَالْمُسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُ قُلَ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمُ مُوَّمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُوِّذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُنْمَ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

ئز هن أنفسهم
 ئخر ج أزواحهم
 يَفْرَقُونَ
 يَخَافُونَ منكم
 ملجأ
 ملجأ
 خصشا
 يَلْجُؤون إليه
 مغارات
 كهوفاً في الجبال

هوها في الجبال مُ**دُخلاً** سِرْداباً في

يَجْمَحُونَ
 يُشْرِعُونَ في

الأرض

الدُّخُولِ فيهِ اللَّهُولُكُ الْعَيْلُكُ الْعَيْلُكُ الْعَيْلُكُ الْعَيْلُكُ الْعَيْلُكُ الْعَيْلُكُ الْعَيْلُكُ الْعَيْلُكُ الْعَيْلُكُ اللّهِ الْعَيْلُكُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

العاملين عليها
 كالجُبَاةِ والكُتَّاب

في الرَّقاب
 فكاكِ الارقاء
 والأسرى

■ الْغَارِمِينَ المدينين الذين لا

يجدون قضاءً • في سبيل الله

في صبيل الله
 في جميع القُرب

ابن السبيل
 المسافر المنقطع

عن ماله

= اذن

يَسْمُعُ ما يقالُ له وَيُصَدِّقُهُ الله عَدْنَ مِنْ الْمُهُ

أَذُنُ خَيْر لَكُمْ
 يَسْمَعُ ما يعودُ
 بالخير عليكم

إخفاء، ومواقع الغُفّة (حركتان)
 النفاء، ومواقع الغُفّة (حركتان)

عدد ۱ حرکات لزونیا ● مدا اوغاو ۱جنوازا
 مد واجب ٤ او ٥حرکات ● مد حسرکتسان

يُحَادِدِ
 يُحَادِفُ وَيُعَادِ
 تَحَدُّوضُ
 تَتَحَدُّثُ
 أَخَادِيثَ
 الْمُسْافِرِينَ
 أَخُادِينَ
 يُقْبِضُونِ
 يَقْبِضُونِ
 يَتْحَدُّلُونَ فِي
 الْخِيرُ والطاعة الخير والطاعة الخير والطاعة كافِيتُهُمْ عِقَاباً

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَ يُحَادِدِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَ لَهُ فَارَجَهَ نَمَ خَلِدًافِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِّنُهُم بِمَافِي قُلُوبِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا تَعْذَرُونَ ١ ﴿ وَكَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُ وَ اللَّهُ لَاتَعْنَذِرُوا قَدْكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِن كُمْ نَعُذِّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١ اللَّهُ الْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَتُ بعضه هم مِّن ابعض يَأْمُ رُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُواْ ٱللَّهُ فَنُسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُ رَبُ اللهُ وَعَدَاللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِمٌ اللهُ

بعضلاقِهم من ملاذ الدنيا
 خضتم 
 خضتم 
 خضتم 
 خضتم 
 خضتم 
 خضت 
 ضصت 
 خضت 
 ضت 
 خضت 
 خضت 
 خضت 
 خضت 
 خضت 
 خضت 

ه قُری قوم لُوطِ ه

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ الْمُ لَّامِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أموالا وأوك أفاستمتعوا بخكقهم فأستمتعثم بخكق كمز كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَالَّذِى خَاصُوا أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ١ اللهُ الديانية نَبَأَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نَوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُ أَهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَمُ مَ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِياآء بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةُ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيِّكَ سَيَرْحُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُحَكِمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُحَكِمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُحَكِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُحَكِمُ اللَّهُ عَنِيزُحَكِمُ اللَّهُ عَنِيزُحَكِمُ اللَّهُ عَنِيزُحَكِمُ اللَّهُ عَنِيدًا وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ جَبْري مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلْمٍ ۚ وَرِضُونَ مِنَ ٱللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفُرُوا بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَوْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَهُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لِمُكُمِّ وَإِن يَـتُولُواْ يُعُذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَمُتُرْفِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانصِيرِ ١١٥ ١ وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ ٱللَّهَ لَيْنَ ءَاتَكُنَا مِن فَضِّلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْإِلَّا فَلَمَّآءَاتَ هُم مِّن فَضَلِهِ بَغِلُوا بِهِ وَتُولُّوا وَّهُم مُّعُرضُونَ الله فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ اللهَ ٱلرَّبَعَلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُونَجُونَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّمُ

■ اغْلُظ عليم شَدُّدْ عليهم ■ مَا نَقَمُوا

مَا كُرهُوا ومما غابوا

= نجوَ اهُمْ مَا يُتَنَاجُوْنَ بِهِ فيما بينهم

> ■ يَلْمِزُ وِنْ يعيبون

طاقتهم

ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَكُمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱلنَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا

جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ (أَنَّ)

لا تنفروا
 لا تخرجوا
 الحالفين
 المتخلفين
 عن الجهاد؟
 تنالجهاد؟
 تنزهق
 تنخرج
 أنفسهم
 أرواحهم
 أرواحهم</

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِةً . وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ فَرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكُرِهُوا أَن يُجَلِهِدُوا بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَسُدُّ حَرًّا لُوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَأَيْضَحَكُواْ فَلِيلًا وَلِيبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَالسَّتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُللَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبداً وَلَن نُقَلِنِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِ إِلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأُقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللَّهُ وَلَا تُصَلِّى عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدَاوَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبُكُ أَمُوا لَهُمْ وَأُولُكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ١ أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللهُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ إِنَ اللَّهُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَ لِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِمِكَ لَا مُألِّخَيْرَتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ شَي أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَجَآءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَ ابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِمُّ ١١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّاأً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ ﴿ إِنَّا هُ إِنَّا مَا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ وَمُواْبِأَنَ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ







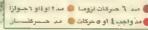

رجس 
 تَذَرّ 
 مُغَرّماً 
 غَرَامَةً 
 وخسر انا 
 يَعْرَبّع 
 يَعْرَبّع 
 تَشْطِرُ 
 تَشْطِرُ 
 تَوْبَ الدهر 
 ومصائيته 
 الضرّر والشرّ 
 الضرّر والشرّ والشرّ والشرّ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمُ قُلُ لاَتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُّوَّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَا لَهِ فَيُنْبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تِعْمَا نَ إِنَّ سَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَحُهُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ اللَّهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْ اعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّعْ اللَّعْ الْهُ الشَّدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَا اللهُ عَلَى مَا ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّواتِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّيُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّإِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيْدُخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَّحِمُ لِإِنَّ

> ) فغذيم الراء فنقلة

إشفاء، ومواقع الفنة (حركتان)
 ادغاد، ومالا بلفظ

مدّ ۱ حركات لزوماً ﴿ مدّ او او او جوازاً أَ
 مدُ واجب او ٥ حركات ﴿ مدّ حسركنسان

وتذربوا ار ا تنمی بها وأموالهم طَمَأنينة أو رحْمَةً ■ مُرْجُوْنَ مؤ تحرُونَ عن قبول التُّوبة

■ مَزْ دُوا

■ سکوڙ

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْكَالُّهُ الْمُ الْحَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّن الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم الله وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلُاصَالِحًا وَءَاخَرَسَيِّعًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ خُذِمِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَكُوا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل أَنَّ أَلَّهُ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ النَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمُ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتُّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَنَ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ

■ ضِرَاراً مُضَارَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ مُضَارَّةً

إرْصَاداً
 تَرَقُبا والْتِظاراً

■ على شفا

على طُرُف وحَرُف

= جُزُفِ

هُوْةٍ . أو

بئر لم ثُبنَ بالحجارة

= هار

متصدّع ،

أشْفَى على التهدُّم

قائةار به

فسقط البنيان بالباني

■ تقطع قلوبهم تتقطع أجزاء

تتقطع اجزا: بالموت

وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبِّلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ الله المُعْمُ فِيهِ أَبَدُ المُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهُّ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِّقِ رِينَ إِنَّ أَفْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَكُهُ عَلَى تَقُوكَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَادِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّالُونَ وَيُقَنْلُونَ وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَ انِ وَمَنْ أُوْفِ بِعَهْدِهِ عِنْ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

> واقع الغُنَّة (حركتان) ﴿ تَقْخَيِمِ الرّ الا بِلَغْظُ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللّ

صد ً ٢ حركات لزوماً ﴿ مدّ او ١٤ و جموازاً
 مدّ واجبع أو ٥ حركات ﴿ مدّ حسركنسان

التَّيَبِثُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّيِّحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوّا أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَاتِينَ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ ١ وَمَاكَاتَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّانْ بَيِّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُقٌّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّ هُ حَلَّمُ اللهُ وَمَاكَاكَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ هُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عِلَيْمُ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَعِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ إِنَّ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى

الْغُرَاة الجاهِدُونَ أو الصَّائِمُونَ لاُوامره ونواهيه كثيرُ التَّاوُهِ حَثِيرُ التَّاوُهِ

■ السَّالِحُونَ

يزيغ
 يميل إلى
 التَّخَلُفِ عن
 الجهاد

الْعُسْرَةِ

مد ۱ حرکات لزوما ( مدا او ۱ او جوازا مدواجب ۱ او ۵ حرکات ( مد حسرکلسان

ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي

سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ

مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ اللهَ

بها رَحْبَث مغ سَعَتِها الآيرغُبُوا بأنفُسِهم لايتزفَعُوا بها

لا يترفعو ■ نصنبٌ تغبٌ ما

• منختمة منجاغة ما

يغيطُ الكفارَ
 يُغطبُهُمُ

نئيلاً
 شيئاً يُنالُ
 ويؤخذ

لينفروا
 ليخرنجوا
 إلى الجهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّامَلْحِكَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لَنَّوَّابُ ٱلرَّحِمْ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ الله مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهِ ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ إِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةُ فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةُ لِيَّنَفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَارَجَعُوٓ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ اللَّهُمْ



■ غَلْظُهُ

= رجساً

نِفَاقاً • نُفْتَتُو ثَ

يُمتَحَنُونَ بالشَّدَائِدِ والبلايا

■ غَزِيزٌ صَغَتْ و شَاقً

ما غَنِثُم
 غَنَثُکُمْ

وَمَشْقَتُكُمُ

شِدَّة وخشونةً

يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ع إِيمناً فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ فَزَادَ تَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَنِورُونَ اللهُ أُولَايرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمُّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكُّرُونَ آَوُ وَإِذَامَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بِعَضْهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ يُرَكِّمُ مِّنَ أُحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الله القَدْجَاءَ كُمْ رَسُول مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن يَرُّ

عَلَيْهِ مَاعَنِ يُّمْ حَرِيصُّ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ فَإِن تَولُّواْ فَقُلُ حَسْمِ اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُورَتُ الْعَرْشِ الْعَظْمِ اللهُ لَا إِلَهُ



بخفاه، ومواقع الغُنَّة (حركتان) تفخيم الخياة (حركتان) فلقلة فلقلة فلقلة المركتان المائد المائد

بدا ۹ حركات لزوماً ● بداً اوقاو ١٩جوازا
 مد واجب ٤ او هجركات ● بدا حسركاتسان

 قَدَمْ صِدْق سابِقَهُ فَطْلِ ،
 وَمَنْزِلَةُ

> رَفِيعةً • بالقسط

بالعَدْلِ احيم

ماء بالغ<sub>م</sub> غايةً الحرارةِ

## بس لِللَّهُ أَنَّ مُرَالُتِ عِيدِ

الَّرْ تِلْكَ ءَاينَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُريِّمٍمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَندًا

لَسَحِرُ مُنْبِينُ إِنَّ إِنَّ رَبُّكُو اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ مُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ

إِلَّامِنَ بَعْدِإِذْ نِهِ فَ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ مَيمِ وَعَذَابُ

أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِياءً وَٱلْقَصَرَنُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُٱلسِّنِينَ

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

ان فخیم الراء فنفلة

﴾ 🌑 إخفاء، ومواقع الغَنَّة |حركتا ﴾ 🥡 ادغام، ومالا بِلَفظ عد ۲ حرکات ازوما → مد۲ او ۱۶ و جموازا
 مدواجب ۶ او ۵ حرکات → مد حصرکنسان

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَفِدُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَفِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلتَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهِدِيهِ مَرَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَ رُفِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ دَعُونَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَابِهِ عِلْوَقَاعِدًا أُوْقَا بِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأُن لَّمْ يَدُّعُنا إِلَىٰ ضُرِّمَّ سَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِالْبَيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَالِكَ بَحِيْنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُ

أَجَلُهُم لأُهْلِكُوا وَأُبِيدُوا عَمُعَيَانِهِمْ تَجَاوُرُهِمُ الحَدَّ فِ الحَدْر الحَدْر يَعْمَهُونَ يَعْمَهُونَ

أقضي إليهم



الرُّشْدِ أو يَغَخَيَّرُون

الضُّرُّ
 الجَهْدُ والبلاء

دُعانا لِجَنْبِهِ
 مُلْقَ لِجَنْبه

مُلْقَى لِجَنْبِهِ • مَرَّ

اسْتَمَرُّ على حالته الأولى

■ القُرُونَ
 الأمنم

خلائِف
 خُلَفَاءُ

لا أقراكم به
 لا أغلمتكم به
 لا يُفلخ
 لا يُفوزُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مُ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَ إِن غَيْرِهَ ذَآ أَوْبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَّى إِنَّ إِنَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الْ قُلُ قُلُلَّوْ شَآءً ٱللهُ مَاتَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُ بَ إِنَّ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْكُذَّ بَ بِعَايَلَتِهِ إِنَّهُ لَايْفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلًا عِشْفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّغُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَا يُشْرِكُونَ اللهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّيّاكَ لَقُضِيَ بِيِّنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايِكُ مِن رَّبِّهِ ۚ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنظِينَ إِنَّ

ضراء
 نائية وبلية

مَكْرٌ
 دَفْع وطَعُنٌ
 عَاصِفٌ

شدِيدَةُ الْهُبُوبِ • أحيط بهم

> أَهْلِكُوا يَنْغُونَ

يُفْسِئُونَ • زُخُوفَهَا

نضارتها بالوان النبات - خصيداً

> كالمَحْصُودِ بالمناجل

> > الم تَعْنَ الم تَثَمَّتُ

> > > زُرُوعها و لم تُقِمً

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِسَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ الله الله الله الله الله الله والله والله والما المناه المناه والمناه المناه والمناه و وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِف وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دُعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَامِنْ هَاذِهِ لِنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيْوة ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمْ فَنُنِيَّ ثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكُماآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ. نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظُلِّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَ هَا أَمْنُ نَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَأَلَّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِعِ (أَنْ)

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ؟ حركات لزوما ﴿ مدَّ او او او جوازاً
 مدّ واجب ؛ او ٥ حركات ﴿ مد حسركتسان

■ لايرهق لايقشى

فَتَترٌ
 دُخان معه سوادٌ

= ڊَئةَ ان ص

أثر هَوَانِ عاصم

مانع من عدابه العُشيث

• اعبيب كُسِينَتْ والبسَتْ

مكانگم
 الزّمُوا مكانگهُ

وفريْلْنا بينهم

فَرُقْنَا وَمَيْزُنا بَيْنَهُمْ

≡تئبلوا

تختبر وتغلم

■ فَأَلِّى تُصْرَفُونَ فَكَيْفَ يُعدَلُ بِكُم

عن الحق

، =خقَّتْ

أبثث

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ وَلَاذِلَّهُ أُولَتِهِكَ أَصْعَنْبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّ اتِ جَزَاءُ سَيِّ عَجْ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ مَّا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنْمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ لَهُمْ قِطَعَامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّيُ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكَّا وُهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنَ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِل فَ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلِ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَٰ لِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعُدَالْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الل

) فنقيم الراء فنقلة

إخفاء، ومواقع الغُنثة (هركتان)
 ابغام، ومالا بنفقط

مد ٦ حبركات لزومنا ● عد٢ او١١٥ حبوازا
 مد ٦ حبركات او ٥حركات الله عبر حسركات الله

■فَأَنِّي ثُوفَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرُفُونَ عِنَ قَصْدِ السَّبِيلِ

> لا يَهْتَدِي ■ تأويلُهُ

تُفْسِيرُهُ أو عاقبتُهُ ومآله

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا يِكُرُسُ يَبْدُولُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ قُلُ ٱللَّهُ يَبْدُولُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُ إِنَ ﴿ إِنَّ قُلُهَلُ مِن شُرَكَا بِكُرْمَّ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفْمَ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَرَ يُنَّبِعَ أَمَّنَ لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَالكُوكِيفَ تَعْكُمُونَ الْآ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ أَظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (إِنَّ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارْتَبَ فِيهِمِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَ لَهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِ نَ اللَّهِ بَلْكُذَّبُوا بِمَالَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَٰ إِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ النَّا وَمِنْهُم مَّ نُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ وِ لَمُفْسِدِينَ إِنَّ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ ءُمِّمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّا وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّا

فنفنج الراء فنفنة

إخفاء، ومواقع الغُنثة إحركتان]
 ادغام ، ومالا بلفظ

= ينظرُ إليك

■ بالقسط بالعدل ■ أرأيشم

أخبِرُونِ إِنَّاتاً

> لَيْلاً \* آلان

آلآن ئۇمنون بوقوعە <u>ئىشتۇم</u>نك

يَسْتُخَبِرُ وَلَكَ إي

■ بمُفجزين

فَائِتِينَ الله بالهَرَ ب

يُعَايِنُ دلائلُ نِبُو تِك

وَمِنْهُم مَّ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَيُومَ يَحَشَّرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُو إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُو بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهَ تَدِينَ ﴿ فِي وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ الْأَلَّا وَلِكُلِّ أُمَّة رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم فِ لُقِسْطِ وَهُمْ لَايْظُلُمُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمِّ صَدِقِينَ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (1) قُلُ أَرْءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بَيْتًا أَوْنَهَا رَامَّا ذَا يَسَتَعَجُلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَءَامَنْمُ بِهِ عَ مَ ٱلْكُنَّ وَقَدْكُنْمُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلُ جُزُوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (أَقُ اللَّهِ وَيَسْتَلْبِعُونَكَ



أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ ﴿ اللَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ ﴿ اللَّهُ المَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

= التُدامَةُ الْغَمِّ و الأُسْفَ

■ أرايتم

أغبروني ■ تَفْتُرُ وِ نَ

تكذبون ■ في شأذٍ

في أمّر مُعْتَنَى به ■ تُفيضُونَ فيه

> تَشْرَعُونَ فيه ■ما يَعْزُبُ

ما يَبْغُدُ ومَا يَغِيبُ

■مِثْقَالِ ذُرَّةِ وَزُنِ أَصغر نَمْلَةٍ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِلِمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابُ وَقُضِي بَيْنَهُ مِ بِالْقِسَطِّ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ أَلَا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ وَنَ الْآَقِ الْمُوعَى وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةً مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءً لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ عُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوخَيْرِ مِّمًا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا قُلْ أَرْءَ يُتُم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِ رِزْقٍ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ الْآقِ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّهِ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَان وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَايِعَ زُبُ عَن رِّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينِ ١

■ العِزَّةَ الغَدرةَ الغَلَبَةَ والقُدرةَ الغَلَبَةَ والقُدرةَ يَحْتُوصُونَ يَحْتَبُونَهُ فِيما ينسُبُونه ينسُبُونه إليه تعالى الله تعالى المُحَجَّةِ وَبُرهَانِ حُجَّةٍ وَبُرهَانِ

أَلْآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ فِي ٱلْحَدَ وَ ٱلدُّنْ اللَّهِ الْأَخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهِ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ ١ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَــُعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظِّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنَّالَ لِسَنْ صَحُنُوافِيهِ وَالنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاينتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُوا أَتَّخَذَا لِلَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَاةً هُوَالْغَنَيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُن مَ ذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ الْإِنَّ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَ اثْمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُوايَكُفُرُونَ الْ

نفذید الراء
 ننقله

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادعاء، ومالا بُلفظ

مد ؟ حركات لزوما ﴿ مدَّ او او اجوازاً مدّ واجب ؛ او ه حركات ﴿ مد حسركنسان

■كُبْرَ

≡مَقَامِي

■غُمَّةً

أميهما

عَظْمَ وَشَقَّ طويلاً ■ فَأَجِمِعُوا أَمْرَكُمْ صمموا على إملاكي ضيقاً وهمّاً ■ اقْضُوا إلى أنفذوا قَصَاءَ كُم فِي

> لا تُمْهِلُونِ يخلفون المغ

أنظروب

■ نطبع لُخْتِمُ

التلفتنا = لتلوينا وتصرفنا

الله وَ اتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تُوكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓ أ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَلَيْكُمْ غُمَّةُ ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ إِنَّا اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ إِنَّ الْآيَا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُو إِيَايَنِنَا فَ نَظْرُكُيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنْذَرِنَ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِ أَبِعَدِهِم مُّوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلا بِهِ إِعَايَٰ لِنَا فَاسْتَكُبُرُو وَكَانُو قَوْمًا مُعْرِمِينَ (فَا) فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ الْإِنَّ هَذَا لَسِحْرَمُّ وَأَن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمْ أَسِحْرُهَذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ الْإِنَّ قَالُو أَجِئْتَنَا لِتَلْفِنْنَا عَمَّا وَجَدُ نَاعَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيّاء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُّ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اللَّا

النظيفة ويُعذّبه مُ النظيفة ويُعذّبه مُ موضع عداب لهم المؤود الم

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمٍ (إِنَّ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِنَ اللَّهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُ نَ آنَ فَا فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُونِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلا هِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ إِنَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَعَوْمِ إِن كُنْخُمْ ءَامَنْهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو إِن كُننُم مُّسْلِمِ نَ إِنَّ فَقَالُو عَلَى اللَّهِ تَوَكُّلُنَّا رَبَّنَا لَا تَجْعَلُنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ آفِي وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِنَ الْإِنَّ وَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا أَنْصَالَاهُ وَيَشَر ٱلْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ اللَّهُ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيْهِ وَ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أُمُولِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُو حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ الْمُ

EURAN USAN USAN USAN USAN

بغياً وعدوا
 ظلماً واغتداء

آلان ثؤين

 آية عبرة وعظة

بؤاتا
 أشكتًا

 مُبُواً صِدْق مَنْزِلاً صالحاً مَرْضِياً

الْمُمْتَرِينَ
 الشّاكين
 المُتَرْلُولين

قَالَ قَدْ أُجِيبَ دَّعُوتُكُمافاً سُتَقِيماوَلا نُتَبِعا نِ سَجِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُكَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَنُو ٓ إِسْرَءِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ عَالَكُنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَدً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَكِنَا لَغَلْفِلُونَ (إِنَّ الْمُعَلِّفِ أَوْنَ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَهِ يِلَ مُبَوَّأُصِدُقِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْكَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُو إِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وْقَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ مُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُو ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ الرّجش المؤجّس العَذَابَ .
 أو السُّخط عنيفاً مائيلاً عن الباطل إلى الدين ال

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّاقَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا كَشَفْنَاعَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَا وَٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَى حِنِ اللَّهِ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ عُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (أَنَّا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّحْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ قُلِ ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ شَ فَهُلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِهِمْ أَ قَلْ فَأَنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنْتَظِرِينَ النَّا ثُمَّ نُنجِي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِدِينَ اللهُ عُلْيَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِّي مِّن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَدِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَيْ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّا

وَإِن يَمْسَسُكُ اللهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَاللهُ وَال

سُولَة هُولِا اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَا المِلْمُ المَّالِي المَّامِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِلْمُ المَّامِلْ

ا أُحْكِمَتْ آياتُهُ نُظِّمَتْ نظماً مُتْقَناأً

أفصلت في في التقزيل

■ يَثْلُونَ صُدُورَهُمْ يَطُوونَهَا عَلَى العَدَاوَةِ

يَسْتَغشُونَ ثيابَهُمْ
 يُبَالِغُون في التَّستُرُ

مد ۲ حرکات لزوماً ۱۵ مد۲ او او اجوازا مدواجب ۶ او محرکات ۱۵ مد حرکنات ۱۰



لِيَنْ لُو كُمْ

لِيَنْ فَتِرِ كُمْ

الْمَدَّة مِن الزَّمَانِ

حَاقَ

نَزُلَ . أو أخاطَ

لَيْنُوسٌ

شَدِيْدُ الْيَاسِ

والقُنُوطِ •ضُوْاءَ

ئائِيَةِ وَنَكْبَةِ •فُرِحٌ بَطِرٌ بالنَّعْمَةِ ، مُعْتَرٌ سا

ا وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَب مُّبِينِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِ أَبَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرَمُّ بِنُّ إِنَّ وَلَيِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةً مِّعُدُودَة لِّيَقُولُنَّ مَا يَعْبِسُهُ ﴿ أَلَا يُوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِهُ فَ اللَّهِ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ إِنَّ وَلَمِنَ أَذَقْنَكُ نَعُمَاءَ بَعُدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ التَّعِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ السَّيِّ التَّعَيِّ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُ كِبِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِقُ إِلِهِ صَدُرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

> ) 🌑 نفخیم الراه 🔵 فنفلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغاد، ومالا بُلفظ

مد ۲ صرفات لزوماً ۵ مذ۱ او ۱۶ جنوازا
 مذ واجب ۱ او ۵ حرفات ۵ مذ حسرفلسان

لا يُنْقَصُونَ شيئاً من أجورهم من أجورهم تحيط بَطل من يُقِط من يُقِط من يقال من يقال من يقال من يقال من يقول من يقول

ده د د د معوجه

النخسون

أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ ، مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ إِنَّا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوالَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَلَّا إِلَّهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُ نَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَايُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبَطِل مَّاكَانُو يَعْمَلُونَ ١١ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَة مِن رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِد مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً أُولَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَ يَكُفُرُبِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهُ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِ رُبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَلْ لَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِهِ مَ أَلَا لَعَنَ أُلَّهِ عَلَى أَظِّلِمِ نَ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ (أَنَّ)

تفاء، ومواقع الفُنّة (حركتان) • تفخيم الرا. غام، ومالا بلفظ • فلقلة

﴾ صدّ ۱۴ هـرکات لژومنا ﴿ مدّ ۱۹ او ۱۶ و ۴ جـوازا ﴾ مدّ واجب ۶ او ۵ هرکات ﴿ مدّ حــرکنــــان ا مُعْجِزِينَ فائتين عذابُه لو أراده

■ لَا جَوْمَ حَقَّ وَثَبُتَ . أو لَا

مخالة

ء أخبتوا اخبتوا

اطمائوا وخشغوا

■ بَادِيَ الرَأيِ أوَّلُه دونَ تفكُّرٍ وَتَثِبُّتِ



■ أرايقه أخبرُوني

■ فَعُمِّيتُ
 أخفيتُ

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُمْمِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآء يُضَعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبْصِرُونَ الْنَا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ (أَنَّ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهُمُ أُولَيِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ آيًّا ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا نُذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ١ أَن لَّانَعُبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِ مِ الله عَمَالُ ٱلْمَلا أُٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَانَرَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَكَكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ الله عَلَى مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْكُرُ أَنْكُرُ مُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ شَ

> فخيم الراء فقلة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغاه، ومالا بلفظ

عد ۱۲ حدوکات ارزوما ● مد۲ اوغاو ۱ جدوازا
 مدواجب ۶ او ۵ حرکات ● مدحدرکاتان

وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّمْ وَلَكِنِّ ۖ أَرَكُمْ قَوْمًا تَحْهَا أُن إِنَّ وَيَقُوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَ يُهُمُّ أَفَلانَذَكُ رُنَ اللَّهُ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَفُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيَنُكُمْ لَ يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ إِنَّ قَالُوا يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ يَهُ وَلَا يَنفَعُكُمْ إِنَّ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ يَا اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَيُّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي مُ مِّمَا يَحْرِمُونَ (وَاللَّهُ عَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي مُ مِّمَا يَحْدِرِمُونَ (وَاللَّهُ عَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي مُ مِّمَا يَحْدِرُمُونَ (وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ الْآَثِ

■ تزذري
تَسْنَحْقِرُ

يمُعْجِزِينَ
 فائتين الله بالهر ب

**■ يُغْرِيَكُم** يُضِلِّكُمْ

فَعَلَى إِجْرَامِي
 عِقَابُ ذَنْبِي

قَلا تَبْتئِسُ
 فَلا تَحْزُنُ

بِأُغْيُننَا
 بِجِفْظِنا وكِلَاءتنا

يَجِلُ
 التَّنُورُ
 تُنُورُ الحَبزِ
 المَعْرُوفُ
 مخريها
 وقتْ إخْرائها

مرساها
 وقت إرسائها



اما والولغذا ل البياء

■ سأوي سألنجيءُ

■ أفلمي :

أمُسِكِي عن إنْزَالِ المُطَرِ

= غيض الماءُ

نَقَصَ وذَهَبَ في الأَرْضِ

■ الجُودِيُ

جَيْلِ بالمُوْصِيلِ - بُعُداً

فلاكأ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ اللَّهُ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَالنَّانُورُ قُلْنَا أَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوِّجَيْنِ ٱثَنيَّنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ إِنَّ الْعَالَ أَرْكَبُوا فِهَا بِسْمِ اللَّهِ بَعْرِدُهَا وَمُرْسَهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيٌّ ﴿ إِنَّ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كُلِّجِكَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَّ ٱرْكَ مَّعَنَا وَلَاتَكُ مَّعَٱلْكُفِرِنَ (اللَّهُ مَعَالَكُفِرِنَ (اللَّهُ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَا عَكِ وَينسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأُمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدَا لِلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحَ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْمَكِمِ الْهِ الْمُ

بر کات
 خیرات نامیات
 فطرنی
 خَلَقَنی وَأَبْدَعَنی
 مِدراراً
 غَزیراً مُتَتَابِعاً

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لِيُسَمِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَالِحٍ فَالاَشْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِ إِن ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَيْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُ مِن ٱلْخَسِرِينَ اللَّهُ قِيلَ يَنُوحُ أهبط بسكام مِنَّا وَتَركنتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمْمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَاً فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فِي يَفُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ شَ وَيَلْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوا مُحْرِمِينَ (أَنِّ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِيَنَةً وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (اللهُ

إخفاء. وموافع الخنة إحركنان أن تفخيم الراق الماء ومالا بلعظ

عد ۱ حركات لزوماً بعد اولانو ۱ جوازا
 مدواجب او ۵ حركات بعد حسركتسان

العَتْوَاكُ
اصابَك
الاتْظُرُوب
آلاتُمْهِاُون
الْحَدَّ بناصِيبَها
الْحَدَّ بناصِيبَها
الْحَدَّ عليها
اللَّحَةَ مُناعَفِ
المَعْنَاطِمِ مُتَكَثَّرُ
المُعْنَاطِمِ مُتَكَثَّرُ
المُعْنَاطِمِ مُتَكَثَّرُ
المُعْنَاطِمِ مُتَكَثَّرُ
المُعْنَاطِمِ مُتَكَثَّرُ
المُعْنَاطِمِ مُتَكَثَّرُ
المُعْنَاطِمِ مُتَكَثَّرُ
اللَّحَةَ مُخابِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِ

إِن َّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّءً قَالَ إِنِّ أُشْمِدُ ٱللَّهَ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِي مُ مِّ مَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًاثُمَّ لَانْنَظِرُونِ (إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَ اخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم الْ فَإِن تُولُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُومًا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرُكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتُ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ الْمُ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصُوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعِنِيدِ (إِنَّ وَأَتَبِعُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قُومِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ مُواَنشاً كُم مِنَ ٱلْأَرْضِ واسْتَعْمَرُكُرُفِيهَافَاسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّرَ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ يُجِيبُ الله قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَنْنَهَا مَا أَنْ نَّعَبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُن بِ (أَنَّ



والقلق

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَ يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِرِ اللَّهِ وَيَقُومِ هَنْدِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُرُ عَذَابٌ قَرْبٌ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ١ فَالمَّاجَاءَ أَمْنُ فَا نَجَّيْنَ اصْلِحًا وَ لَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِإِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْقُويُّ ٱلْعَزِرُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ الله كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ افِهِما أَلْمَ إِنَّ ثَمُودَا كَ فَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُ دَ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِي إِن فَامًّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةً

أرَأَيْتُمُ
 أَخْبِرُونِي
 تَخْبِرُونِي
 خَصْبُورُ إِنْ إِنْ
 عَصَبْتُهُ
 عَصَبْتُهُ
 معجزة دالة قطل نُبُوتِي
 على نُبُوتِي
 الصَّيْحَةُ
 صوت من
 السماء مُهْلِكُ

الله يَغْنَوْا لَمْ يُقِيمُوا طويلاً في رَغْد الله بعِجُل حَنِيدِ

مَيْتِينَ قُعُو داً

بِعِجِهِ حَبِيهِ مَشْوِيٌ على الحجارة المحماة في حُفْرَةٍ

تَكِرَهُمْ
 أَنْكَرَهم ونَفَرَ

■ أُوْجُسَ مِنْهُم أُحَسَّ فِي قليِه مِنْهُم

■ بحيفة خوفاً

فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُ بَ اللَّا

قَالَتْ يَنُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا ه مُجِيدٌ كثيرُ الحير لَشَيْءُ عَجِيبُ اللَّهِ قَالُوا أَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ والإحسان • الروغ الخوف والفزغ وَيَرِكُنُّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ يَجِيدٌ الرُّبُّ فَلَمَّا ذَهَبَ ■ أوْاة كثيرُ التَّأْوُّهِ من عَنَّ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَ تُهُ ٱلْبُشِّرَىٰ يُجُدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنَّ إِبْرَهِمِ مُ الرَّفِ عَنْ إِبْرَاهِمِ مَا اللَّهِ عَنْ إِبْرَهِمِ مُ الرَّفِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِمِ مُ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِمِ مُ اللَّهُ عَنْ إِنْكُمْ اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِمِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ خوفِ الله ■ مُنيبٌ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُنْسِبُ الْآَنِ لَيْ إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَآ إِنَّهُ رَاجعٌ إلى الله سيءَ بهم قَدْجَاءَ أَمْرُرَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنَ دُودِ (إِنَّ وَلَمَّا نَالَتُهُ المساءة بمجيئهم = ذرعاً = جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَنَدًا طاقةً وَوْسُعاً س غصيب يَوْمُ عَصِيبٌ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا شديد شره يُهْرَعُونَ إليه يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوُّلَآء بَنَاتِي هُنَّ أَطَّهُ رُلَكُمُ يسأوقى بعضهم بعضأ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُحَنَّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلِيسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ خاجة وأزب إِنَّ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُرِ دُ ■ آوي أنضم . أو أستبد الْ اللَّهُ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِّنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُوا ۽ بقطع بطائفة يَـلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَى يَصِلُو ٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْـلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان) نفخيد الر
 النَّام، ومالا يُلفظ
 النَّام، ومالا يُلفظ

صد ۲ حبرکات ارژومنا ش مد۲ آو ۱۶و ۲ جبوازا
 مد واجب ۱۶ و ۵ حرکات ق مد حسرکسسان

مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِبِ اللَّهُ

■ سِجُيلِ طِين طُبخ بالنار ■ منصو د

مُتَنَابِعِ فِي الإرْسالِ

■ مُستوّ مَةً مُعَلِّمَةً للعذاب

> ■ يوم مُحِيط مُهْلِكِ

 لا تَبْخُسُوا لا تُنْقُصُوا

■ لا تَعْشُوا لا تُفسدوا أشدُّ الإفساد

■ يَقَيَّةُ اللهِ ما أبقاهُ لَكُمْ من الحلال

> ■ أر أيْتُمُ ألحبروني

فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ (أَنَّ مُسَوَّمَةً عِندُرَيِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ اللَّهِ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَىحُمْ بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شِّعِيطٍ (إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَيَقَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكَيَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْهُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْهِ اللَّهِ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَناْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ إِنَّ قَالُوا يَشْعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُ كُ أَن نَّتُرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابَا قُنِا آوَأَن نَفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَانَشَتُوُا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ الْإِنَّ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُشْعُر إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةِ مِن رَّبّي وَرَزَقَني مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

وَيَنْقُوْمِ لَا يَجْرِمُنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُمآ أَصَابَ ■ لا يجر مَنْكُمُ لایکستکم ■ رَهْطُك قَوْمَ نُوحٍ أُوقُومَ هُودٍ أُوقُومَ صَالِحٌ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم جماعتُكُ وعشيرتُك ■ وَ رَاء كُمْ ظِهْرِياً بِعِيدِ اللهِ وَاسْتَغْفِرُوارَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو اللَّهِ إِنَّ رَبِّ مُنْبُوذاً وَرَاء ظهُورِكُمْ رَحِيمٌ وَدُودُ اللَّهِ قَالُوا يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ■ مكانتِكُم غاية تمكُّنِكُمْ من أمركم وَإِنَّا لَنُرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَارَهُ طُكَ لَرَجُمْنَكُ وَمَآ أَنتَ = ارْتَفِيُوا انتظروا عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ • الصَّحة صوت من السماء ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْ مَلُونَ مهلك = جاثمين مُحِيظٌ إِنَّ وَرَفَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلٌ ميتين فعودا ■لم يَعْتُوْا لم يُقبِمُوا طويلاً في سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ رغد ■ بُعُداً كَذِبُ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ فلاكأ و نعدت أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَ لَّذِينَ ءَا مَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ مَلَكَتُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا السَّمَاءُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ كَأْنَ لِّمْ يَغْنُو أَفِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْينَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُو دُ فِي وَلَقَدْ

> فنفنه الراء فنفلة

• مد 1 حبركات لزوماً • مد او او او جبوازاً الله في اخفاء، ومواقع الله في مد عبر الله المنظمة المنظمة

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينِ إِنَّ إِلَى فِتْرَعُونَ

وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّ عُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئُسَ ٱلْورْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّهِ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعَنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ الْآِقَ ذَالِكَ مِنَ أَبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمٌ وَحَصِيدُ إِنَّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمُّ فَمَا أَغُنتَ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ النَّا وَكَذَ لِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ, أَلِيمُ شَدِيدُ النَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِحْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَإِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَسُهِيقٌ النَّا خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ
 يَتَقَدَّمُهُمْ
 الزَفْدُ المرفودُ

■الرفد المرفود العطاء المعطّى لهم ■خصية

حصيد غافي الأثر ؛ كالزرع المحصود

اغير تتأبيب غَيْرَ تَخْسِيرٍ وإهلاكِ

■ زُفِيرٌ إخراجُ النَّفسِ من الصدر

الشهيق ردُّ النَّفُس إلى الصدر

 عثیر مجذود غیر مقطوع





ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

إِنَّ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعَذُوذِ النَّا

لا تطغوا
 لا تجاوزوا
 ما حُدَّ لَكُمْ
 لا تركنوا
 لا تبيلوا
 زلفا
 ساغات
 القروب
 الأمم
 أولوا بقية
 أصخاب فضل
 وحير
 أثرفوا
 أثرفوا
 أثرفوا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَنَّوُلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنَقُ صِ إِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُ صِ إِنَّا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُونَ لَكُو إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِنَهَا وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ ١ أَنُّ وَأُقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ فَالْوَلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٩٠٠ وَمَاكَانًا رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللَّهُ

وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لِجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدةً وَلا يَزَالُونَ مُغَنِلِفِينَ هَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ وَمُنَا أَخِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَكُلَّا نَقْصُ كَا مَن مَن أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِعِي فَوَا دَكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِعِي فَوَا دَكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالنَظِرُولَ اللَّهُ مِنْفُولُ وَمُنونَ الشَّا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ فِلَ عَمَّا لَعَم مَلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَ فِلِ عَمَّا لَعَم مَلُونَ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ فِلِ عَمَّا لَعْمَالُونَ اللَّهُ فَا مُنْ مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ فِلِ عَمَّا لَعْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ فِلْ عَمَّا لَعْمَالُونَ الشَّا فَعَالَمُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ فِلْ عَمَّا لَعْمَالُونَ الشَا عَمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُكُ بِعَنْ فِلْ عَمَّا لَعْمَالُونَ الْمَالُونَ الشَّا فَعَمُدُونَ الْمَالِكُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا رَبُّكُ بِعَنْ فِلْ عَمَّا لَعُمَا لَعُمُ مُلُونَ الْمَالِعُ مَا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُعَلِي اللْمُ الْحَلَقُ الْمُعْلِقُ مَا مُؤْلِقًا مُولِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مَا مُؤْلِقًا مُعَلِقًا مُعَلِي اللْمُؤْلِقُ مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْل

بِسُسِلِللهِ الرَّمْ المَّا المَّرْبِيَّا المَّرْبِيَّا المَّرْبِيَّا الْمُرْبِيْ الْمُا الْمُلْكِذَا الْمُرْبِيِّ الْمُرْبِيْ الْمُلْكُ الْمُسَنَّ الْمُصَصِ لَمَّا الْمُحْمَ تَعْقِلُونَ اللَّهُ مَّا الْمُثَنَّ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لِمَا الْعُنْفِلِينَ إِلَيْ إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأْبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ لِيَولِينَ الْمُنَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلِينَ إِلَيْ إِلَيْهِ مِنَا أَبْتِ إِنِّ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

■ نقُصُّ عليك لُخَذَثُك أو لُبَيْنُ

أمركم

غاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تَعْضِمِ الرا غام، ومالا بُلغظ سد ۲ حسرکات نزومنا ۵ سد ۲ او او ۲ جبوازاً
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ۵ سد حسسرکنسان

أَحَدَعَشَرَكُو كُبَاواً لشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ إِنَّا

ينجئبيك
 يضطفيك لأمور
 عظام

تأويل الأحاديث تُغبير الرؤيا

عُصْبَةً
 جماعة كُفاةً

■ طلال خطأ في صرف محبَّنه إليه

اطْرَحُوهُ أَرْضاً
 أَلْقُوه في أَرض

َ **= يُخلُ لَكُمُ** يَخْلُصُ لَكُمُ

بَعِيدةٍ

غَيَابَةِ الجُبِّ
 ما أظلم من
 قَعْرِ الْبِئو

يجبالانما) أوالروم

■ السَّيَّارَةِ المسافِرين .

يُؤتئع
 يُتُوسُعُ في الملاذَ

■ يَلْغَبُ يُسَابِقُ بالسهام

قَالَ يَنْبُنَيَّ لَا نُقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ إِنَّ وَكُذَاكِ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كُمَّا أَتُمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونَكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ هُ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَاينتُ لِّلسَّآبِلِينَ شَ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ (١) ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْمِنَ بَعْدِهِ ، قُوْمًا صَلِحِينَ إِنَّ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيلبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَاصِحُونَ إِنَّ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَ ايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ. لَحَ فِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ إِنَّ قَالُوالَيِنْ أَكَلُهُ ٱللِّيُّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ إِنَّا

■ أَجْمَعُوا عَزَمُوا وَصَمَّمُوا

نَسْتَبِقُ
 نَشْنَائِقُ فِي الرَّمْي
 بالسَّهَام

■ سَوُّلَتْ زَيْنَتْ أو سَهُلَتْ

وَارِدْهُمْ
 مَنْ يَتَقَدَّمُهُمْ
 لِيَسْتَقِيَ هم

قَأْدُلَى دَلْوَه
 أَرْسَلَهَا فِ الجُبِّ

أسرُّوه
 أخفوه عن بقية

ليملأها

الرُّ فقةِ

بضاغة مثاعاً للتّجارة

شرؤه باغوه

 بخس مَثْقُوضٍ نُقْصَاناً ظاهراً

أكرمي مثؤاة
 اجعلى محل إقامته

كريماً عالبٌ على أمرِه لا يقهرُه شيء ، ولا يدفعه عنه

> ■ أَشْدُهُ مُنْتَهَى شِدَّتِهِ وقوته

أحدً

بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْحَكُنَّا صَدِقِنَ الْآَ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيمِهِ إِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْحَكُنَّا صَدِقِنَ الْآَ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيمِهِ إِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبُرُّ جَمِيلٌ

وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُ نَ شَيْ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا

وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَكُشَرَى هَذَاغُكُمْ وَأُسَرُّوهُ بِضَعَةً

وَاللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَل

در هِم مَعْدُودة وَكَانُوافِيهِ مِن ٱلزَّهِدِينَ آنَ وَقَالَ

ٱلنَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَتِهِ الْكَرِمِي مَثُولَهُ عَسَى النَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَتِهِ الْكَرِمِي مَثُولَهُ عَسَى اللهُ اللهُ مَكَناً لِيُوسُفَ فِي اللهَ مَكَناً لِيُوسُفَ فِي

ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى

أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَا وَلَمَّا بَلَغَ

أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْأَنَّا

زَاوَدُتُهُ
 ئَمْخَلَتْ لِمُواقَعَتِهِ
 إِيَّاهَا
 فَيْتَ لَك
 أَسْرِعُ وأَقْبِلُ
 مُعَاذَ الله
 أَعُوذُ بِاللهُ مَعَاذاً
 المُخلصين
 المُخلصين
 المُختارين لطاعتنا
 قَدْت قَمِعَهُ

■ أَلْفِيا وُجَدًا

قطعته وشقته

 شَعْفُهَا حُبَاً خَرْق حُبُّهُ سُوْلِداء قُلْبِهَا

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُوايُّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ شَيَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَكَنَ رَبِّهِ عَكَذَ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُّ أَلِيمُ اللهِ قَالَ هِي رُودَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِةِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضَعَنْ هَنَدُاْ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَكَهَا عَن نَّفُسِهِ عَدُ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنرَ لِهَا فِي صَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ عَن اللَّهُ الم



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّاوَءَاتَتْ كُلُّ وَرْحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسْ لِلَّهِ مَاهَنذَابَشَّرَّا إِنْ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ الْآيَا قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيدٍ وَلَقَدْرَوَدِنَّهُ عَن تَّفْسِهِ عَفَّ سَتَعْصَمُ وَلَإِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا عَامُرُهُ وَلَيْسَجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ مَا قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدُعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنِّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ النُّهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَيُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ( اللهُ مُرَّ بَدَا لَهُ مُ مِن بَعْدِ مَا رَأُوْ الْآلَايَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَثِ وَدَخُلُ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرْكِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنَّ أَرْكِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزُا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ عِإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا

مُتُكَاأً
 وَ سَائِدَ يَتُكِئنَ
 عَلَيْهَا
 أكبرنه

دَهِشْنَ برؤية جُمالِهِ الفائق

 قطعن أيديهن خدشنها

خاش لله
 تنزيها لله

فَاسْتَعْصَمَ
 امْتَنَعَ امْتِناعاً

شَدِيداً المنبُ اليهنُّ أمِلُ إلى إجَابِتِهنَّ

خمراً
 عِنباً يَؤُول
 إلى خمر

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتار)
 ادغام، ومالا بلغظ
 ادغام، ومالا بلغظ

بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَ يَ بِهِ ۚ إِنِّي تَرَكُّتُ

مِلَّةُ قُومٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهُ

الْقَيِّمُ الستقيمُ. أو الثابث بالبراهِين

عجاف
 مهازیل جداً

■ تنظيرُون

برر تَعْلَمُونَ تَأُويلَهَا وَ تَبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَّنَا آَنْتُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ الْمِثَّ يَصَدِحِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ النَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلَطَ نَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُ أَكْتُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبُّهُ خُمْراً وَأَمَّا ٱلْآخُرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَضِيَ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ إِنَّ الْإِنَّ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكَرَرَبِهِ فَلَيِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُلْبُكُتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِا اللَّهُ مُلا اللَّهُ مَا تَعَبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

قَالُوۤ الْصَغَاثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَعَنُ بِتَأُولِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكَرَبَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ١٤٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُلْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَنْتِ لَّعَلِّي آرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُلْبُلِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانَأَ كُلُونَ إِنَّا أَمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادْيَأَ كُلُنَ مَاقَدَّمُتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُ نَ (اللهُ ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِيْعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُ فَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُ فَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُ فَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُ فَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلِي اللَّالِي الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِيقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتَّنَ يُوسُفَعَن نَفْسِهِ قُلْ حَشَ لِلَهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِ نَ إِنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّ لَمُ أَخُنُهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَايَمْدِى كَيْدَا لَخَابِنِينَ (وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَمْدِى كَيْدَا لَخَابِنِينَ (وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَمْدِى كَيْدَا لَخَابِنِينَ (وَأَنَّ

أضغاث أخلام
 تخاليطها

وأباطِيلُها الحَكْرَ

ثَذَكُرُ ■ بَعْدَ أُمَّة

بَعْدَ مُدَّةٍ طويلةٍ

■ دُأَباأُ دَائِبِينَ كَعَادَتِكُمْ في الزراعة

■ تُحْصِئُونَ تُخْبِئُونَهُ من

البَذْرِ للزَّرْاعَةِ

البَعْناثُ النَّاسُ
يُمْطُرُونَ

فَتُخْصِبُ أَرْاضِيهِمْ

■يغصرُونَ ما شائه أنْ يُغصَرَ؛ كالزَّيْتُونِ

مَا بَالُ النَّسَوَةِ

■مَا خَطَبُكُنَ مَا شَأَنْكُنَّ

مَا شَائَكُوَّ **= حاشَ لله** تنزيهاً لله

 خصنخص الحق ظهر والكشف بعد خفاء



- ■مكينً دو مكانة رفيغةٍ
- ءر معدد رسو ■ يَقِيوُ أَ منها
- يتجذمنها منزلأ
- جَهْزَهُمْ بِجَهازِهِمْ
   أعطاهم ما قدِمُوا
   لأجله
  - بطناعتهم
- ثَمَنَ ما اشْتَرَوْهُ من الطَّغام
  - = رِحالِهِم
- أوعِيتِهم التي فيها الطعامُ

ا وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ إِللَّهُ وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِلَّا مَارَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِمُ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ - أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ ﴿ فَا لَا لِنَفْسِي فَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِمٌ ١ مَكُّنَّالِيوُسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْجُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُونَ اللَّهِ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُ نَ ١٩٥٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِنَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَلُكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ إِنَّ قَالُواْ سَنْزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِذُ نَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُوا بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلَمَّارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَكَ تَلُوإِنَّا لَهُ لَحَفِظُ وَ ١

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَّهُ خَيْرُ حَنفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُوا يَكَأَبَانَا مَانَبُغِي هَا ذِهِ وبِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلَ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ إِنَّ قَالَ لَنُ أُرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ الله وقال ينبئ لاتد خُلُوا مِن باب وَحِدٍ وَ دَخُلُوا مِنْ أَبُوب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغُنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الْإِنَّ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَ أُو إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَاهُ وَلَكِئَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَايعْلَمُونَ

■ متاعهم طعامهم . أو رحالَهم ■ ما نبغى ما نطلب من الإحسادِ بعد ذلك ■ نمير أهلتا نَجُلُبُ لَهُمُ الطَّعامَ من مصر ■ مو ثقا عَهْداً مُو كُداً باليمين ■ يحاط بكم تهلكوا جبيعأ ■ و کیل مطّلعٌ رقيبٌ ■ أوى إليه أخاهُ ضم إليه أخاه ■ فلا تبشئ

فلا تُحرَ ن

﴿ وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَى ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ

إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ الْأَلَ

السّقاية النّاولية النّاولية النّافيلية الن





قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُۥ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُ نَ الَّهِ فَلَمَّا ٱسْتَكَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نِجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدَأَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقً امِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الْهِ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ ذَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ ﴿ إِنَّ وَسُئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ إِنَّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُجَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا

■ مَغادُ الله نَعُودُ بالله معاداً

> استئسوا يئسوا

 خلصوا نجياً الفردوا للتناجي والتشاؤر

العير
 القافلة

■ سۇلث

زينتْ . أوَّ سهْلتْ

یا أسفا
 یا خزی

■ كظيمٌ مُمْتلى، م

الغيظ • تفتأ

الاتفتأ ولا ترال

خرضاً
 مريضاً مُشْفياً
 على الهلاك

◄ بشي
 أشد عمى

أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ شَيَّ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيِّي

وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ

**افتخسسوا** تعرفوا ■روح الله فرجه وتنفيسه 🕳 الضر الهزال من شدّة الجوع ■ ببضاعة أثمان ■ مُزْ جاة رديثة أو زائفة ■ آثرك احتارك وفضلك ■ لا تظريب لالؤه ولاتأنيب ■ فصلت العير

> فارقتْ عريش مصر

> > تُفْنَدُون تُسفَهون ضلالك

ذهاب*ث عن* الصنواب

يَكِنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْكُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ ، لَا يَأْيْتُسُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصِدِّةِ نَ اللَّهِ عَلَمْ مَّافَعَلْتُم مَّافَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ اللَّهِ قَالُوا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِينَ شَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمَّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ الرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْبِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ الْبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ إِنَّ قَالُواْ تَأْسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (فَأَ

مد ٦ صركات لزوما ● مد١ او١١ جـوازاً
 مد واجب٤ او هحركات ● مد حسركنسان

آؤى إليه

ضم إليه البدو

البادية

نزغ الشيطان أنسند وحَرَّش

■ فاطِرَ

مُبْدِعَ

أَجْمَعُوا أَمرهُمْ
 غَزَمُوا عليه

فَلُمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَدُهُ عَلَى وَجَهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرَا قَالُوا اَلَمُ اَقُل لَّحَكُمْ إِنِّ اَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ اللَّهِ قَالُ سَوْفَ يَا بَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُو بَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ اللَّهِ قَالُ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوا لَغَفُورُ الرَّحِمُ اللَّهُ قَالُ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوا لَغَفُورُ الرَّحِمُ اللَّهُ قَالُ اللَّهُ عَلَمًا الله الله عَلَى يُوسُفَ عَاوَى إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ الْدُخُوا مِصْرَ إِن شَاءَ الله عُمَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْعَرْشِ وَحَرُوا الله الله عَلَى العَرْشِ وَحَرُوا لَهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

رَبِّ حَقُّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِن ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِن ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِن ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ مِن ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ إِنَّ مَن ٱلْبَدُو مِنْ الْمَايشَ الْمَايشَ الْمَايشَ الْمَايشَ الْمَايشَ وَلِي فَالْكُنْ مِن تَأْوِيلِ ٱلْالْحَادِيثِ فَاطِر وَعَلَّمْتَنِي مِن ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِر السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِي فِ ٱللَّهُ نَيا وَٱلْاَحِرَةِ تَوَفَينِ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِي فِ ٱللَّهُ نَيا وَٱلْاَحِرَةِ تَوَفَينِ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِي فِ ٱللَّهُ نَيا وَٱلْمُحَادِينَ الْمَالَّالُ مَنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ مُسْلِمًا وَٱلْحِفْذِ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْمَعُو ٓ الْمُعَوْلِ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ فَوْحِيهِ إِلْيَكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْمَعُو ٓ الْمَعْ وَهُمْ مَعَكُولُونَ وَمَا أَحَدُ مُنَا أَنْكَ السَّ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ الْنَاسُ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ الْنَى وَمَا أَحْتُ مُنْ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ الْنَى وَمَا أَحْتُ مُنَا أَنْتَ السَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ الْنَاسُ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ الْنَالُ الْمَالَالُهُ الْمُلْكِلُونَ السَالُهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالُولِ اللَّهُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالَالَةُ الْمَالَّةُ وَلِي الْمَالَةُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُولُ السَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمَالُولُ السَالُولُ اللّهُ الْمِلْمُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمَعْمِ الْمَالُولُ الْمَالَمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُمُ الْمُؤْمِنِ الْمَالُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِي الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ الْ

کتان) نفضیم الراه کتان کتاب صد ۲ حركات ازوما ﴿ مد٢ او١٤ ٢ جـوازا ﴿
 مد واجب٤ او ٥حركات ﴿ مد حــركنـــان ﴿

كَايَنْ
 كنير
 غاشية
 وتُجَلِّلُهم
 فجأة
 استياس
 إستياس
 إستياس
 إستياس
 إستياس
 إستياس
 إستياس
 إستيارة
 إستيارة
 إلىنا
 إلىنا

يختلق

وَمَاتَسْنَا لَهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ النَّا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ الْنَا أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَلْشِيدٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّا قُلْهَ لَا مِنْ سَبِيلِي أَدْعُولُ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرَى اَفْكُرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهِ عَلَّهُ مَا لَكُونِ مَن فَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاء وَلايُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَات فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ شَ

## المِنْ الْمِعَالِي الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُ لِمِعِلَّا لِمِلْمِلْمِ

بِسُ اللهِ ٱلرَّمْرِ أَرْجِ مِ

الْمَرَّ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِئَبِّ وَالَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمُوتِ بِغَيْرِ

عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى لَعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ

يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ

رَبِّكُمْ تُوقِدُ نَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي

وَأَنْهَا رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيُلَ

ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْمِ يَتَفَكَّرُ نَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَعْ وَنَخِيلٌ صِنُوانَ

وَغَيْرُ صِنُوانِ يُسْقَى بِماء وَحِد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مُ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَّبًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقِ

جَدِيدٌ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ وَأُولَيْكَ ٱلْأَعْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِم وَأُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُم فِهَا خَلِدُ نَ الْ



ورواسي

جبَالاً ثوابت

 يُعْشِي اللَّيْلِ النَّهَا يجعل اللَّيْل لباس للتهار

■ صنّوانٌ

لخلات يجمعها أصلل واحد

الأكل القمر والحب

■الأغلال الأطُّوافُّ من الحديد



 المثلاث الْعُقُو باتُ الفاضحات لأمثالهم ما تغيض الأرحام ما تَنْقَصُهُ . أو تُسْقِطُه ■ بمقدار بقذر وحذ لا يتعدَّاهُ سارب بالثهار ذَاهِبٌ به في طريقه ظاهرأ ■ مُعَقَيَاتُ ملائكة تغنفث في حفظه = والي تَاصِر يلي أَمْرَهُم الشقال الموقرة بالماء ■ المخال المُكايَدَة . أو

> القُوْةِ . أو العقاب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرَ وَلِكُلِّ قُومِ هَا دِ الله يعلم مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَ دِ إِنَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَ لِ إِنَّ سَوَاءً مِّنكُر مِّنَ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَ رَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِاللَّهُ رِإِنَّ لَهُ مُعَقِّبَتْ مِنْ ابْيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِّهِ اللَّهِ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَ لَ آنَ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ . وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَ لِ

 بالغُدُو والآصال أوائِل النهار وأوالجره

الرَّغُوةُ تَعْلُو على وجه الماء

لمر تفعا مُنْتَفِحاً غلى وجه السيل

الخبَثُ الطافي

فوق المعادن الذائبة

ا جُفَاءً مرميّا مطروحا

■ المهادُ

الفراش

■ بقَدَرها بمقدارها

لَهُ، دَعُوهُ ٱلْحُقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيِّهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِبَنْكُعَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَا مُ ٱلْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِأَلْغُدُو وَأَلْأَصَالِ ١ ﴿ فِي قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تُخَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَوْلِيآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرًّا قُلْهَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُ مَنْ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكًا ٓ عَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِيَةُ إِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثُلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّءً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِاَفْتَدُواْبِهِ عَ أَوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَهَادُ اللَّهُ



<u>يُدُرَءُونَ</u>
يَدُفَعُونَ
يَدُفَعُونَ

عُقْبَى الدَّارِ
 عاقبتُها المحمودة ،
 وهى الجنَّاتُ

يَقْدِرُ
 يُضنَيْقُه على من

بشاءُ • أناب

رجع إليه بقلبه

ا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكِ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا لِنُذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ إِنْ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِلِهِ أَن يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ وَأَلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ وِ الْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيَإِكَ لَمُعْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (إِنَّ كَانَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهُمْ وَٱلْمَلَيْكَةُ يُدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ الْآَيُ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُفَّبَي ٱلدَّدِ إِنَّ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَ قِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ (فَ) ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ويَقْدِرُ وَفَرْحُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِّةٍ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ

إخفاء، ومواقع الفُنْة (حركتان)
 ابغام، ومالا بُلفظ
 فقفة

مذ ٣ حركات ازومنا ، مذ٣ او١٤ ٩ جـوازا
 مذواجب٤ او٥ حركات ، مذحركنان

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابِ الْ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمَّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنَ قُلُهُورَيِّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَدَّبِ إِنَّ اللَّهُ وَكُلُّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَدَّبِ اللَّهُ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا أَن لُّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ دَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذُ ثُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَ بِ إِنَّ أَفَمَنُ هُوَقَا بِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا دِرْتَ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ الْبُهُ

طوبي لهم
 غيث طَيّب هم
 في الآجرة

خسن مآب
 مزجع

ئۇنىتى ورىجوعى <sup>‹</sup>

■ ييّاس يقلم

قارغة داهنة تقرغهم

فأمليث
 أضلت

وايي
 خافظ من غذاها



أَكُلُهَا
 ثُمْرُ هاالذي يُؤْكُلُ

تمرساتندي ■ ماآب

مرجعي للجزاء

أم الكتاب

اللَّوْ خُ المحفوظ. أو العلمُ الإلهيُّي

لا معقب
 لا زاد و لا منطل

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعَلِّهَا ٱلْأَنْهُرُ أُكُلُهَا دَآيِمْ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُو وَّعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ الْآَنِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِمَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَنَابِ الْنَا وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرِبيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ الْآَثِيَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزْوَجَا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبِتُ وَعِندُهُ إِلَّهُ ٱلْكِتَبِ الْآَثِ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُو سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَدْمَكُراً لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجِمِيعَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفْبِي ٱلدَّارِ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

نفځیم الراء
 نفلیه





بِإِذْنِ رَبُهِمْ
 بتيسيره وتوفيقِه

■ الغزيز الغالب . أو الذي لا مِثْلُ له

■ الحَمِيدِ

المحمودِ المُثْنَى عليه

■ وَيْلُ مَلاكُ . أو حَسْرَة . أو وادٍ ف جهنم ف جهنم

نشتجئون
 نختارون
 زئۇيرون

نَيْغُونَهَا عِوْجاً
 يَطْلُبُونَها مُعْوَجُةً

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلُ كَفَي بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ اللهِ



بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الْرَّكِتَابُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجُ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلُ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ١ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيْضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَلَتِنَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلنُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّنِم ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادِ شَكُودِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادِ شَكُودِ اللَّهِ

> ر) 🌰 تفخيم الراء 💣 تنشة

مد ؟ حبوكات لزوماً ﴿ مدَّ؟ لوغاو دجبوازاً ﴿ الْحُفَاء، ومواقع الفُدُ مدُّ واجب ؛ او محركات ﴿ مدْ حسوكتسان ﴿ الْحَفَاء، ومالا لِلْفَظَ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْ مَدَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ يُذِيفُونكُمْ . أو يكلفونكم إِذْ أَنِحَاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يستخيون يستبقون للخدمة وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ابتلاء بالنُّعُم والتقم ذَلِكُمُ بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ تَأَذُّكَ تَأَذُّنُ زَبُكِم أغلم إعلاما رَيُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّا لا شبهة فيه ■ مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ إِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُوا أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ مُوقِع في الريبة والقلق جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَكُمْ نَبُوُّ ٱلَّذِينَ = فاطِر مبدع = بسلطان مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ حجّة وبرهان بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُوهِ مِمْ وَقَالُوا إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ فَاللَّهُ ﴿ قَالَتْ نيند الجرب ۲۱ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل

مُّسَمَّى قَالُوٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينِ

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرْمِتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا أَن نَّا تِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكُ كَلَّ اللَّهِ وَقَدْ هَدَ مَنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ الله وقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ سَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْ حَيْ إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَلَنُسْحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ إِنَّ وَأَسْتَفْ تَحُولَ وَخَابَ كُلُّ جَبِّ ارِعَنِ يدِ (فَ) مِّ وَرَآبِهِ عَهَمُّ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدٍ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيَّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِظٌ ﴿ مَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوابِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ

= خاف مقامي مَهُ قَفَةُ بِينَ يَذَيُّ للحساب استفتخوا الشنتصنروا لله على الظالمين ■ خاب حبير وهلك ■ جبّار متعاظم متكب ■ عنياد معاند للخذ مُجانب لهُ ■ صدید ما يسيأ مراً أجساد أها الثار ■ يتجرّ غُهُ بتكلف بلعة

■ يُسبِعُهُ

مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءِ ذَلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

برزوا
 خرجوامن القبور
 اللحساب
 محيص
 منحى ومهرب
 سلطاب
 تسلط، أو حجّه
 بمضرحكم
 العذاب

بمغيثي من العداب

أَلَوْ تَرَأَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذِهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِغُلْقِ جَدِيدٍ (إِنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيز الله وَبَرَزُوا لِللهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ قَالُواْ لَوْهَدَ لِنَا ٱللهُ لَهَدَيْنَ حَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَكِرْنَا مَالْنَامِ مَّحِصِ (إِنَّ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ لَمَّا قُضِي ٱلْأُمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَ تُكُرِّ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوثُكُم فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَناْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي ۗ إِنَّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبِّلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعِيَّنُّهُمْ فِيهَاسَلُمُ اللَّهُ الْمُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكَمَاءِ

) 🌰 تفخيم الراء () ثلقتة

إخفاء، ومواقع الفُنْة (حركتان)
 النقام، ومالا بلفظ

ه در ۲ حرکات لزوما → مد۲ او ۱۶و ۹ جنوازاً
 ه مد واجب ۱۶ او ۵ حرکات → مد حسرکتان

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْآَيُّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ ٱلدُّنيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُو اْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُوا لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلُ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ إِنَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ سِرَّا وَعَلَانِيةً مِّن قَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَالُ النَّا ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ ، مِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزْقًا لَّكُمُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهِ لَرَ إِنَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوالنَّهَارَ اللَّهَارَ

ا أَكُلُهُا ثَمْرُها الذي يُؤْكِلُ اجْتُشْتُ

الْتُلِعَثُ جُشَّهَا من أصلِهَا • الْبُوَارِ

> الهلاك تصلونها يدخلونها

الجزب الجزب 11

أنداداً
 أمْقَالاً من
 الأصنام
 يَعْبُدُونَها
 لا جُلالً
 لا مُخالَةٌ وَلا
 مُوادَةٌ

■ قائيين
 أينين في
 سيرهما في
 الدنيا

لا تُخطوها

 لا تُطبقوا غَدُها
 اختینی
 ابعابی
 تغوی الیهم
 شُوقاً و و دادا
 شخص
 تشخص

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَ اوَ اجْنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَّعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ رَّبُّنَا إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهُمْ وَأَرْزُقُهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الْآ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكبرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللَّهِ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّنَ اوَتَقَبَّلُ دُعآء اللهُ رَبُّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِن وَلَاتَحْسَبَ اللهَ غَلْفِلاعَمَّايعُملُ ٱلظُّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ إِنَّا

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْبَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَآءُ اللَّهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبُّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أُجَلِ قَرِيبِ بِجِبْ دَعُوتُكُ وَنَسَّيعِ ٱلرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُو ٓ الْقُسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالُكُم مِّن زُولٍ إِنَّ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ لَ فَي وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ إِنَّ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ الله يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا لَأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ١ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهُ سَرَابِيلُهُ مِين قَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لَيْ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَٰذَابَلُغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيعَلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيذٌ كُرَأُ وَلُوا ٱلْأَلْبَبِ (أَنَّ)

مُسْرِعِينَ إلى الداعي بِذِلَّة مُفْنِعِي رُعُوسِهم رَافِعِها مديمي النظر للأمام

■ مُهْطِعِينَ

أفتدتهم هواءً
 خالية من الفهم
 لفرط الحيرة

يرزوا الله
 خرجوا من
 القبور للحساب
 منم

مُقَوَّنِينَ
 مُقُرُّوناً بَعْضُهُمُ
 مع بعض
 الأصْفاد

الْقُيُودِ . أو الأُغْلَالِ

سنزايلهم
 فنصائهم
 أو ثيابهم

 تغشى ؤجُوههم أُ تُغطَّبها وَتُجلَّبها أَ

## سُورَة المنجزع

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

الرِّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِ تَنْ وَقُرْءَانِ مُّهِ نِ ١ رُبُّ اللَّهِ رُبُّ مَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ١٠ ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا

وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأُمَلُ فَسَوْفَ يَعُلَمُ نَ ١ وَمَآأَهُلَكُنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُمْ مُ إِنَّ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ إِنَّ وَقَالُوا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ

ٱلدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ شَي لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّدِقِينَ إِنَّ مَانُنَزُّلُ ٱلْمَلَيْكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوا

إِذًا مُّنظَرِنَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزُّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ ﴿

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ إِنْ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهُرْءُ نَ إِنَّا كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّا بَ

الله وَلَوْفَكُ حَنَاعَكَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَظُلُوا فِيهِ يَعْرُجُ نَ

اللَّهُ لَقَالُو ۚ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصِ رُنَا بَلْ نَعَنْ قَوْمٌ مَّسْحُونُ نَ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّالَّ الللَّاللَّا اللللَّا اللَّا

دَعْهُمْ واتْرَكُهُمْ ■ لَهَا كتابٌ أجل مكتوب

> ■ لَوْمَا ■ بالحقّ

بالوجه الذي تقتضيه الحكمة

> مُنظرين مُوْتُحرين في

الْعَذَاب

■ الذُّكُر القُرْ آنُ

 شيع الأؤلين فرقهم

= نسلكه

لُدُخلُهُ

• خلَتْ مضت

= سُنَّةُ الأُولِينَ عَادةُ الله فِيهِمُ

■ يَعْرُجُونَ

يصنغذون

■ سُكُرْت أيصارننا

سُدُّتْ ومُنِعَتْ

من الإيصار

■ مَسْخُورُون أصابنا محمد بسخره

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَافِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْزُونِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآيِنُهُ, وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومٍ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُلَهُ. بِغَدِنِينَ إِنَّ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَعْنِي وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ إِنَّا وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَعَشُرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (فَ) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ اللَّهِ وَالْجُانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبَلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِعِكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ (أَنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِنَّ إِلِّلِيسَ أَيْ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ المُّعُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ

**■ بُرُوجاً** مَنَازِلَ لِلْكَوَاكِبِ

• زجيم. مَطُرودِ من الرحمة

شِهَابٌ
 شُعْلَةُ نارٍ مُنْفَضَةٌ
 من السَّماء

■ مُبِينٌ ظاهرٌ للمبصرين

مَدَدُناها
 بَسُطُناها ووستَعْناها

■ زواسي جبالاً نوابث

■مؤڙون مُقَدّر بميزان الحكمة

مَفَايِشَ
 أَرْزَاقاً يُغَاشُ بها

• لَوَاقِحَ تَلْفَحُ السَّخابَ

> ■ صلصال طين يابس

والشجر

كالفخّارِ -خما

طِينُ أَسُودَ مُتَغَيِّرٍ

■ مَسْنُونِ مَصْنَوْرِ صُورة إنسانِ أَخْوَفَ إنسانِ أَخْوَفَ

 السموم الربح الخارة

الريح الحارا

أبى
 امتنع

﴾ مداً ٦ حـركات لزوماً ﴾ مدا ١٥و١و ٦جـوازاً • مداواجب٤ او ٥حركات ۞ مداً حـــركتــــان

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ (اللَّهُ قَالَ لَمْ أَكُن ■ زجيم مَطُرُودٌ من الرَّحمة ■ اللَّفْنَةُ لِّا سَجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ (إَبْرَ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ الإبعادَ على سبيل السخط فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـ ةَ إِلَى يَوْمِ ■ فأنظرني أمهلني ولا تُمتني ٱلدِينِ الْآ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكَ الأغوينهم لأحملتهم على الضلال مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا المخلصين المختارين لطاغتك أَغُويْنَنِي لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّا = صبراط على حقِّ عليٌّ مُراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطْعَلَىَّ ■ سُلطانٌ تسلط وقدرة مُسْتَقِيمُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ = جُزْءُ مَقَسُومٌ فريق معين = غلّ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ جقد وضعينة =نمت لْمَاسَبْعَةُ أَبُوبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مَقْسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لَا مَا مِنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمَاسِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ تَفَتِّ وَعَنَاءٌ = ضيف إبراهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١ أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ عَامِنِينَ ١ أضيّافه من الملائكة وَنُزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِمُّنُقَابِلِينَ الله كَارِيمَ اللهُ مَ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ اللهُ الله ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِنَتْهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلْ نَ (أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِمِ إِنَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْقَنْطِينَ ﴿ فَالْ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عِلِلَّا ٱلضَّالِّينَ إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ شَجْمِهِ مَنَ اللَّهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِ نَ آقُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ قَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ ١ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَدُونَ ١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُ نَا إِنَّا قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ إِنَّ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِفُّونَ إِنَّا لَصَدِفُّونَ إِنَّا فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَأَتَّبِعُ أَذْبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوَّمَرُونَ الْإِنَّ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَا وُلاء مُقْطُوع مُصْبِحِينَ اللَّهُ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَنَوُلآءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ اللَّهِ وَأَنْقُواْ

وجلون
 خائِفُون
 الْقانِطِين
 الآبِسِين من
 الخيْر

الله المَّالُكُمُ فَمَا شَائُكُمُ اللهُ الخَطِيرُ الخَطِيرُ الخَطِيرُ

قَدُرْنَا
 عَلِمْنَا أو قَضَيْنَا

الغابرين
 الباقين في
 الغذاب

■ يَمْتُرُونَ يَشْكُونَ ويكذّبونك فيه من:

■ بِقِطْع بِطَائِفَةِ

قضيتنا إليه
 أؤخيتا إليه

قابِرَ هؤلاء
 آجِرَهُمْ

مُصْبِحِينَ
 دُاخِلِينَ في
 الصباح

ٱللهَ وَلَا تُحْفَرُ دِ إِنَّ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّا

قَالَ هَنْ وُلَاءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ بِمِمْ يَعْمَهُ نَ الْآُنِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِ نَ الآُنِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ لِي ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِللَّمْتُوسِمِ نَ الْآَنِ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّقِيمٍ اللَّهِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِ نَ اللَّهِ فَأَنْفَعُمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِإِمَامِ مُّرِينِ (إِنَّ وَلَقَدْ كُذَّب أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ الله وكَانُو أَينْحِتُونَ مِنَ أَلِجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِدِ بَ اللهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِنَ إِنَّ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُو يَكْسِبُ نَ ١ وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِلَ (إِنَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنْكُ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا اللَّهُ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزُورَ جَامِّنْهُمْ وَلَا يَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ الْمُثَا وَقُلْ إِنِّت

في الصلاة

المغض جناحك

تواضع

المُقتسمين

أهل الكتاب

الْعَمْرُ كَ

■يغمهر ت

أو يَفَخَيَّرُونَ •الصيّخة

قَسَمٌ من الله بحياة

غوايتهم وضلالتهم

يَعْمُونَ عِنِ الرُّشْدِ .

صوتٌ مُهْلِكٌ منَ السماء • مُشرقينَ

دُاخِلِينَ في وقت الشُّروقِ

طين مُتَحجّر طبح

للمتَّفِّرُ سِينَ المتأمَّلِينَ

بُقْعَةِ كثيفَةِ الأشجار

■لَبسبيل مُقِيم طريق ثابتِ لم

> يَنْدَرِسُ •الأَيْكَة

البإمام مبين

ه مصبحین

وسيعا

■الْمَثانِي
التي تُثَنِّي قراءتُها

داخلين في الصباح

هي سُوزةُ الفاتِحةِ

طَريق وَاضِع الْججر دبار ثَمُودَ

=سِجْيل

بالنار ولِلْمُتُوَ سُمِينَ

عمد ﷺ

ففاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ﴿ ﴿ نَفَخِيمِ الرَّا غام ، ومالا بِلَفِظ ) منذ ٦ هـركات لزوما ﴿ مناه او ١٤ وجوازاً ومدّواجِهِ ٤ او ٥ حركات ﴿ منا هـــركنـــــان

أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِينُ اللَّهِ كُمَّا أَنْزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْسَمِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُقْسَمِينَ

ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَيَّاكَ لَنَسْءَ لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَن ٱلْمُشْرِكِنَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِلَهًا وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الله المناق المن بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ أَيَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَمِ كُدِّ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ع أَنْ أَنذِ رُوّا أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ شُبِينُ إِنَّ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسَرَحُونَ اللهِ

ا عطين أجْزَاء؛ منه حتى ومنه باطل

■ فاصدع اجهر

■ الْيَقِينُ الْمُوْتُ المُتيقَّنُ

> وقوغه ■ ثغالي

تغاظم بأوصافه الجليلة

> بالروح بالوخي

 ئطفة . و مینی



شُديدُ الخُصُومَة بالباطل

 الأنمام الإبل والبقر

والغنئم ■ ڊفءَ

ما تُتَدَفُّؤو ن به من البُرد

 ثریخون تردُّونَهَا بالْغشيِّ إلى المرّاح.

■ تسرُّخون تخرجونها بالُغَدَاةِ إِلَى المشرح

أثقالكم التقبلة بيشق الأنتقس بيشق الأنتقس بمشقتها وتعبها بيان الطريق المستقبم المستقبم المستقبم المستقبم المستقبم المستقبم ترغون ذوابكم ترغون ذوابكم خلق وأبدع
 خلق وأبدع

جُوَارِي فيه

تَشْقُ الْمَاءَ

وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بِلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيدٍ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُ وف رَّحِيمٌ ١ وَٱلْخِيْلُ وَٱلْخِيْلُ وَٱلْبِغَالَ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ شَ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ حَكُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ إِنَّا يُكُبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْمَةً لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ إِنَّا لَيْ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُواللَّهُ مُسُواً لَقَمَرُوا لَنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ مِأْمُرِهِ عَلِي فَا ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ الله ومَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَٱلْبَحْرَلِتَأْحُكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْ هُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّا

جِبَالاً ثُوابتَ ■ أَنْ تميذ لقلًا تَقَحُّم لَكَ وتضطرب لا تُخصُوهَا لا تُطِيقُوا خصر ها حَقُّ وثبت . أو لا مُخالَة أساطيرُ الأولينَ أباطيلهم المسطّرة في كتبهم أؤزازهم آثامهم وَذُنُوبَهُمْ ■ القُوَاعِدِ الدعائم والعُمُدِ

■ زؤاسني

■ لا جُرَمَ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّهَدُونَ إِنَّ وَعَلَمْتُ وَبِأَ لِنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُكُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُ نَ الْإِلَّا وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغُلُقُ كَ إِنَّا أَمُوتُ عَيْرُ أَحْيَاء وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَيْعَثُونَ إِنَّا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ مَّاذَاۤ أَنزلَ رَبُّكُمْ قَالُو ٱلسَّطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَمِنْ أُوزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ فِي قَدْمَكَرُ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَتَّ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْم مُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٩

يُخزيهم
 يُذِلُهُمْ وَيُهِينُهُمْ

■ تُشَاقُونَ تُخَاصِمُونَ

وثنازغون

الخِزْيَ
 الذُّلُ وَالْهَوَ انَ

= السُّوءَ الْعَذَات

■ فَأَلْقَدُ ا

أظهروا

= السُّلْمَ

الاستبسالام والخُضُوعَ

مثؤی
 مأؤی ومُقامً

■ خاق بهم

أخاط . أو نزل

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يُخَزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَتَقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى ٱلْكَ فِرِنَ الْآِيُ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا هُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُ مَلُ مِن سُوِّع بَكِيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْدَخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَبِنْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ فِي الْمُقَالَمِينَ فَي الْمُعَالَمِينَ فَي الْمُعَالَمِينَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوْاْ مَاذَآ أَنِزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ ٱحْسَنُواْفِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُا لُأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ الله حَنْتُ عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رَلَكُمْ فِيهَا مَايَشَاءُ وَنَ كُذَ لِكَ يَجِزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ الْآَالَّذِينَ نَنُوَفَّا هُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ أَوْيَأْتِي أَمْرُرِيِّكَ كُذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسهُمْ يَظْلِمُونَ الآيا فَأَصَابَهُمْ

> فنفخيم الراء فنفئة

إخفاء، ومواقع الفنة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بُلفظ



سَيِّ عَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ (اللهُ اللهُ ا

انجئنبوا
 الطأغوت
 كل معبود
 تعالى
 جَهْد أيمانهم
 أغُلظَهَا
 لنبؤ نتهم
 أئثر لتَهْمَ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِين شَيْءِ نُعُنُ وَلَا ءَابَا وُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الْمَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَاجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْوَتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرَضَ عَلَى هُدَ لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ الْآلِكُ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرا لَكُاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنَّا لِيْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَنَّهُمْ كَانُواْكَنْدِينَ الْآَيَا إِنَّمَاقُولُنَا لِشَيءِ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَآخِرَةٍ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ اللَّهِ

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُّوحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوٓ أَهْلَ تحتب الشرابع والتكاليف ٱلدِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ إِلَيْكَ إِلَيْكَ وَالزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ و يخسف د په پخينې ٱلدِّكْرَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ■ تقلبهم مسايرهم ومتاجرهم النَّ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُو ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِمُ ٱلْأَرْضَ 🕳 بمُعجزين فاثتين الله بالهرّب أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الْمَا أُوْيَأُخُذَهُمُ = تخرُف مُخَافَّةٍ من فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِنَ إِنَّا أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ العَدَابِ أُو تُنَقُّص ا يتفياً ظلاله رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ تُنْتَقِلُ من جَانِب إلى آخر ■ ذاخرُون صاغرون مُنْقَادُون ■ الدّينُ الطَّاعَةُ و الانْقيَادُ

يَنْفَيُّوُّ اظِلَلْهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَآيِلِ سُجَّدَايِّلَةِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيلته يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْمَلَيْ كُذُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُ فِي اللَّهِ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقَهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١١٥ فَهُ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوا إِلَهُ إِن اللَّهُ مِن ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ (إِنَّ وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ ■ و اصباً وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ (إِنَّ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ بَعْثَرُونَ ﴿ ثَا ثُمَّ الْمُ تصيخون إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهُمُّ يُشْرِكُونَ ﴿ فَا بالاستغاثة

دَائِماً . أو واجبآ ثابتأ ■ تجارُون

والتَّضيُّر ع

مُمْتَلِيءٌ غَمَا يُخْفِيه بِالْوَ أَدِ عنثل السوء صفته القبيحة أو لا مَحَالة

■ تَفْتُرُ و نَ تكديون

■ كظية

وغيظأ

■ يَتُوَارَى يَسْتُخْفِي

= هُونِ هَوَانِ وَذُلَّ

■ يَدُسُهُ

■لا جَرْمَ

■ مُفْرَ طُو نَ مُعجَّلُ بهم

إلى النار

حُقُّ وَ ثُبُتُ

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ انَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَا هُمُّ تَاللَّهِ لَشَّتُ لُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُ نَ إِنْ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّايَشْتَهُ نَ الله وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِٱلْأُنْثَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ الْمُ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِدِي الْمُسْكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُ نَ آنِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمَ إِنَّ وَلَوْ مُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُ ذَ (إِنَّ وَيَغَعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأُنَّهُم مُّفْرَظُونَ ١ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمَعِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِهُ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُولْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ كَ اللَّهِ

■ لَعَبْرُ ةُ لمطلة بليغة = قرث مَا فِي الكَرش من التُّفل ■ سکرا خَمْراً . ثُمُّ خُرِّمَتْ بالمدينَةِ ■ يغرشون يَبْنُونَ مِن الخَلايَا ≡ ذُلُلاً = مُذَلَّلَةً مُستهَّلةً لَكِ أَزُذُلِ الْعُمُرِ أردثه وأنحسه وهو الهَرُم € سواءً شركاءً ■ حَفَدَةً أَعْوَاناً أو أولادَ أؤلاد

وَٱللَّهُ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ إِنَّ كَا لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَ مِ لَعِبْرَةً نَسْتَقِيكُمْ مِّمًّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَ إِغَالِّلشَّ رِبِينَ (إِنَّا وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُوْمِ يَعْقِلُ نَ ﴿ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّالِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِثُ نَ ﴿ أَنَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَأَسَلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنِلِفُ ٱلْوَنْهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِّقُومِ يَنْفَكُونَ الْإِنَّ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يِنُوفَّ كُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَالِ ٱلْعُمُرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِرٌ إِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَ كُوعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُواْبِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَينِعْمَةِ ٱللهِ يَجْمَدُونَ الله وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفِياً لِمُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْآَلِيَّ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مَّمُلُوكًا لَّا يُقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونَ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أُحَدُّهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوكَ لُّعَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهُمُ لَيَسْتُوى هُووَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أُفِّرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرُواۤلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا فَي مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا



أبكم
 أخْرَسُ جَلْقَةً

■ كُلُّ عِبْءُ وَعِيالُ

كَلْمُح البَصْر
 كَانْطِبَاقِ جَفْن
 الْغَيْن وفقحه

 تستخفونها تجدونها خفيفة الخمل يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وقتَ ترْخَالِكُمْ ોઇઇી **■** مقاعأ ليبوتكم كَالْفَرْش ■ أكناناً مَوَاضِعَ تُستُنكِنُونَ • سرابيل مَا يُلْبَسُ من ثِيابِ أَوْ ذُرُوعٍ. بأسكم الطعن في حروبكم السنطنبون يُطْلَبُ منهم إرضاء ربهم ■ يُنظُرُون يمهلون السُّلَمَ ا الاستسألام لحكمه تعالى

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُرْمِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَ ايَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْثًا وَمَتَعًا إِلَى حِن الله وَالله مُعَلَلُكُم مِّمَاخَلَقَ ظِلُلا وَجَعَلُ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كُذَٰ لِكَ يُتِرَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْحُمُ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اللَّهِ فَإِن تُولُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِنُ اللَّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةً شَهِيدًاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ الله وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكُوا شُرَكَا مَهُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَ ١ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَ إِ السَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُو يُفْسِدُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم أَوجِتُ نَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْلُآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَنِ وَإِيتَا يَ ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِوَ لَبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ فَ إِنَّ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَ - تُكُمْ وَلَا نَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَامِ أَبِعَدِ قُوَّةٍ أَنْكُثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَكَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُ نَ إِنَّ اللَّهُ الله وَلُوْشَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِ يُضِلُّ مَن

■ بالغذل
بإعظاء كلَّ ذي
حق حقَّهُ
الإخسان
إثقانِ العمل .
أو نَفْع الخَلْقِ



الفَحْشَاءِ النُوطِةِ النُوطِةِ فِي الفُبحِ الْمُوطِةِ فِي الفُبحِ

التَّطَاوُلِ على النَّاسِ ظلْماً

الناس ظلما **تُفِيلاً** 

شاهداً رَقيباً - قُوْةِ

ابرام وإحكام

■ أنكَاثاً مَحُلُولَ الْفَتْلِ - مَنْ اللهِ "مَرُهُ"

■ دَخَلًا بَيْنَكُمْ مَفْسَدَةً وَخِيَانَةً وخدِيعة

أربي
 أكثر وأغرث
 ينالوگم

ا يبلو دم يختبر كم

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تقخيم الرا (المنام، ومالا بُلفت • عَلقة 🔵 مد ٦ حبركات لژوم<mark>ناً 🤣</mark> منا؟ او\$او ٦جـوازاً 🍎 مدّواجبـ\$ او ٥حركات 🌘 منا حسـركتـــــان

يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ البَّا

يست يَفْفَضِي وَيَفْنَى فَاصْتُعِذْ بِاللهِ فَاعْتَصِمْ به سُلُطَانٌ تَسَلُّطٌ وَوِلَايَةٌ وَو حُ الْقَدُس جبريل عليه السلامُ

وَلَانَكَ خِذُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَ اللهُ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُ عَذَابُ عَظِمُ اللَّهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرِلَّكُو إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُو يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِّن ذَكْرِ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينًا لَهُ حَيْنَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينًا لَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ مِنَ ٱلشَّيُطُنِ ٱلرَّحِيمِ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ مُ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ الله وَإِذَا بِدُّلْنَاءَ اينةً مَّكَانَ ءَاينةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ أَإِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عُلُنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ

يُلْجِدُونَ إليه أنه يستُبُونَ إليه أنه يُعلَّمُهُ الله أنه المنتخبُوا المنتخبُوا المنتخبُوا المنتزوا المنتزوا خق وتبت أو لا متحالة المثلُوا وَعُدَّبُوا المثلُوا وَعُدَّبُوا المثلُوا وَعُدَّبُوا

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرِّ لِّسَانَ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَ ذَالِسَانُ عَرَبِيٌّ مُّبِثُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهِ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَا لِيكَ هُمُ ٱلْكَذِبُ نَ إِنَّ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُّ إِلَّا لَإِيمَنِ وَلَكِي مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِينَ الْإِنَّا أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمَّ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ اللَّهُ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُلَّا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ



رَغداً
 طيّاً والبعاً
 أمِلُ لغيرِ الله به ذكر عند ذبيجه غير اسمه تعالى
 غير طالب
 لِلْمُحْرَمُ لِللَّهُ

أو استِئثار

■ ولا عَادِ ولا مُتجَاوِزِ ما يَسُدُّ الرِّمَقَ ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِ مَ اُوتُوفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبُ اللهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَلَخُوفِ بِمَاكَ انْوُ يَصْنَعُ نَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُ نَ إِنَّ فَكُلُو مِمَّارِزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاطَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ نَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَالدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱلله عَفُور رِّحِ مُ اللهِ وَلَا تَقُولُو المَاتَصِفُ ٱلسِننُكُمُ ٱلْكَذِبُ هَذَاحَلُلُ وَهَذَاحَرُامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِمُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُو حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُو ٓ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ الْا

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلشُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِن بَعْدِ هَا لَغَفُور رَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَهِيمَكَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِنَ الله شَاكِرا لِأَنْعُمِةِ آجْتَدَ هُوَهَدَ هُ إِلَى صِرَط مُسْتَقِع الله وَءَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ اصَلِحِنَ الله ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ اللَّهُ إِنَّمَاجُعِلَ ٱسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُو فِيهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُ نَ إِنَّ الْدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِ لَمُهْتَدِنَ الْأَلَا وَإِنْ عَاقَبْ تُكُرُفَعَ اقِبُو بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُم بِهِ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرً لِصَيْرِتَ إِنَّ وَصَبِرُومَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَعْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُنَ

بتعدّى الطُّهِ ر ورُكُوبِ الرأس ■ كَانَ أَمَّةً كأمة واحدة في عصره ■ قَانتاً لله مطيعا خاضعا له تعالى = خنيفاً ماثلاً عن الباطل إلى الدِّينِ الحِقِّ اجْتَبَاهُ اصطفاه والحثارة = ملَّة إبر اهيم الشريعثة ، وهي التوحيدُ = جُعِلَ السِّتُ فرض تعظيمه = ضيق

ضيق صدر

وخزج

بخهالة

الله المناد، ومواقع المناد الا ما

عداً ۲ جركات لژوما ۞ مد٢ او ١٤ و ٢جـواژاً
 مدُ واجب٤ او ٥ حركات ۞ مد حـــركنــــان



## وَ لَيْنُولُو الْشِرَاءِ }

## بِسُ لِللهِ الرَّمْوَالِيِّ مِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلامِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأُقْصَا ٱلَّذِي بَرَّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايَئِنا ۚ إِنَّهُ هُوَا سَّمِيعُ ٱلْبَصِرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدى لِبَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَلَّا تَنَّخِذُو مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا إِنَّ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَ هُمَابَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا آلُ لِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُو خِلَلُ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَلُ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيسْعُو وُجُوهَ حَمْ وَلِيدُخُ لُو الْمُسْجِدَ

■ و كيلاً زَبّاً مُفَوُّضاً إليه

الأمرُ كلُّهُ

■ قضينا إلى بنى إسرائيل

أغلمناهم بما سيقع منهم

■ لتَعْلَنُ ■ لتُفرطُن في الطلم و العُدُو اب

= أولى بأس قُوْةِ وَيُطِّشُ فِي

الخروب

■ فَجَاسُوا تزدُّدُوا لِطلِّكُمُّ

■ خلال الدّيار

وسطها

■ الكرَّة

الدُولة والعَلْبة

■ نفيراً

عذداً. أو عشيرة

ي لِيَسُوءُوا

ونجوهكم لِيُحْزِنُو كُمّ

■ لِيُتَبَرُّوا

ليُهْلِكُوا وَيُدَمُّرُوا

• مَا عَلَوْا

ما استُوْلُوْا عَلَيْهِ

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيْ تَبِّرُوا مَاعَلُوا تَبِّيرًا اللهُ

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدَيُّمُ عُدْ نَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْلًا كِبِيرًا (أَ) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَانِ فَمَحَوْنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةً ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ إِنَّ وَكُلُّ السِّيعِ وَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ إِنَّ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَكِيرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنَحْزِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبًا يَلْقَ لَهُ مَنشُورًا الرِّبُّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا المَا مَنِ الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا إِنَّا أَوَدُنَا أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ

سيخنا أو مِهاداً طَمَسْنا مُنْمِيدة مُنْصِيرة مُنْصِيدة مُنْصِيدة عمله المقدّر عليه حسيباً وعاداً. والا تزرُ وازرة الله المنزو وازرة وازرة وازرة المنزو وازرة المنزو وازرة المنزو وازرة المنزو وازرة وا

■ حصيراً

مُتْرَفِيهَا
 مُتَنَعُمِيهَا
 وجَبَّارِيهَا

لا تَحْمَلُ نفسٌ آئمةٌ

فَهُسَقُوا
 فَتُمَرَّدُوا
 وغصروا

فدمرناها
 استأصلناها
 ومحؤنا آثارها

■ القرُّوبُ الأَمْمِ

ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا اللَّهُ

= يَصْلَاهَا يَدْخُلهَا . أو يقاسى خرها أغوراً مطروداً من رحمة الله ■ كُلا نُمدُ نزيد العطاء مَرَّةً بعد أَخْرَى ■ محظوراً ممنوعاً من عبادِه ■ مخذولاً غيز منصور ولا مُعانِ قضى ربك أمرز وألزم ا آف كلمة تضجر وكزاهية لا تنهر هما لا ترجرهما عمًا لا يُعجبك ■ للأوابين التؤابين عمًا فرط منهم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نَّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَ هَامَذْمُومًا مَّدْحُورًا (١) وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةُ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَيِكَ كَانَ سَعَيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ أَنَّا كُلَّا نُمِدُّ هَـٰ وُلاَّءِ وَهَـٰ وَلاَّءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴿ النَّا ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْحِبرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلاهُ مَا فَلا تَقُل لَّهُ مَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَبِيمًا آنَ ۗ وَخَفِضً لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيانِي صَغِيرًا ١١ رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُو صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا إِنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّ بِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَانْبُذِّرْ تَبْذِيرًا اللهَ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُو ۚ إِخُونَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ لِرَبِّهِ . كَفُورًا ١

■ مغلو لةَ إلى عنتقك كنايةً عن الشُّحُّ ■تبسطُها كلُّ البيط كنايةٌ عن التبذير والإسراف 🗷 مُحْسُور أ نادما مغموما أو مُقدِماً ■ يَقْدِرُ يضيَّقه على مَن يَشَاءُ ■ خشية إملاق تحوف فقر = خطئاً إثمأ • سلطانا تسلُّطاً على القاتل بالقصاص أو الذَّيَّة = يَبْلُغُ أَشْدُهُ قوته على حفظ مالِه بالقسطاس بالميزانِ ■ أخسَنُ تأويلاً مآلأ وعاقبة ■ لا تقْفُ لا ثنَّبعُ ■ مُزحاً

> قرحاً وبطراً واختيَالا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا (إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱيِّرْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (إِنَّ وَلَا نَقْنُكُو أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقَ خُنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا (إِنَّ وَلَا نُقْرَبُوا ٱلرِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَة وَسَاءَ سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا شِيًّ وَلَائَقُرَبُو مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّهِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدَّهُ وَأُوْفُو بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاتَ مَسْ وَلَا إِنَّ وَأُوفُو ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُو وِ لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرُواْ خَسَنُ تَأْوِيلًا (فَيْ) وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱسَّمْعَ وَالْبَصَرَوَ لَفُؤَادَ كُلُّ أَلْبِكَ كَانَ عَنْدُ مَسْعُولًا اللَّهِ وَلِاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ١٩ كُلُّ ذَلِكَ كَانَسَيِّتُهُ عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهَا ١٩

■ مذخوراً أم عداً من رحمة الله = أَفَا صِفَا كِي يُكُمُ أفخصكم ريكم ■ صَرُّ فَنَا كرِّرْنَا بأساليب مختلفة ■ تُقُوراً تباعُداً عن الحقّ ■ لابتغوا لطلبوا استثوراً = سَّاتِراً لك عنهُم أغطية كثيرة = وقرأ صنمأ وثقلا عظمأ ■ هُمْ نَجُوٰى يتناجون ويتسارون فيما بينهم ■ مسخورا مغلوبأ على عقله بالسنخر ■ رُفَاتاً اجزاءً مُفَتَّتَةً.

أو تُراباً

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مِّذْ حُورًا الْآيَّ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْ ِكَةِ إِنَثًا إِنَّكُمُ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا إِنَّا وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُ هُمُ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْكَانَ مَعَدُ وَءَالِهَ أَنَّا كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بْنَعَوْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا النَّ اللَّهُ مُنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا النَّا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ ٱلسَّبَعُ وَ لَأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِ لَّانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَحَلِيمًاغَفُورًا إِنَّا وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا (فَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا الله تَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَعُونَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكُ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُو ٓ أَءِذَا كُنَّاعِظَمَاوَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اليعرب اليعرب ۲۹

الحياة

∎یک'' يعظم عن قبول ■ فطر كُمْ أندعك ■ فسيُنْغضُون يُحَرِّكُونَ استهزاءُ يَثرَ غُ يَيْنَهُمُ يفسد ويهيج الشر بينهم ■ زُبُوراً كتاباً فيه مِواعظً وبشارةً بك ■تخويلاً نقُلَهُ إلى غير كُمُّ ■ الوسيلة

> القربة بالطاعة والعبادة

الله قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنْ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوقُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (إِنَّ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بِينَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكِ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ( عُنُ كُرُ أَعْلَمُ بِكُرْ إِن يَشَأْيَرُ حَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَدِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الْأَنِي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلبِّيتِ نَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٥ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفُ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُولِلَّا (أَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَ اقْبَلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَ اعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (إِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْم

■ فظلمُوا بها فكفروا بها ظالمين ■ أخاط بالناس احْتَوَثُّهُم قَدْرَثُه الشجرة الملعونة شجرةَ الزَّقُومِ ■ طُغُيّاناً تَجاوُّ زِ أَ لِلْحَدِّ فِي كفرهم ■ أَرْ أَيْنَكُ أخبرني ■ لأختنكن ذريته الأستأصلتهم بالإغواء 🔳 اسْتَفْرُ زُ استجف وأزعج أجلب عليهم صبخ عليهم وسقهم بخيلك ورجلك بركبانِ جُنْدِك ومشاتهم ■ غُزُوراً -باطلا وخداعا ■ سلطان تسلط وقدرة على إغوائهم ■ يُزْجى يې پېچرې و پيسو ق بر فق

وَمَامَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ إِلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَغُويفًا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ ٱسْجُدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىّٰ لَمِنْ أُخَرِّتُنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتُهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمُرْتَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنّ جَهَنَّمَ جَزَا وَكُوْ جَزاءً مَّوْفُورًا ﴿ وَأَسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَسُارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُولِ وَالْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ١١٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ

◄ حاصباً
 ريخاً ترميكُم
 ◄ الحصباء
 ■ قاصفاً
 مُهْلِكاً . أو
 شديداً

يخسف
 يغور ويغيب



تنبيعاً ناصراً . أو مُطالِباً بالثار مناً

■ فَتِيلاً قدُّرُ الخيط في شق النواةِ

الفَتِنُونَكُ لَيُصِرُّونَكُ

■ لَتُفْتَرِي لِتُخْتَلَقَ و تُتَقَوِّل

■ ٹزکن تمیل

صغف الحياة
 عذاباً مضاغفاً
 فيها

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا الْإِنَّ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أُوْيُرْسِلَ عَلَيْحَ مُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُولَكُور عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفُرْثُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّأُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَكُنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُوْلَيْهِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا لِيْكُا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرَهُۗ وَإِذَا لَّا تُخَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئَا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا أَذَ قَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

> فخيم الراء مناهدي

إخفاء، ومواقع الغُفَة إحركتان)
 الغام ، ومالا بلفظ

مدّ ۱ حركات نزوما ۞ مدّ ۲ او غاو ۲ جوازا
 مدّ واجبع او ۵ حركات ۞ مدّ حسركتسان

 ليستفرُّ وننك ليستخفُّونك ويزعجونك ■ تحويلاً . تغييراً وتبديلاً = لِذَلُوكِ الشَّمْس بعذازوالها = غسنق اللَّيْل ظلمته أو شدّتها ■ قُرآن الفجر صلاة الصبح ■ فتهجّدُ بهِ فصل فيه = نافلةً لك فريضة زائدة خاصةً بك مقاماً محموداً مقام الشفاعة العظمى ■ مُذخل صِدْقِ إذخالا مرضيا جيدا أهق الباطل زال واضمخلً = خساراً هلاكأ بسبب كفرهم نأى بحانيه لوى عطفه تكبرا ■ يُتُوساً شديد الياس من رحمتنا ■ شاكلته مذهبه الذي

يُشَاكُم حاله

وَإِنكَادُوا لِيَسْتَفِرُ وَنكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١ اللَّهِ اللَّهِ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ الْإِنَّا أَقِيمِ ٱصَّدَة لِدُلُوكِ ٱشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَ انَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ فَي وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴿ كُا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِيمِ لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا إِنَّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللَّهِ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءً وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسًا الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوجُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا آُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ وَلَبِن شِنْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِأَ لَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ ثُمُّ لَا تِجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا شَ

ردُدنا بأساليب فلم يرُّضَ جحوداً للحقي عيناً لا ينضب مقابّلةً وعياناً أو جماعة

■ ظهيراً معينا ■ صَرَّفْنا

■ فأني

= كفورا

■ يُنْبُوعاً

ماؤها

■ كسفأ قطعأ

= قبيلاً

■رخوف

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا الْإِنَّاقُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا (إِنَّ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا اللَّهِ وَقَالُوا لَن نُّوْ مِن لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن يَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّراً لَأَنْهُ رَخِلَكُهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قِبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْدِكَةِ قِبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَكَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبَانَّقُ رَوُّهُ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبِعَثَ اللَّهُ بِشَرَارًا سُولًا ﴿ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِكَةُ يُمَشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارَّسُولًا اللَّهِ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بِينِي وَبِيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا (أَنَّا خَبَتُ

 سَكِنَ لَهِينَهَا

 لهِماً وتَوَقُداً

 رُفَاتاً

 اجزاءً مُفَتَّةً

 أَو تُراباً

قتوراً
 مالعاً في البخل

مشحورا
 مغلوباً على
 عقنك بالسنخر

مثبوراً
 مالكا أو مصروفا
 عن الخير

يستفر هم
 يستخفهم

ويزعجهم للحروج

■ لفيفا
 جميعا مختلطين

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَعَشَرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَا وَصُمّامًا وَهُمْ جَهَنَّمُ حُكُمّا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ١٩ ذَلِكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُو بِعَايَلِنَا وَقَالُو أَءِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَ عُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (أَنَّ قُل لَّوْأَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُمُ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَتُ فَسَعُلْ بَنِي إِسِّرَءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَـمُوسَى مَسْحُورًا اللَّهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلاَء إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَوَ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَ فِرْعَوْنُ مَثْ بُورًا إِنَ فَأَرَاد أَن يَسْتَفِرَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا النِّنِ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ جَنَّنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

■ فَرَ قُناهُ بُنَّاهُ . أَو أحكمناهُ وفصلناه = عَلَى مُكُتُ على تُؤدَّةِ وتأنَّ

> = لا تُخافت لا تُسِرُ



وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا الْإِنَّا وَقُرْءَ انَّا فَرَقَنَاهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ نَيْرِيلًا ﴿ إِنَّ قُلْءَ امِنُوا بِهِ عِ أَوْلَا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتَّلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا لِإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا النِّنَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ إِنَّ قُل الدَّعُوا اللَّهَ أُو الدَّعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تَخَافِتَ بِهَا وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُ لَهُ وَلِيَّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلْكُ عَلَيْ عِلْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوعِ عَلَّا عَلَيْكِ عَلَّا عَلَيْكَعِلْكُ عَلَيْكِ عَلْكُولُ عَلَّهُ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكُوعِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكِ عَلَّهُ عَلَا عَلَيْ

الْبُولَةُ الْبُكُونَا الْجُولِةُ الْبُكُونِيَا الْجُولِةُ الْبُكُونِيَا الْجُولِةُ الْبُكُونِيَا الْجُولِةُ الْبُكُونِيَا

إس الله الرَّمْر الرَّحَ عِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ١ قَيِّمَالِيُّنذِرَ بَأْسَاشَدِيدَامِّ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا إِنَّ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنذِرا لَّذِينَ قَالُوا أَتَّعَ ذَاللَّهُ وَلَدًا إِنَّا

■عد جا اختلالاً. أو اختلافا

■ قيّماً

مستقيما معتبالا

■ بأسأ عَذابا







مَّالْمُهُ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَآيِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا إِنَّ فَلَعَلَّكَ بَحِعْ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاتَ رِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبُ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِكَانُوا مِنْ ءَايَنِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنآ ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ عَلَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إِنَّ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَا ذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنَّ ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُوا أَمَدًا اللَّهِ نَّعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم إِلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ عِ إِلَهُ أَلَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَ مَ فُلاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَلُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بِينَ فَكُن أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا (اللهُ

■ كَبُرْتُ كِلمةً عَظَّمَتْ في القُبْح ■ باخعٌ نفسك قاتِلُهَا ومُهْلِكُهُا = أستفأ غضبا وخزنا = لِنَبُلُو هُمُ لنختبرهم = صعيداً جُرُزاً تُرَاباً لانبات فيه ■ الكهف الغار المتسعر في الجَبَل ■ الرَّقِيم اللوح المكتوب فيه قصتُهم أوى الفتية التجؤوا = زشداً

> اهتداء إلى طريق الحقّ • طريق الحقّ • أهداً • مُدَّةُ

زَبطُنا
 شَدُدُنا وقوْلُنا

شططاً
 قولاً بعيداً
 عن الحقّ

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوْرَ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلكُوْرَبُكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن أَمْرِكُو مِرْفَقًا الله وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَى بَتُ تُقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِ وَمَن يُضْلِلُ فَكُن جَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّنْ شِدًا ﴿ وَتَعْسَبُهُمُ أَيْقَ اطْأ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ إِلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا إِنَّ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَ لُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُمُ قَالُولِ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَ أَبْعَثُواْ أَحَدُ حَثْم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا



مرفقاً
 ما تشتفغون به
 في غيشبكم

تزاؤؤ
 تميل وثغدل

تفرضهم
 تغدل عنهم
 وتبنعد

■ فجُورةِ منه متَّسَعِ من الكهْفِ

بالؤصيد
 فناء الكيف

أغياً
 خوفاً وفزعاً

• بورقكم بدراهبكم المضروبة

أزكى طَعاماً
 أخل . أو أجودُ

نظفهروا عليكم
 نطلِعُوا عليكُم

ا سد ٦ حركات لزوما ﴿ سد ٦ أو \$ أو ٦ جبوارًا ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المُعْتَرِّنَا عليهم الطُلُمْنَا الناسَ عليهم عليهم عليهم عليهم طنّا من غير دليل المُعْتَادِلُ الله المُعَادِلُ المُعَادُلُولُ المُعَادِلُ المُعَادِلِي المُعَادِلُ المُعَادِلُولُ المُعَادِلُ المُعَادِلُولُ المُعَادُلُولُ المُعَادِلُولُ المُعَادِلُ المُعَادِلُولُ المُعَادِلُ المَعَ

وَكَذَ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُوْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَ زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١ أَسْ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةً رَّابِعُهُ مَ كَأْنُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَهُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلْءَظُهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا آنَ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَائَءٍ إِنِّ فَاعِلُ ذَٰ لِكَ عَدًا إِنَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَاذْكُررَّ بَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهُدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا الله وَلَبِثُوا فِي كُهُفِهِمْ تُلَاثُ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا وَإِنَّ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ مَالَهُ مِين دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكَ فِي خُكْمِهِ عَأْحُدًا الله وَاتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا الْإِنَّا

= اصبر تفسك الحبسها وثبتها

> ■ لا تنعد لا تصرف

مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ

جَعلْناه غافلاً ناس ■ فَرُطاً

إسرَّافاً أو تَضْييعاً

= سُرَادِقُها

فسطاطها ■ كالمهل

كدُرُ دِي الزَّيْتِ

■ مُرْ تَـفقاً

مَتَّكاً . أو مقرّاً 📰 سُنُدُس

رقيق الديباج ( الحرير )

■ إستبرق

غليظِ الدِّيبَاج ■ الأزائك

السترر المزيَّنةِ الفاجزة

> ء م = جنتين أستنائين

أخطناهما = اکلها

ثَمْرِ هَا الذي يُؤْكُلُ

الم تظلم لم تُنْقُص

■فجُرْنا خِلالْهُمَا

شققنا وسطهما

■ ثُمَرٌ

أموالٌ كثيرة مُثْمِ =نفر أ

أعوانا أو عشيرة

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَاقَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُولَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا اللَّهِ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيْؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَالِ ظُلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِثُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا آنَ أُولَيِكَ لْهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تِجُرِى مِن تَعَنِيمُ ٱلْأَنْهَ رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِعَمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا اللَّهِ ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا اللَّهِ كِلْتَا ٱلْجُنَّنِينِ وَانْتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَاهُمَا نَهُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ثُمُّرُ فَقَالَ لصَحِيهِ وَهُوَيْحُاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١

= تَبِدَ

تَهْلِكَ وَتُفْنَى • مُنْقَلِباً

مرجعاً وعاقبةً

■ لَكِنّا

لكِنْ أَنَّا مَوْ اللهُ رَبِّي

أَقُولُ: هُو اللهُ ُ رُبِّي • خُسْناناً

عذاباً كالصواعق والآفات

■ صعيداً

ترابأ أو أرضاً • زلقاً

ر لا نباث فيها . او مُزْلِفَةً

■ غۇرا

غائراً داهباً في الأرض

أحيط بشمره
 أهلكت أشواله

يُقَلِّبُ كَفَيْهِ

كنايةٌ عن النَّذَمِ

خاویة علی
 عروشها

ساقِطةً هي

الولاية لله

النُّصرةُ له تعالى

وحدَه =

. علقباً عاقبَةً لأوليائِه

■ هثیما

يابساً متَفَسَّا

تذروه الرّياخ
 تفرّفه وتنسفه

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوظَ الِمُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَ

أَبِدَا الْ اللهِ اللهِ اللهُ السَّاعَةَ قَلْبِمَةً وَلَبِن رُّدِد تُ إِلَى رَبِّ

لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا إِنَّ قَالَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ،

أَ كَفَرْتَ بِأَلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا

اللهُ لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١ وَلَوْلَا إِذَ

دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا

أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن

جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا

زَلَقًا اللهُ أَوْيُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اللهُ

وَأُحِيطَ بِتُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةً

عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَىٰ لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ١٩ وَلَمْ تَكُلُّهُ

فِتُةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا اللَّهِ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ

لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ إِنَّ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثُلُ ٱلْحَيَوةِ

ٱلدُّنْيَاكُمَاءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِّمُقَنَدِرًا (اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِّمُقَنَدِرًا

فخيم الراء منتنة

إخفاء، ومواقع الغُنّة ؛ هركتان
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ۱ حرکات لژوما 🌑 مذّ ۱ او ۱۶ جبوازاً مذواجب ۱۶ و درکات 🌑 مذ حسرکنسان

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَٱلدُّنْيَ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَريِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا اللَّهِ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَّ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُ مَ أَلَّن بَعْمَلَ لَكُومٌ وَعِدًا ( فَي وَوضِعَ ٱلْكِنَابُ فَترَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيدِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَايْغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُوا الْأَدَمَ فَسَجَدُو الْإِلْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَيِّهِ اللَّهِ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ ۚ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَا هُمَّا أَشْهَا تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَالْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا إِنَّا

■ بارژهٔ ظاهرة لايسترها شيء

> ■ مَوْعداً وقتأ لإنجاز

الوعد بالبعث ■ مُشْفَقِين

خائفين

■ يا ويلتنا يًا هَلا كُنَا

■ لا يُعَادِرُ

لا يُتُرُكُ

• أخصاها

عدها وضبطها ■ غضداً

أغوانأ وألصارأ

■ مَوْ بِقَا

مَهْلِكاً يَشْتُرَكُونَ

 مُو اقِعُو هَا واقِمُونَ فيها



مكانا يتصبر فون

صَرَّفْنا
 كَرَّرْنا بأساليب
 مختلفة

■ قُبُلاً

أنواعاً . أو عِياناً

ليُدْجضُوا
 ليُبْطِلُوا ويُزيلُوا

= هؤوا سُخرتِهٔ

ا أكنة

أغْطِيَةُ كثيرةً

• وقرا صمماً وثقلاً في

السمع. • مَوْ ثَلاً

منجئ وملجأ

لمهلكهم
 لهلاكهم

مُجْمَع البَحْرِيْنِ
 مُلْتَقَاهُمَا

= خَفَيا

زَمَاناً طَوِيلاً

سنزبا
 مُسْلُكاً ومنفذا

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا إِنَّ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ( فَا عَانُرُسِ لُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَأَتَّخَ ذُواْءَ ايْتِي وَمَآ أَنْذِرُواْ هُزُوا (إِنَّ وَمَنْ ٱظْلَرُمِمَّن ذُكِّرِ بِاينتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبُدًا ﴿ فَا وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُو الْعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّى يَجِدُواْمِن دُونِهِ مَوْيِلًا ١٩ وَتِلْكَ ٱلْقُرِينِ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُوا وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُّبًا ١ فَكُمَّا بَلَغًا مجمع بينه هما نسِياحُوتهُ مَا فَاتَّخذُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَيّا اللهُ

> مركتان) 🔵 تفخيم الراء ق نشلة

اخفاء، ومواقع الفُنَّة (ح الفُنَّة (ح الفُنَّة الم

اسد ۴ حرکات ازوما و مدا۲ او ۱ او ۲ جـ وازا
 او اجب ۱ و ۵ حرکات و مدا خسر کنــــان

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَنهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانَصَبَا اللَّهُ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذُكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا آتِ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا اللَّهُ فَوَجَدَاعَبُدًا مِّنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ أُم مِن لَّذُنَّا عِلْمَا اللَّهِ عَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْت رُشْدَا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرا وَلا أَعْصِى لَكَ أَمْرا (إِنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا النِّكُ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَارَكِبَافِي ٱلسَّفِينَةِ خَرْقَهَا قَالَ أَخَرَفُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْءًا إِمْرًا اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَا نَطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا ثُكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ

■نَصُباً تعباً وشِدةً

ارأیت أخبرُنی أو تنبَّهٔ و تذكرُ

> ■ أوينا التجأنا

عَجَباً
 اتُخاذاً يُتَعَجَّبُ

مِنْهُ • نَبْغِ

نطلبه

فارتندا
 زجما

آثارهما
 طريقهما الذي
 جاءا فيه

قصصاً
 يقصانه ويتبعانه

رُشداً
 منواباً. أو إصابة

= لخبراً

حيرا
 عِلْماً ومعرفة

إشرأ
 غظيماً مُنْكَراً

غظیما مُنْکرا لا تُرْهِقْنِي

لا تَغْشنِي ولا تُحَمِّلنِي

غشراً
 ضغوبة ومشقة

لگرا
 مُنْكُراً فظيعاً

عدة ٦ حركات الزومة ● عدة او ١٤ او ١٤ جو از ١
 او اجب ٤ او ٥ حركات ● عد حركتان



■ فَأَبُوْا فَامِتنعُوا

يَتْقَضَّ
 يَتْقَطَّ

وراؤهم
 أمامهم

غصباً

استلاباً بغير حقَّ يُرْهِفُهُهَا

يُكلِّفهُمَا أو يُخشِيهُما يُغشِيهُما

 زكاة طهارة من السُّوء

■ رُځما

رحمةً وبرّاً بهما 

يُلُغا أشدُهما

قوَّتُهُمَا وكال عقلهما

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( الله قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَنشَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَيْحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا الله فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْبَيةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُأُن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكَ سَأُنِّبِتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسَتَطِع عَلَيْ وِصَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ﴿ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلُهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوهً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَاصَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكِ أَن يَبْلُغَا ٱشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَاكَنزَهُمَارَحْمَةً مِّنزَيِّكُ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ





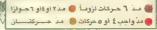

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبًّا إِنَّا فَأَنْبَعَ سَبًّا الْهِ حَقّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمَا قُلْنَايَندَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا اللَّهِ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اللَّهُ أَنْبَعَ سَبُبًا اللَّهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا لِنَا كَذَلِكَ وَقَدْ أُحَطِّنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا لِنَا ثُمُّ أَنْبَعَ سَبِيًا إِنَّ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ فَالْوَايَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَتْنَاهُمُ سَدًّا إِنَّ قَالَ مَامَكِّنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَبِينَهُمْ رَدْمًا إِنَّ اللَّهِ إِنْ زُبُرا لَحُدِيدً حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ أَلْصَدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُولَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا الله فَمَا ٱسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَ الله

> مد ٦ صركات لزوماً ۞ مد١٧و١و ٦ جوازاً مد واجب ٤ او ه حركات ۞ مد حركتان ﴾ قلطة

عِلْما يُوصِلُهُ إليه الله عَلَيْع سَبَبا الله طريقا تغرُب في عَيْن بحسب رأي

الغين • خيئة ذات خمّأة (الطين الأسود)

> ■ مُحسْناً هو الدعوةُ إلى الحقّ

لگرا
 منكرا فظيعا
 سئوا

ساتراً من اللباس والبناء

نخبراً
 عِلْما شاجلاً
 السَّدْيْن

جبلين مُنيفيْن أبُوخ ومأجُوج قبيلتان من ذرية

یافث ابن نوح \*خرجاً

جُعْلاً من المالِ اسْلَدُأُ حاجزاً فلا

يصلون إلينا

حاجزاً حصيناً متيناً وزُبَر الخديد

ربر المعظيمة قطعة العظيمة الصدفين

الصدفين جانبي الجَبَلَيْنِ

قِطْراً
 نُحاساً مُذَاباً

يَظْهَرُوهُ
 يَعْلُوا ظَهْرَه

نَقَبًا : خرقاً وثَقْباً



■ ذكّاء

أرضأ مستوية

■ يمو غ يُخْتَلَظُ

۽ غطاءِ 🗨

غِشَاءِ غَليظٍ وسِنْرِ كنيفِ

أؤلأ

منزلاً أو شبئاً يتمثُّغون به

> ∎ وزناً .

مقدارأ واعتبارأ

حولاً
 خُولاً وانتقالاً

■ مذاداً

هو ما يكتث به

■ لكلمات ربي

معلوماته وحكمته تغالى

■ لنفد البخر

- ميد البدار فني وفرغ

■ مَذَداً

غؤنأ وريادة

قَالَ هَذَارَحْمَةً مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّ جَعَلَهُ دُكَّاءً وَكَانَ وَعَدُرَبِّ حَقًّا اللَّهِ ﴾ وَتَرَكُّنَابَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَهُعْنَهُمْ جَمْعًا (أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَ إِلَّاكُ فِرِينَ عَرْضًا (أَنَّ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمِّعًا الله أَفَحسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَنَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الَّهِ أَلُّهُ لَلْنُبِّثُكُمْ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النَّنِيُّ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَّةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَلِيَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ غَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزْيًا ١١٤ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوا الَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الْإِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ فَأَلُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَالِّكَلِمَتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقِ لَلَّأَن نَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قُلْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشُرْمِيَّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما ٓ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَنَكَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا النَّا

سُورَة مِرْتُ بِرَا كَهِيعَصَ ١ فِكُرُرَ مُتِ رَبِّكُ عَبْدُهُ زَكُريَّا إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُلُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا إِنَّ وَإِنَّ خِفْتُ ٱلْمَوَ لِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ١ يَرثُني وَيَرثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ١١ يَـٰزَكُرِيًّا إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

بذاء خفياً
 دُعاء مستوراً
 عن الناس

 وهن العظم ضغف وزقً

شقياً
 خائباً في

وقت مَا ع جَفْتُ المَوالِي

أقاربي الغصبة

ابْناً يَلَى أَمَرُكَ

مُرْضِيّاً عِنْدَكَ النّي يكُونُ

كيف يكُونُ

حالةً لا سبيل إلى مُدَاوَاتِهَا • سَويًا

سليماً لا خَرْسَ بك ولا عِلْةً

> بُكْرة وْعَشِياً طَرفى النهار

بُعْدِي

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِ بَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ نُهُو كَا فَي هُوَعَا كَهُ يَنْ فَي قَلْ خَلَةً عُلَى مِن قَلْ وَأَوْ تَاكِي

قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰ هَ يِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ قَالَ رَبُّ الْجَعَلَ لِي عَالِيَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَالَيْهُ قَالَ عَايَتُكَ أَلَا

تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ تِلَكَ لَيَ الِ سَوِيَّا اللَّهِ فَغَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ .

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًا إِنَى

و مد ٦ حركات لزوماً ● مدّ ١ او ١٤ و ٦ جبوازاً • مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ● عدْ حسركتسان

رحمة وعطفأ على الناس ■ زکاة بَرِكَةً. أو طَهارةً مِنَ الذُّنُوبِ ■ كان تقا مجتنبأ للمعاصي ■ جَبَّاراً عَصِيَاً مُتَكَبِّراً مخالِفاً لربه ■ انْتَبَذَت اعْتَزَلْتُ والْفَرَدَتُ ■ حجاباً سِتُرا ■ سُويّاً كامل البثية س بغيّاً ■ فاجرة

■ قصياً بعيدأ وراء الجبل



■ فأجاءها فالجأها واضطرها = نشياً منسياً شيئا حقيرا متروكأ

■ سُريّا جذولاً صغيراً

= جَنيَا صالحاً للاجْتنَاء

يَنْ خَيْ خُذِ ٱلْحِتَبَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَ لُهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا اللَّهُ وَحَنَانًامِ لَدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا إِنَّ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُومَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللَّهِ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشَرَاسُويًّا ﴿ فَالنَّا قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمُن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلُمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١١ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا إِنَّ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانتَبَدَتَ بِهِ مَكَانَا قَصِيًا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا إِنَّ فَنَادَ نِهَامِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ المّ وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطُبًاجِنِيًّا (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكَيْمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَ بِهِ قُوْمَهَا تَعْمِلُهُ قَالُوا يَمْرِيمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١ إِنَّ يَتَأَخْتَ هَـُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نِي ٱلْكِنَبُ وَجَعَلَني بَيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَاةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا اللَّهِ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدَتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبِعَثُ حَيًّا إِنَّ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْثُرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْآ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُورً فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطْ مُسْتَقِيمٌ ١

طِيبِي نفْساً
ولا تَحْزَنِي
عظيماً منكراً
الفراش الذي
الفراش الذي
براً
بهياً للصبيّ
الزاً
يفترون
يشكُون
الويتجاذلون

■ قضى أمراً أرادَهُ

■ قُرُى عَيْناأً

• مد ٦ حركات ازومه • مد٦ او ١٤و ٦ جموازا • مد واجب ٤ او ٥ حركات • مد حسركنسان

بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَمٍ عَظِيمٍ الْآيَ أَسْمِعْ بِمِمْ

وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَال مُّبِينِ (٢٠)

الندامة الخسئوة الندامة الندامة الشديدة الشديدة أستوياً عصياً حصياً التعالى المعالى العالم ا

■ كاد مُخلصاً

أخلصه الله واصطفاه

وَأَنْذِرْهُمْ رَوْمُ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْكُ إِنَّا نَعْنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِمْ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ إِنَّا إِنْكَا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـ أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ إِنَّا يَتَأْبَتِ إِنِّ قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأُتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا اللَّهُ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ إِنَّ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَيِّي يَاإِبْرُهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ١ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبِيًّا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ ا وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٩ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّبيًّا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 الخفام، ومالا بنفض

مد ً ؟ هـركات لرّومـاً ﴿ مدَّ ٢ او ٤ او ٢ جـبوازاً ﴿
 مدُّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ هـسركنــــان ﴿

 قَرُ بُناهُ نَجِياً مُناجياً لنا اصطفينا والحثرنا باكين من خشية الله ■ يلقؤن غيا جزاء الطثلال آتياً أو مُنجَزاً قبيحاً أو فضولاً من الكلام

= الجنينا

للنُّبوُّ أ

■ بُكياً

= خلف قوغ سنوء

■ مأتياً

■ لغو أ

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجِيًّا ( اللهُ وَهَنَالُهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَارُونَ بَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ إِلْ الصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ عَرْضِيًّا الْآَثِ وَأَذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ إِنَّهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَتِهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَانُنْكَي عَلَيْهِمْ ءَايَنْ ٱلرَّمْ مَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ١ ١٠ هُ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَّبِعُواْ ٱلشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الله الله المن الله وعَ المن وعمل صليحًا فَأُولَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهَا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَمْ مُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّلُ إِلَّا بِأُمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفْنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا إِنَّ

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَكُ رَاهِ } باركين على ركبهم لشبدة الهول عتا = عصبانا أه جراءة ■ صلياً دُنُحُولًا . أو مقاساة لحرها ■ واردها بالمرور على الصراط فؤقها ■ ندیا بجلسأ ومجتمعا = قرب أمة الخسن أثاثا متاعاً وأموالأ ■ رئيا ملظرا وهيئة ■ فليمُدُدُ له أيمهله استدراجا ■ أضعف جُندا أعدانا وأنصارا ■ خير مرداً مرجعا وعاقبة

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ ، سَمِيًّا (فَ ) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذْ كُرُا لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحُولُ جَهُنَّمَ جِثِيًّا ١١ أَنْ ثُمَّ لَنَازِعَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِنِيًّا اللَّهِ ثُمَّ لَنَحِنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولِي بِهَاصِلِيًّا إِنَّ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ مُعَ نُنجِي اللَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا ﴿ إِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو الْمُ الْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرِءْ يَا اللَّهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَقَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْهُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١١ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمُتَدَوَّ الْمُدَى الْمُتَدَوَّ الْمُدَى وَٱلْمَقِينَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندُ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرُ مُرَدًّا الْإِنَّا

 أفرأيت أتحبرني ■ نَمُدُ له نزيده = عزّا شفعاء وأنصارأ ذلاً وهواتاً لا عزا ■ تؤزُّهُم أزَّأ تغريهم بالمعاصي إغراء ■و فدأ ر كباناً . أو وافدين للعطايا **≡**ورُدا عطاشاً . أو كالدواب = إذاً = منكرأ فظيعا ■ يتفطر د منه يتشققى ويتفتشن من شناعته ■ تخرُ الجبال تَسْقُطُ مهدوِ دة عليهم

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجَايَـٰتِنَاوَقَالَ لَأُوتَيَّ مَالَاوَوَلَدًا الله أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١ الله كَالَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١١ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا إِنَّ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَ مَ لِّيَكُونُواْ لَمُنْمُ عِزًّا الله كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا إِنَّ أَلَمْ تَرَأُنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ فَا اللَّهُ مُعَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (٥٠٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا اللَّهِ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّمْنِ عَهَدًا اللَّهِ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا اللَّهُ لَقَدُ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا اللَّهِ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّ رِنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا آنِ أَن دَعَوْ اللَّهُمَن وَلَدًا الله وَمَايِنَا عِي لِلرِّحْمَانِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا الله إِن كُثُّرُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ لَيْ النَّهِ لَّقَدْ أَحْصَاهُمُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ١



شِوْلَةٌ جُلْبُهُا ﴾

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحَ وَ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحَ وَ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحَ وَ طُهُ الْأَذُ كُرَةً طُه الْأَنْ لَنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَ انَ لِتَشْقَىٰ اللَّهُ إِلَّا لَذَكِرَةً اللهُ ا

لِّمَ يَغْشَىٰ إِنَّ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضُ وَالسَّمُوتِ ٱلْعُلَى الْأَنْ وَالسَّمُوتِ ٱلْعُلَى الْ

ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ شَيَّوَىٰ اللهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى

ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَيْ وَإِن تَعْهَرُ بِإِلْقُولِ

فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرُّوأَخْفَى إِنَّ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ

ٱلْحُسْنَى ﴿ وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۚ إِذْ رَءَانَارًا

فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُو ٓ أَإِنِّ ءَانسَتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَانِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ

أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دُى إِنَّ فَلَمَّا أَنَّا هَانُودِي يَمُوسَى إِنَّ فَلَمَّا أَنَّا هَانُودِي يَمُوسَى إِنَّ

إِنِّ أَنَارَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ إِنَّ الْمُقَدِّسِ طُوًى ﴿ إِنَّ

أنجد. أو تعلم وري والعلم الوتعلم الوت

مودة ومحبّة في القلوب • قوماً لذاً

شديدي الخصومة بالباطل

■ قُرُن

■ تُحِسُ

■ لتشقى لِتُتَّعْبُ بالإفْراط في المكابدة

■ القرى

التراب النَّديِّ

أخفى
 حديث النفس

حديث النّفس وخواطرها

و تو برت اتنگ نارا

أبُصَرُ ثُها بوضوح

■بقبس بشُعْلةِ على رأس

بشُّهُلةِ على رأس عود ونعوه

> ■ هُدئ هادِياً نِهْدِينِي

> > للطريق ■المُقَدِّس

-المصدس المطهّر . أوالمبازك

اطوى اسم للوادى إخفاء، ومواقع الغُنُّة (حركتان)
 إف النفاء ، ومالا بلغظ

● مد ۱ حبركات ازوما ● مد؟ او\$او ١جـوازاً ﴿ وَهَامَ، ومواقع النَّهُ ﴿ وَهَامَ، ومواقع النَّهُ ﴿ وَالْأَلْفَاتُمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَالْأَلْفَاتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّا لَا الللّهُ الللَّا الللَّا لَا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللّل

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى آتُ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي آلِنَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلَّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَالَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُوَلَهُ فَتَرْدَى ١١ وَمَا تِلْكَ بيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ فَأَلَ هِيَ عَصَـَاىَ أَتُوكَ قُواْعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَ لَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَأَضْمُمْ يَدُكُ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغُرُّحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (أَنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (أَنَّ وَيَسِّرُلِيٓ أَمْرِي (أَنَّ وَالْحَلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي الْإِنَّ يَفْقَهُواْ فَوْلِي الْإِنَّ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي الْأِنَّ هَرُونَ أَخِي إِنِيَّ ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي إِنَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (إِنَّ كَيْ نُسَبِّحكُ كَثِيرًا لَهُ وَنَذُكُرُكَ كَثِيرًا لَأَنَّ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا لَا فَأَلَ قَدْ

أكاد أخفيها
 أقُرُبُ أَنْ أَسْتُرَهَا
 مِنْ نَفْسِي

■ فَتُرْدَى فتيلك

أتوكأ عليها
 أتحامل عليها

 أهش بها أخبط بها الشجر ليستقط ورقه

مآرث أخرى
 حاجات أخر

سيرتها
 إلى خالتها

الى جَنَاجِكَ تُحْتَ عَضُدِكَ الأيسر

■ سُوعِ بَرْضِ

طغى
 جَاوَزَ الحَدُّ في
 الغُثُوَّ وِالتَّمْخَبُر

■ أ**زري** ظهْرِي أو قوَّتِي

ا أوتِيتُ سُؤلَكَ مستولكَ ومَطْلُوبَكَ

• مد ۲ حبركات لزوما • مد۲ او ۱۶ و ۲جبوازاً
 • إخفاه، ومواقع الغنة (حركتان) • نفخيم ۱ مد واجب ٤ او ۵ حركات • مد حبركات • مد واجب ٤ او ۵ حركات • مد حبركات الغناد

أُوتِيتَ شُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى آلِبً

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَايُوحَى ﴿ أَنِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ ■ اقدفه ألقيه واطرحيه فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لِلهَ وَأَلْقَيْتُ • لِتُصْنَعُ عَلَى عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ ورعايتي ■ نَكْفُلُه يضمه ويربيه

فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كُنْقَرَّ

عَيْنُهَا وَلَا تَحُزُنَ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنْنَّكَ فُنُونًا

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُلِ مَذْيَنَ ثُمُّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ إِنَا

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهِ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَيْيا

في ذِكْرِي إِنَّ أَذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى إِنَّا فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا

لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُأُ وَيَغْشَىٰ إِنَّ قَالَارَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا آ

أَوْأَن يَطْغَيٰ إِنَّ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

الله فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَابَني إِسْرَءِ يل

وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْجِئْنَك بِعَايَةٍ مِن رَّبِّك وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ

ٱلْمُدُى اللَّهِ إِنَّاقَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ

وَتُولُّكُ اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى إِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ إِنَّ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى اللَّهِ

**عیني** لِتُرَبَّى بِمُراقبتي

■ فتأك

خلصناك من المخر مرارأ

> ا اصطنعتك لنفسى

اصطفينك إرسالتي

■ لاتنبا

لا تَقْتُرا وَلا ين ۾ ا

يفُوط علينا

يعجا علبنا بالعقوية

۽ يطغي ۽ يُرُ داد طُغْياناً

و عتوا خلفه

صبورته اللاثقة بمنفعته

> ■ القُرُون الأمم

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتَبِّ لَايَضِ لُّرَبِي وَلَا يَسَى اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ أَزُورَجَا مِن نَّبَاتٍ شَتَّى إِنَّ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ فَا اللَّهُ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَمِنْهَا فَعُرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَمِنْهَا فَعُرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَمِنْهَا فَعُرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَمِنْهَا فَعُرْجُكُمْ تَارَةً لَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَفِيهَا نَعْمِيكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَعِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَعِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكُذُّبَ وَأَبِّي اللَّهِ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ فَانَا أَتِينَكَ بِسِحْرِمِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بِينْنَا وَبِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نَعْلِفُهُ نَعَنُ وَلَاّ أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعَشِّرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى الله فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّانَى اللهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَانْ زَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ قَالُو ٓ إِنْ هَذَ نِ لَسَحِرَ نِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَمُعُوا كَيْدَكُمْ ثُمُّ ٱثْنُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى الْ

مُهْداً
 كَالْفِرَاشِ اللَّذِي
 يُوطُأُ للصَّبِي
 سُبُلاً
 طُرْفاً تَسْلُكُونَها



■ أزْوَاجاً أصنافاً

■ شتّی مختلفة

لأولي الثهي
 أصحاب العفول

■ أبى امتنع عن الإيمان والطاعة

مكانأ شوئ
 وسَطأ أو مُسْتَوِياً

■ يومُ الزَّينَةِ يومُ عيدِكُم

■ فَجَمَعَ كَيدَهُ سحرته الذين يكيدُ بهم

السُجتگم
 يستأصلگم
 ويبيدگم

 أُسَرُّوا النَّجوى أُخْفُوا النَّنَاجِي
 أَشْدُ الإخفاء

ا فأجمعوا كيدكم فأخجموا سحركم

> **■ أفلخ** فاز بالمطلوب

📦 مد ٦ حسركات لزوميا 🧶 مدّ اوءًاو ٦جــوازا 🍑 مد واجب ۽ او ٥ حركات 🥚 مد حــــركاــــــــان أضْمَرَ . أَوْ وجَدَ اللَّمَفُ التَّبَيْعُ وتَلْتَقَمْ المُطَوِّنَا الْبَدَعَنَا وأَوْجَدَنَا

فأؤجس

قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (فَأَي قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ الله فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ حِيفَةً مُّوسَى الله قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُو ۚ إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى الْإِنَّا فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُو أَءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ إِنَّ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَ اللَّهِ يَكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَن نُّوَّ ثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَ قَضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا آلَيْ إِنَّاءَ امْنَابِرِيِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُوا أَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ عَيْرُوا أَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنَا السِّحْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنَا السِّحْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَا السِّحْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِنَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَنْتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلِي (فَهُ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى الْآنَا

وَلَقَدُ أُوْحَيْنًا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَمُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَاتَحَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ اللَّهُ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُمْ (إِنَّ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَا هَدَىٰ الْأِنَّ يَنْبَنِي إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنِعَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي (إِنَّ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعُواْفِيدِ فَيُحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضِبِيّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْهُوي اللَّهِ وَإِنِّ لَعَفَّار لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا ثُمُّ أَهْتَدَى ﴿ إِنَّهُ ١ هُ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ الْهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَٰدُأُمۡ أَرَدَتُهُمۡ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمۡ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَخْلَفَتُمُ مُّوْعِدِى ﴿ فَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا

= أشر سر ليلا = يَبَسأ يابساً ذهب ماؤه = دَرَ كأ إدراكأ ولخاقأ ■ فَعَشِيَهُمْ غلاهم وغمزهم ■ المنَّ مادة صمعية خُلُوة كالعَسَال ■ السَّلْوَى الطائز المعروف بالسماني ■ لا تطفيرا لا تكفُّرُوا نِعْمَه

■فيجلُ غليكم يجب عليكم ويُلْزَمْكُم ■مَوى مَلكَ . أو وقع في الهاوية

■ما أغجلك ما خملك على السَّقِ ■فَتُنَّا قَوْمَك

ابتَلَيْنَاهُمْ . أو أَوْقَعْنَاهُمْ فِي الفِتْنَةِ المُسفِأ

حزيناً. أو شديدَ الغَضَبِ

الغضب الغضب بمُلُكِنَا بقدرتِنا

■أوزَاراً أثقالاً ؛ وهي حُلمُن القِبْطِ

ا منا ٦ حركات لزوما ﴿ منا او \$او ٢ جبواراً منا واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ منا حسركنسان ﴿ ﴿ ﴿

أُوْزِارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْم

عِجْلاً جَسَداً مُجَسَّداً ؛ أي أحمر إذ هو مِنْ ذهب المُحَدَاثِ

لهٔ نحوار موت کصوت البقر

فما خطبُك
 فما شائك
 الخطير

■ بَصُرُتُ علمتُ

= فَتِذْتُهَا

أَلْقَيْتُهَا فِي الحُليُّ المُذَابِ

مئۇڭ
 زىتىڭ وحستىت

■ لا مِسَاسَ

لا تمَسُّني ولا أُمَسُّكَ

لنشبفنهٔ
 نُذَرُيتهٔ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنَا إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى اللَّهِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مُقُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهِ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَأَنَّبِعُونِي وَأَطِيعُواۤ أَمْرِي إِنَّ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُك إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَ اللَّهُ مَا مَنْعَك إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي اللَّهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرُّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِرِيُّ اللَّهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي إِنَّ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَأَنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ فَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا إِنَّ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِلَنْهُ كُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّهُ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهِ

) 🌑 تفخيم الراء 🍏 قنقلة

إخفاء، ومواقع الغَنَة (حركتان)
 أبغام، ومالا بلفظ

ا منا ۲ مبرکات ارزوماً ● منا۲اوکاو ۲جموازهٔ • مناواجب ۶ او هجرکات ● مناحببرکتستان

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ انْيِنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللَّهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدُوسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ مِمْلًا اللهِ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا آنَ يَتَخَفَّتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبْتُمُ إِلَّاعَشْرَا لَهُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا لَيْنَ ۗ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا آنَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا آنَ للاترى فِيهَاعِوجَاوَلا أَمْتَا الله يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْ يَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله يَوْمَهِذِ لَانْنَفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قُولًا إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيَّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِنُّ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمًا شَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أُوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

و ژرأ
 عقوبة ثقيلة
 على إغراضيه
 ژرقاً: ژرق

الْعُنُونِ. أَو عُمْياً • يَ**نخافَنونَ** يَتَسَارُونَ

وَيَتَهامَسُونَ • أَمُثَلُهُمْ طريقَةُ أَعْدَلُهُمْ

وأَفْضَلُهُمْ رَأَيَا • يُنْسِفُهِا: يَقْتَلِعُهَا

وَيُفَرِّفُها بالرَّياحِ. ﴿

قَاعاً: أَرْضاً واسِعَة ﴿
لَاشِيءَ فِيهَا ﴿

صفففاً
 مُستويةً مَلْسَاءً

■ عوَجاً مُكاناً مُتُخَفِضاً أَنْ الْمُناسِيَّةِ

أو الْجَفَاضًا • أمْتاً

مُكاناً مُرْتَفِعاً أو ارْتِفَاعاً

لا عوز خ له
 لا ميل لدعائه بل
 يسمعه جبيعهم



ه همسا

صُوْتاً خَفِيّاً خَافِتاً

عَنتِ الوُجُوهُ
 ذلَّ النَّاسُ
 وخضعُوا

ه مَضماً

نقصاً مِنْ ثُوابِهِ • صَرَّفتا فيه

صَرَّفَتَا فيه كَرَّرْنَا فيه بأساليب شَتَّى

■ يُقضى يفرغ ويتم = أبى امْتَنْعَ من السجود • لا تنفرى لا يُصِيبُكُ عُرْيُ ■لا تضخى لا تُصيبُك شمم الضعي =لا ينلي لا يُزُولُ وَلا يفني ■ سنوء آثهما غؤزاتهما ■طَفَقًا يُخْصُفان أخذا يُلْصِفَان ■فغنوی فَضَلُ عَن مَطُّلُوبِهِ أَو عن الأمر اجتباه اصطفاه ومعشة طنكأ

> ضَيِّقَةُ شَدِيدَة ( في قبره )

فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١ إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَ قِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الله فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّ الْفِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ للايبلى الله فأكلامنها فبدت لهنما سؤء تهما وطفقا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعُوى الْآلَا مُمَّ ٱجْنَبَاهُ رَبُّهُ فَاكِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لَّ وَلا يَشْقَى إِنَّا وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُّرُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَّ قَالَ رَبِّ لِمُحَشِّرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا (اللَّهُ الْعَمْلُ اللَّهُ

يُبيِّن الله لهم مآلهم = لِأُولَى النُّهَى لِذَوِي العُقُولِ = إزاماً لازمأ آناءِ اللَّيْل ساغاته = أزواجاً أصنَّافاً من الكفار زهرة الحياة زينتها وبهجتها ■ لِنَفْتِنَهُمْ فِيه لنجعله فِتْنَةُ هُم ≡نخزی نفتضبح 🗷 مُتربّصٌ مُنتنظر مُالَة ■ الصّراطِ السّويّ الطّريق المستنفيم

يَهْدِ لَهُمْ

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِينَهَ ۗ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى ١ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَدُّ وَأَبْقَىٰ الْآَلُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِ مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأَوْ لِي ٱلنَّهَىٰ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمِّى إِنَّا فَأَصْبِرُعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا يِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُوكَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهِ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَا لَانْسَتَلُكَ رِزْقًا تَعْنُ نَزُزُقُكُ وَالْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوي الله وقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى النَّيُ وَلَوَأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ، لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَحْذَرَك شَا قُلْكُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتربصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلِ السَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَآلِ



# النبيناء المنافع المنا

### بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحْدِ المَّ

ٱقْتَرَبَ لِنْنَاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اللهُ مَا يَأْنِيهِم مِّعْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ مَا يَأْنِيهِم مِّعْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

هَلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تُبْصِرُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ

وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَ الْوَاأَضْغَنْ أُحَلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَكْهُ بَلْ هُوَسَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُولُونَ

اللهُ مَاءَ امَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ

الله وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْمِ مَ فَسُعُلُوا أَهْلَ

ٱلدِّكَرِ إِن كُنتُ مُلاَتَعُ لَمُونَ ﴿ وَمَاجَعُلْنَاهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ الْمُأْمَّ صَدَقَنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَا لَهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ الْ

لَقَدُأُنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ١



■اقسرب قُرُبْ وَدَنَا

السُرُّوا السُّجُوَى السُّجُوَى السُّمُوا فِي إِخْفاء اللَّهُ اللَّ

■ أَضُغَاثُ أَخَلامِ تُخَالِطُ أَخُلام

■ جَسْداً

أجساداً وفيه ذكر كم

بيه دور م شرفكم وصينكم

تفخیم الراء
 تنفیم

إخفاء، ومواقع الغَنّة إحركتان
 البغام، ومالا بُلفخة



د ۲ درکات لزوما ۵ مد۲ او ۱ او ۲جوازاً مذواحد ۴ او ه درکات ۵ مد حسرکتان

كُمْ قَصَمْنا
 كثيراً أَهْلَكُنا

■ **بأسَنا** عَذَابَنَا الشُّدِيدَ

■ يَ**رْ گُضُونَ** يَهْرُبُونَ مُسْرِعِينَ

أترفتهم فيه
 نُعُمْتُمْ فيه فَبَطِرْتُمْ

خصیدأ
 کالثبات

المخصود بالمناجل

خامدین
 خالتار الیی
 سکن لهیبها

لَهُوا ما نَتَلَهْى به مِن
 صَاحِبَةِ أو ولدٍ

ق نقدف
 نربی

فيدنغة
 يشخفه ويهلكه

■ زَاهِق 
 ذَاهِبٌ مُضْمَجِزٌ

الويل
 الهلاك أو
 العذاب أو
 الجزئ

لا يَسْنَحسِرُونَ
 لا يَكِلُونَ ولا
 يُتْعَبُونَ

لا يَفْتُرُونَ
 لا يَسكنُون عن
 نشاطهم في
 العبادة

يُنشِرُونَ
 يُخيُونَ المؤتى

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْبَةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُنُونَ الْ لَاتُرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ إِنَّ قَالُواْ يَكُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّا فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيِدِينَ ١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ الْآلِ لَوْأَرَدُنَا أَنَّنَّ خِذَ لَمُوا لْأَتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِنَّ مِلْ نَقْذِفُ بِأَلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ ، فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندُهُ الْايسَتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ إِنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أُمُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايِصِفُونَ ﴿ إِنَّ لَا يُسْتَلِّعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَ الْهِلَّةُ قُلْ هَا تُواْ بُرُهِانَكُو مَا لَوَا مُرْهَانَكُو مَا لَا إِذِكُرُمَن مَّعِي وَذِكْرُمَنَ قَبْلِي بَلْأُ كُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْتِ مُشْفِقُونَ
 خَائِفُونَ

■ زَتْقَا

مُلْتَصِقتَيْنِ بلا فَصُل

بار قصال

. فصلنا يُشهما فصلنا يُشهما

زؤاسي
 جبالاً ثَوَابِت



النّ تنميد للله تشميد للله تشميد النّ تشميد الله تشمّت الله تشمّت الله تشمّت الله تشمّل الله تشمّل

نختبركم

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ إِنَّ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْنَ وَلَدَ أَسُبُحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُنْكُرَمُونَ إِنَّ لَا يَسْبِقُونَهُ بِإِلْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ عَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِللَّهُ مِّن دُونِهِ فَذَلِك بَحْزِيهِ جَهَنَّمُ كُذَٰ لِكَ بَعِنْ إِنَّ الظَّالِمِينَ آنَ الْوَلَمْ يَرَأُلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْنَارَتْقًا فَفَنْقَنْكُمُ مَأُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَّاهُمْ يَهْ تَكُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُوظَا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ آيَ وَهُواللَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِي وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ البَّ وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَ أَفَ إِنْ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ إِنَّ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَ ٱلْمُوْتِ وَنَالُوكُم بِٱلشَّرِّواللَّهُ يُرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ آنَ

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِرُ الرَّحْانِ هُمْ كَيْرُونَ إِنَّ خُلِقَ أَلِّإِ نَسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمْ ءَايَىِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَنَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلَا هُمْ يُنصرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتُبَهُّمُ فَكُلَّ يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِأَلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْنَهُزِءُونَ إِنَّ قُلْمَن يَكُلُونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمَانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِير بَيْهِم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ أُمَّ لْهُمْ ءَالِهَ أَهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْسَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولاً وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُولُ فَالْايرُونِ أَنَّانَأْتِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَالِمُونَ ١

■ لا يَكُفُونَ لا يمْنَعُونَ وَلا يَدْفَعُونَ

بَغْنَنَةً
 فُجْاةً

فَتَبْهَتُهُمْ
 تُحيرُهُمْ
 وتُدُهِشُهُمْ

يُنظُرُونَ
 يُمُهَلُونَ للتوبة

فخاق
 أخاط
 أو نزل

يَكُلُوْكُمْ
 يَحْفَظَكُمْ

المُخبُون بُجَارُونَ ويُمْنَعُونَ

■ نفحة دُّفْعَةٌ يُسِيرِةٌ ■ القسط العدل . أو ذُوّاتِ الْعَدُل ■ مِثْقَالَ حَبَّة وَرْنَ أَقُلُ شَيء مُشْفِقُونَ خَاتِفُونَ ■ التماثيل الأصنام المسئوعة ؠٲؿڋۑػؙؠ۫ أبْدُعَهُنَّ

الحرب الحرب ٣٣

قُلْ إِنَّ مَا أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ١٥ وَلَمِن مَّسَّتَهُ مِنفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيُلُنَّآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّا وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَانْظَ لَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبّ عِينَ خَرْدَكِ أَنْيُنَ ابِهَا ۗ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ الن وَلَقَدْ عَاتَيْنَ امُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآ ءَ وَذِكُرًا لِّلْمُنَّقِينَ شَيُّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِأَلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنا إِبْرَهِيمَ رُشَّدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ لَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ آقَ قَالُوا وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ آقَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِيضَلَالِ سُّبِينٍ ﴿ قَالُوٓا ۗ أَجِتْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ (فَ قَالَ بَلِ رَّبُّ كُوْرَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ 



جُذَاذاً
 بَطَعاً وَكِسَراً
 نكيسُوا
 آتَفلُوا إلى
 الباطل
 أَفِ

إي
 كلمة تضجو
 وكراهية
 إنافاة

■ نافِلَةُ زِيّادَة عما سَأَل

فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّاكِبِيرَاللَّهُ مُلَعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهُ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَابِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ عَلَى اللَّهُ المَّالطُّولِمِينَ اللَّهُ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِمْ إِنَّ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ عَلَىٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُوا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَابِعَالِمُتِنَايَاإِبْرُهِمُ إِنَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهَ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِ مَ فَقَالُو أَإِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٩ مُعَلِّمُ الْعَلَى الْأَلْمُ الْكُلُّو الْكُلُّ رُءُ وسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلا عِينطِقُونَ اللهُ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُ حَكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّا أُفِّ لَكُرْ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعَلَىٰ اللَّهِ قُلْنَا يُنَارُكُونِ بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرَهِمَ اللَّهُ وَأُرَادُوا بِهِ كَيْدَافَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسِرِينَ اللَّ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِهَ اللَّعَلَمِ نَ ١ ﴿ وَهَمْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِينَ الْآ

■قُوْمُ سَوَّء فساد وفعل مكروه ■الْحَاٰ تُ الزُّرْعِ. ■نفشت فيه زَغَتْ فيه لَيْلاَ يلا زاع. وصنعة لبوس غَمَلَ الدُّرْعِ و لِتُحْمِنَكُمْ لتحفظكم وتقيكم بأبكم خرب غدوكم عاصفة

شديدة الهبوب

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخُيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُو قِوَّ وَكَانُواْ لَنَا عَنبِدِينَ اللهُ وَلُوطًاءَ انْيَنتُهُ مُكُمّا وَعِلْمًا وَبَعِّيْتُهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْمِيَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَاسِقِينَ الْأَنِي وَأَدْخُلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَــُهُ وأهله من ألكرب العظم الله ونصرته من القوم ٱلَّذِينَ كُذَّابُواْبِ اَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَدَاقُ دَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِنَ ١ فَفَهَّ مَنَّهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ الْآ وَعَلَّمْنَ لُهُ صَنْعَ لَهُ لُبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمُ شَاكِرُونَ اللَّهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدِرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ

 يغوضون له في البحار لاستخراج نفائسها = ذا الْكِفْل قيل هو إلّياس = ذا الثون يُونُسُ عليه السئلام ■ مُفاضياً

غَضْيَانَ عَلَى قؤميه لكفرهم ■ نقدرَ عَلَيْه أنضيق غليه بخبس وتخوه

 زغبا وزهبا طمعا ولخوفا ■ خاشمين

متذلبين خاضعين

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ١٩٥٥ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّهُ الرَّحِينَ ﴿ إِنَّهُ فَأَسْتَجَبْنَالُهُ فَكُشَفْنَا مَابِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ. وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ إِنَّا وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّنِبِينَ الله وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّلِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنَّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَبَحَّيْنَهُ مِنَ ٱلْعَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَرَكَرِيّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ, رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ الله فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجِكُهُ وَإِلَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَاخَسِعِينَ شَ

■ أخصنت خفظت وصالت ■ أمَّتُكُمُ مِلْتُكُمُ ■ تقطّعُوا أَمْرَ هُمُ تَفَرَّقُوا فِي دينهم فرقأ ■ خذب مر تفع من الأرص ■ ينسلود أيسرغون النزول ■ شاخصة أيصار مُرْتَفِعةً لا تكادُ تطرف وخصب جهثم وقودها ■ زفیر تَنْفُسُ شَدِيدٌ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ إِنَّا فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤُمِنُّ فَلَا كُفُرانَ لِسَعْيِهِ ، وَإِنَّالُهُ ، كَيْبُونَ فَقُ وَحَرَمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُمْ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُونَ ١ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدْبٍ يَنسِلُونَ الْآا وَٱقْتَرَبُ ٱلْوَعْ لُدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةً أَبْصَ رُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَوْيَلْنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَنْ اللَّكُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١ هَنْ وُلاَّهِ ءَالِهَةَ مَّاورَدُوهَا وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ (أَنَّ اللَّهُ مَا خَلِدُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا خَلِدُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا ع لَهُمْ فِيهَازُفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ النَّا

لَايسَمَعُونَ حَسِيسَهَ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفسُهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَالَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَيْ حِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلنَّدِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعُيدُهُ وَعُدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّافَعِلِينَ إِنَّ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِمِنَ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يرثُهاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ فَا إِنَّافِ هَنَدَالْبَلَعُا لِقَوْمٍ عَسِدِينَ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعَكَمِينَ الله عَلَ إِنَّ عَايُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ فَهَلَ أَنتُم مُّسُلِمُونَ إِنَّ فَإِن تُولُوْ أَفَقُلْ ءَاذَنكُمُ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَذْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ الْأَنَّا اللَّهُ عَذُونَ الْأَنَّا إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْ نَةٌ لَّكُمْ وَمَنَكُّمْ إِلَى حِينِ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱحْكُر بِالْحَقِّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١ سِنورَة الحِنْ الْمِنْ الْمِنْ

صُوتُ خَرَكَةِ تَلَهُبهَا

 الْفَزَ غُ الأَكْبَرُ تَفْخَهُ البَعْثِ

> ■ السّجلّ الصحيفة

للكُتُب

على ما يُكْنَبُ فيه

■ الزُّبُور الكُتب المُنزَّ لَة

■ الذكر اللُّوحِ الْمَحْفُوطِ

■ لَيُلاغاً وُصُولاً إلى البُغْيَةِ

■ آذَنتُكُمْ أغلنتكم مَا أُمِرْتُ به

■ غلی سوّاء مُسْتُوينَ فِي الإعلام به

 فِتْنَةً لَكُمْ امتحانً لَكُمْ

ا زُلزَ لَهُ السَّاعَة أهوال القيامة وشدائدها



■ تذهَلُ تَغْفُلُ وتُشْغُلُ ■ مريد

غات مُتْجَرُّ د للفساد

> ■ نُطْفَة ر ۲ منِي

 عُلْقَة قطعة دم جامد

ه مُضَعَة

قطعة لحم قذرنا يمضغ

■ مُخَلِقة

مُسْتبينَةِ الخُلْق مُصوَّرةِ

لَتَبُلُغُوا أَشْدُكُمُ

كَمَالَ قُوْتِكُمُ وغقلكم

 أَرْ ذَلِ الْغُمُرِ أخسته ؛ أي

الخرف والهزم

س هامِدةً

يَابِسَةً قَاحِلَةً

= زَبَتْ

ازُّدَادَتْ

والتفخت

■زُرْج بهيج

صبثف خستن

## بس ألله ألره فرالرها

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً

عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ مُمْلَهُ اوْتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكْرَىٰ وَمَاهُم بِشُكْرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَكِيدً

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُكُلَّ

شَيْطُنِ مَّرِيدِ ﴿ كُنْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولًّا هُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ

وَيَهدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ عُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُعَلَّقَةٍ لِنَّهُ بَيِّنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَسَآ مُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ

طِفْلَاثُمْ لِتَبْلُغُوا أَشُدُكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُنُوفِّ

وَمِنْ حُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَعْلَمُمِنَ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

الماء آهنزت وربت وأكبتت مِن كُلِّرُوج بهيج ال

🔵 مد ً ٦ حـركات لزوماً 🕝 مدّ اوغاو ٦جـوازاً 🌎 📞 إخفاه، وموافع الفُدّ (حركنان) 🕒 🌎 مدّ واجبعً اوه دركات 🕒 مدّ حــركفـــان

■ ثَانِي عِطْفِه لاويأ لخانبه تكبرأ وإباء ■ خِزْيُ ذُلُّ وهَوَان ■ عَلَى حَرْفِ قلقي وتُزَلُّزُل في الدِّين ■ الْمَوْلَى النَّاصِرُ ■ العشيرُ الصَّاحِبُ المعاشر = پسبّب بخبل ■ ثُمُ لَيَقَطَعُ ئمَّ لَيْخْتَنِقْ به

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُعِي ٱلْمَوْتِيَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ اللَّهِ قَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ (إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدُّمْتُ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ إِنَّ وَمَنَّ النَّاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابِهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنْقُلْبَ عَلَى وَجْهِهِ عَسِرَاللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَالكَ هُوا لَضَّلَ لُ ٱلْبَعِيدُ (إِنَّ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفَعِهِ وَلِبِثْسَ ٱلْمُولَى وَلِبِثُسَ ٱلْعُشِيرُ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ إِنَّا مَن كَابَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايغِيظً ١



وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَالنَّصَرَي وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْرَأَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالِجُبَالُ وَالشَّجِرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهِ اللَّهِ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِعَتُ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن تَّارِيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِ مُ ٱلْحَمِيمُ إِنَّ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهُ وَأَلِحُلُودُ إِنَّ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلَّمَا أَرَادُوا اللَّهِ أَنْ يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ جَنْتِ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿

= المسجد الحرام مكة ( الخرّم )

■ الْعَاكِفُ فِيهِ المُقِيمُ فِيهِ

■ الْبَاد الطَّارِيءُ غيرُ

> المقيم ■ بالْحَادِ

ميل عن الحقّ إلى الباطل

 بَوْأَنَا لِإِبْرَاهِم وَطَّأْنَا . أَو يَثِّنَّا لَهُ

 أذّن في النّاس نَادِ فيهم وأغلمهم

> ■ رجَالاً مُشَاةً

 ضامر بعير مهزول من بعد الشُّقَّةِ

■ فج عَمِيق طَرِيقِ بَعِيدٍ

 بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم

■ ثُمَّ لَيقَضُوا تفظهم يزيلوا أدرانهم وأوسالحهم

 خُومات الله تكاليفَه في

الحج وغيره

 الرَّجْسَ القَذَرْ ، وهو الأو ثان

 قَوْلَ الزُّور الكذب

وَهُ دُوا إِلَى ٱلطَّيِّ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِمِ الْهُ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْقَآيِمِينَ وَٱلْقَايِمِينَ وَٱلرَّكَّعِ ٱلسُّجُودِ شَ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِأَلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَانِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ الْآَ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُواْ بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ آفَ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرًالَّهُ عِندَرَبِهِ وَأَحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمُ فَأَجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ نِ وَأَجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزَّورِ الْأَوْلِ

= حُنفاء الله مائلين عن الباطل حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَثْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنُهَا خَرَّ مِن إلى الدِّينِ الحقِّ ■ تهوي به الرّيخ تُسْقِطُه و تَقْدُفُه ■مكان سحيق موضع بعيد شغائر الله البُدُنُ المهداة لِلْبَيْتِ المعظّم ■ مُحِلُهَا وجُوبُ نحوها إلى البيتِ العتيق الخرم كله ■منسكا إزاقة دماء قُرْ بَاناً ■ بَشُرِ الْمُحْبِينِ المتو اضعير لله تعالى وجلت: خافث اللذن الإبل. أو هي والبَقرُ ■ شعائر الله أغلام شريعته في الحج ■ صوّاف قائمات صففن أيديهن وأرجلهن وَجَبَتُ جُنُوبُهَا سَقَطَتْ عَلَى الأرْض بعدَ النَّحْر الْقانِع: السَّائِل ■المُأْثَرُ

ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ الْآيَّ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلِيراً لللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ اللهُ وفيها منفِعُ إِلَىٰ أَجِلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلَّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُرُ وَالسَّمَ ٱللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَاهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينَ الْنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّنبِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (فَيُ وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَاهَا لَكُر مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْلُ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَّرُ كَلَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النَّالَ لَيْنَالُ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهُمَا وَلَكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمْ كُذَٰ لِكَ سَخَّرُهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ كُمُّ وَبُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآيَ هُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو آ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ (٢٠٠٠)

الذي يتعرَّض لكُمْ دون سؤال

خَائن لِلأَمَانَاتِ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآَ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِعَثْيرِ حَقِّ إِلَّا أَب يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ للَّذِّمَتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُوعَتُ عَزِيزُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَ امُوا ٱلصَّلَا ةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكِلِّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُ وَتُمُودُ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوطِ اللَّهُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُم فَكُنْ فَكُنْ كَانَ نَكِيرِ إِنَّ فَكُأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئُرِمُّعَظَّ لَةِ وَقَصْرِمَشِيدٍ (فَا أَفَامُر يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُ مُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِما أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّا أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (إِنَّا السُّدُورِ (إِنَّا

■ صَوَامِعُ مَعَابِدُ رُهْبَانِ النَّصَارَى

> ■ بِيُعٌ كَنَايْسُ النَّصَارَى

صَلَوَاتٌ
 كَنَائشُ الْيَهُود

أضخابُ
 مذين

قَوْمُ شَعَيْبِ • فَأَمْلَيْتُ

للكافرين أمهائهم وأخرت عقوبتهم

 كَانَ نكير إنْكَارِي عَليْهِمْ
 بالعقوبات

■ فكأين
 فكأين
 فكثير

خاوية على
 غروشها
 خربة منهدمة.
 أو خالية

من أهلِها

قصر مشيد

مرفوع البنيان

شَكُ وقَلَق

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهِ وَكَأَيِّنِ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ الله عَلَيْ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ فَأَ وَٱلَّذِينَ سَعُواْ فِي ءَايَنِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْحَجِمِ الله وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَجِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِيكَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمُّ يُحْكِمُ اللهُ عَاينتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَلَيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ حَكِمُ اللهُ عَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ حَلَيمُ عَلَيمُ حَلَيمُ عَلَيمُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةَ لِلَّالِّينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِدِ إِنَّ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ الْإِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَةِمِّنْ هُ حَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يُومِ عَقِيمٍ (٥٠)

■ مُذِخَلاً يرضونة الجنَّةُ . أو دَرُ جَات رفيعة فيها أُمُّ بُغِي غَلَيْهِ ظلم بمعاؤذة العقاب



ٱلْمُلْكُ يَوْمَعِ ذِيلَّهِ يَعْدُمُ بَيْنَهُمْ فَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَنِ فِي جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْبِ اَيْدِينَا فَأُولَنِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ مُعَذَابٌ مُهُ فِي اللَّهُ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْتِ لُوا أَوْمَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَيُ مَا خِلَتُهُم مُّذَخَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَ لِيمُ حَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ لِيمُ حَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ لَيمُ حَلِيمٌ اللّ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ هِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَنُورٌ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الله عَلَى الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوكَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ اللَّهُ أَلْمُتَكُرَأَتُ ٱللَّهُ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِدُ ١

غنظأ

ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ إِلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّا عَلْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلِيْكُ عَلَّاكُ عَلَّاكُ عَل ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ الْإِنَّا وَإِن جَلَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اللهَ ٱلْمُرْتَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ مَنْ لَطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُنْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللَّهِ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمُ ءَاينتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينِ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَلِكُو ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

■ مَا قَدَرُوا اللهُ
 مَا غَظَّمُوهُ

اجْتَبَاكُمْ
 اخْتَبَارْكُمْ لدِينه

خوج
 ضبيق بتكليف
 يشئق



يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَى يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّايسَ تَنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهُ مَاقَكُرُوا ٱللهَ حَقَّ قَكْرِهِ ۗ إِنَّ مَاقَكُرُوا ٱللهَ حَقَّ قَكْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَ عَزِيزٌ اللَّهُ أَللَّهُ يُصَطِفِي مِنَ ٱلْمَلَيْحَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ فِي النَّاسِ اللهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ فِي النَّاسِ إِنَ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ لِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَاسْجُـ دُوا وَاعْبُدُوا وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ أَهُوَا جَتَدَ كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّنَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةِ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوة وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُو مُولَا كُمْ فَنِعْمُ ٱلْمُولِى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

إخفاء، ومواقع الفَّنَّة (حركتان)
 إنق النَّام، ومالا بلغظ



### بِسُ لِللهِ أَلَّهُ مُراثِنَ مِ

قَدْأُفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ١ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّكُ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّكُ وَ

فَعِلُونَ الْهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ١٩ إِلَّاعَلَىٰ

أَزُورِ جِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ إِنَّا

فَمَنِ ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ الَّهِ وَالَّذِينَ هُمَّ

لِأُمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ

يُحَافِظُونَ إِنَّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَمِن

سُلَالَةِ مِن طِينِ إِنَّ أُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ إِنَّ ثُرًّا

خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا

ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحْمَاثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا

ءَاخَرَفَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ

لَمَيِّتُونَ النَّهِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ إِنَّا وَلَقَدْ

خَلَقُنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١



- أَقُلَحُ المؤمِنُونَ فازوا وتجوا
- = خاشفون لمتذللون خايفون
  - اللَّغو
  - مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ
    - الغادُونَ المُعْتَدُونَ
  - الفردوس
  - أغلى الجنان
    - = سالالة
- تحلاصة ■ قَرَارِ مَكِين
- مُسْتَقْرِ مُتَمَكِّن ،
  - وهمو الرّحم = علقة
  - ذمأ متجمدا
    - س مُضَعَة
  - قطعة لحم قلر ما يُمضغ
  - فتبارك اللهُ
- تعالى أو تكاثر
- خيره وإحساله ■أحسن الخالقين
- أتَّقنُّ الصَّانعين .
- أو المصورين
  - ■سبغ طرائق

سينغ سنفوات







وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ بِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ ١١ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ جَنَّتٍ مِّن يُخِيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُونَ إِنَّا فَوَكِهُ كُثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ إِنَّ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِالدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلْا كِلِينَ إِنَّا وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِّمَافِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُرْمِّنُ إِلَهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَاهَذًا إِلَّا بَشَرُّ مِنْ لُكُرُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّ لَ عَلَيْكُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأُنزِلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَافِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ ١٠ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُفِ بِمَاكَذَّبُونِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أُمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكُ فِهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا يَخُطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ الْآ

بمِقْذار الحَاجَة والمصلحة ■ شجَرةً هِي شجرةً الزيتون ■ بالدُّهْن بالزَّيْتِ ■ صِبْغ للآكلينَ إذام لَهُمْ = الأنعام الإبل والبقر والغنم ■ لَعِبْرَةً لآية وعظة ■ يتفضَّل عَلَيْكُمْ يترأس ويشرف غَلَيْكُمْ ■ به جنَّةً بهِ جُنُونٌ = فَتَرَبُّصُوا بِهِ التظروه واصبروا عليه ■ بأغيننا برغايتنا وكلاءتنا ■ فَارَ التَّنُورُ تُنُّورُ الخُبْز المغروف ■ فَاسْلُكُ

فأدحل

■ بقُذر

متزلا مكاناً أو إنزالاً لَمُتَتلِينَ لَمُحُتَبرِينَ عبادئا بهذه الآياتِ قَرْناً آخرينَ

• قوق الحرين هُمْ عَادٌ الأولَى • • •

النملائ
 وُجُوهُ الْقَوْم
 وَسَادَتُهُمْ

أترقتاهم
 نقشناهم ووسعنا

غليهم

ا هَيْهَات نَفُدُ

الصينحة
 الغذاب المصطلم

غُثاءُ
 هَالِكِينَ كَغُثَاءُ
 السَّيل (خميله)

الخرب الخرب ۲۵

> ■ قَبُعْداً مَلاكاً

قُرُوناً آخَرِينَ
 أمماً أخْرَى

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لَٰ مَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ آلَكُ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (إِنَّا ثُرُّانَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًا ءَاخُرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنْقُونَ (آيا) وَقَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنَدَآ إِلَّا بَشَرْمِتْ لُكُر يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اللَّهُ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بِشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَامِتُمْ وَكُنتُمْ ثُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ وَهُ ﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ الْآيُ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِ نَ اللهُ قَالَ رَبّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّيُصِّبِحُنَّ نَدِمِ نَ ﴿ إِنَّ الْمُعْ الْمُعْ الْم فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ

و نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الثَنَّة (حركتا
 ادغام، ومالا بلغظ

سد ۲ حرکات لژوم أ و مد۲ او ۱۶ و ۲ جوازاً
 مد واجب ٤ او هحرکات و مد حسرکتسان

ٱلظَّالِمِينَ ١ أَنْ ثُمَّ أَنْسَأَنَامِنَ بَعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخِينَ ١

مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَلَّ كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثُ فَبُعُدًا لِّقُوْمِ لِلْأَيُوْمِنُونَ لِنَا ثُمُّ أُرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَنِ شَبِينٍ الْفَي إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَالْمُ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ مَمْ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُ مَآ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ إِنَّ هَاذِهِ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّحِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (إِنَّ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (إِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُربِدِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ (فَقَ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَّلَا يَشْعُرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾

تشری منتابعین علی فترات خواناه

جَعَلْناهمْ
 أخاديث
 مُجرَّد أخبَارِ
 للتَّعَجُّب والتلَهي

سُلطانِ
 بُرْهَانِ
 قُوماً عَالِينَ

قوما غالين
 مُتَكَبِّرِينَ
 مُتطاولينَ
 بالظُّلْم

آويناهما
 أؤصنلناهما

■ زَبُوٰةِ مُكانٍ مُرْتَفِعِ ■ مَعِين

ماء جار ظاهر للغيون العيون

امتكم
 ملتكم
 اختفاضا الماد

 فتقطعوا المرهم تفرقوا في أشر دينهم

أبراً
 قطعاً وفرقاً
 وأخزاباً

غفرتهم
 خهالتهم
 وضلالتهم

أنَّ مَا تُمِدُّهُمْ بِهِ
 غَعْلُهُ مَدْداً لهم

مُشْفِقونَ
 خَائِفُونَ حَذِرُونَ

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ (أَنَّ = يُؤِتُونَ مَاءَاتُوا يُعْطُونَ مَا أَعْطُوا أُولَتِهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ ١ وَلَا ثُكِلُّفُ ■ و جلة خَائِفَةٌ أَلَّا تُقْبِرا أغمالهم نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَبْ يَنْطِقُ إِلْحُقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ آنَا ■ وُ سُغَهَا قَدْرَ طَاقْتِهَا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَنْ الوَلْهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا من الأعمال ■ غمرة عَيْمِلُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم وِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ جهالة وغفلة = مُتُرَ فِيهِمُ در در منعیسهم النَّ لَا يَعْتَعُرُوا ٱلِّيوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ اللَّهِ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي ■ بجارون يَصُر نُحون نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُمُ وَنَذِيكُمُ وَنَذِيكُمُ وَنَ اللَّهُ مُسْتَكْبِرِينَ مُستغيثين بريّهم ■ تنکصو ن بِهِ سَمِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَالُمْ يَدُّبِّرُوا ٱلْقَوْلُ أَمْ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ترجلون ألغرضين ■ مُسْتَكُبرين به ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُولِينَ إِنَّ أَمْلُهُ يَعْرِفُوا رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ مُستَعظمين بالبيت المعظم ■ سامر أ الله المريقُولُونَ بِهِ حِنَّةُ اللَّهِ عَلَى مَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكَثَّرُهُمُ لِلْحَقِّ سمارا حوله بالليا كَرْهُونَ اللهُ وَلُو أَتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوا ءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ ■ تهجرون ثهذون بالطعن وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ بَلْ أَنْيُنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن في الآبات ■ به جنّة به جنون ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ إِنَّ أَمْرَتُنْ عُلَّهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ = خرْ جا جُعْلا وأجُرا وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ لَآبُ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ لَيْنَ من المالي ■ لنا كبون وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْخرفون عَن

الْحَقّ زَائِغُونَ

المارين المارين المارين

■ لَلْجُوا في طُغيانِهم لَقْمَادُوا في ضَلالِهمْ وكُفرهمْ هي يَعْمَهُونَ يَعْمَوُنَ عِن الرَّشْدِ.

أو يتخيّرُونَ • فَمَا اسْتكانُوا فَما خَضَعُوا وأظْهُرُوا الْمَسْكَنة

■ مَا يَتَضَرَّعُونَ مَا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ تَعَالَى بالدُّعَاءِ صُوْلًا مُنْ اللَّمُعَاءِ

مُثِلِسُونَ آيسُونَ من کل خير تراشه

■ ذَرَأْكُمْ خَلَقَكُمْ وَبَثَكُمْ بالتناسل

■ أساطيرُ الأولينَ أكاذيهم المسطورةُ في كُتْبِهم

مَلَكُوثُ الواسعُ
 المُلْكُ الواسعُ

الله يُجِيرُ يُفِيث ويحْمي من يَشَاءُ

لا يُخارُ عَلَيْهِ
 لا يُغاثُ أخدٌ
 مِنْهُ وَلا يُمنَعُ
 فأنَّى تُسْخُرُونَ
 فكَيْفَ تُخْدَعُونَ

عن توحيده

، وَلَوْرَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْآَنِ وَلَقَدْ أَخَذُنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُوا لِرَبِّمَ وَمَايَنْضَرَّعُونَ الَّهِ حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الْإِنِي وَهُواللَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ﴿ وَهُوالَّذِي ذَرَأً كُرُفِ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحُشَرُونَ الْآَنِيُ وَهُو ٱلَّذِي يُعْيِي وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِوَ النَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ بَلْ قَالُوا مِثْلُ مَاقَالُ ٱلْأُوِّلُونَ ﴿ فَالْوَا أَءِذَا مِتْنَاوَكُنَّا ثُرَابًاوَعِظُمَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ لَقَدُوكُ عِدْنَا نَعُنُ وَءَاكِ آؤُنَا هَاذَامِن قَبْلُ إِنْ هَاذًا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قُلْ لِّمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ الله عُلْمَ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الله سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ قُلْمَا بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْآَنِ سَيَقُولُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ

= أعُوذ بك أغتصم وأمتنع بك ■ هَمْزَاتِ الشاطين نزغاتهم ۇۇساوسىھىم المغرية # بَرُزَخَ حَاجِزٌ دُونَ الرجعة ■ تَلْفُحُ تخرق = كَالْحُونَ مُكَشِّرُونَ في غبُوس وتُقطيب

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِأَلْحَقِّ وَإِنَّهُ مُلكَذِبُونَ إِنَّ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللهِ عَمّايضِفُون اللهَ عَلِم ٱلْغَيْبِوَ الشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعُمَّا يُشَرِكُونَ ﴿ إِنَّ قُل رَّبِ ۗ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ آتَهُ رَبِّ فَكَا تَجْعَلَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ ٱدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ إِنَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (إلله وَأَعُوذُ بِك رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ الْآَ حَتِّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ الْأَنَّ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَقَآيِلُهُ آوم ورآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُعَثُونَ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعٍ نِو وَلا يَسَاءَلُونَ الْبَا فَمَن تُقُلُّتُ مُوْزِينُهُ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ إِنَّا وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِي كَلِحُونَ اللَّهُ

غَلَبُتْ عَلَيْنَا
 اسْتُولْتُ عَلَيْنَا
 شُقُوتُنَا

شَفَاوَتُنا . أو سُوء

> عَاقِبَتِنَا • اخستُوا

آلزُجُرُوا وآبُعُدُوا

مَهُزُوءاً بِهِمُ • فَتَعَالَى اللهُ

ارُّ تُفْغَ وَ تُنَزَّهُ عن العَبَثِ

أَلَمْ تَكُنَّءَايَتِي تُنْكَي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَيِّبُونَ الْإِنَّ قَالُوا رَيِّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ إِنَّ رَبِّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ اللَّهِ قَالَ ٱخْسَتُو فِهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ الْإِنَّ إِنَّهُ كَانَفَرِيقَ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْلَنَا وَآرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ الَّهِ اللَّهِ فَأَتَّخَذُ تُمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١١ قَلَ كُمْ لِيثُتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدُدَ سِنِينَ اللَّهِ قَالُو لَيثُنَا يَوْمًا أُوْبِعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَآدِينَ إِنَّ قَالَ إِل لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْأَتَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١١ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ مَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِنَّ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكِرِيمِ اللهِ وَمَا يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَىها ءَاخُرِلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِّهِ } إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكُنفِرُونَ اللَّهُ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرُوا رَحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّهِ

الْمُورَةُ الْمُرْدِدِ الْمُورِةُ الْمُرْدِدِ الْمُورِةِ الْمُرْدِدِ الْمُرْدِي الْمُرْدِدِ الْمُرْدِي الْمُرْدِدِ الْمُرْدِي الْمُرْدِدِ الْمُرْدِدِ الْمُرْدِدِ الْمُرْدِدِ الْمُرْدِدِدِ الْمُرْدِدِ الْمُرْدِدِ الْمُرْدِي الْمُرْدِدِ الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِدِ الْمُرْدِدِ الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعِيْدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعِيمِ الْمُعْرِدِ الْم

إخفاء، ومواقع الفَّنَة | هركتان |
 إذ غام، ومالا بِلفظ

سن ۴ حرکات لزوما ● سد۲ او ۱۹ و ۲ جوازا
 سن واجب ۶ او ۵ حرکات ● سد حسرکنسان ادارهای اینان اینا

فرصناها
 أوجئنا
 أحكامها
 يرمون
 المحصنات
 يقُدِفُون
 المغهمات
 الغهائنات
 الغهائنات
 الغهائنات
 الغهائنات
 الغهائنات
 الغهائنات

يُدُرأُ عِنْهَا

يُدْفَعُ عَنْهَا

#### بِسْ لِللهِ الرَّمْرِ أَرْتِحِ يَعِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اينتِ بِيِّنَاتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكَّرُونَ النَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنَهُمَامِ أَنَّةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُمُ جِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ الرَّانِيلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَاينكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدّاء فَأَجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ وَلَرْيَكُ لِمَّهُمُ الْمُؤْمُمُ الْمُعْمُمُ فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمِ أُرْبَعُ شَهَادَتٍ بِأُللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ وَلَغَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ وَيَذْرَقُ الْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعَ شَهَدَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ الم وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيا لَإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُو خَيْرُلُكُو لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَمِنَ أَلِا ثُمِّ وَٱلَّذِي تُولُك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا آلِفْكُ مُّبِينٌ إِنَّ الَّهِ لَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضَلُّ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمُ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ مِأْلُسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ مِأْفُواهِكُم مَّالْيُسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هِيِّنَا وَهُوعِندُ ٱللَّهِ عَظِيمٌ إِنَّ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُهُمَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَذَا شُبْحَنكَ هَنَدَا بُهْتَنَّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُو المِثْلِهِ أَبِدًا إِن كُنْمُ مُّ وُمِنِينَ اللهِ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّعَذَابُ أَلِيُّ

■ بالإقلك أتبح الكذب و أفحشه ■ غصبة منكم جَمَاعَةٌ مِنْكُمُ ■ تُولِّي كِبْرَهُ تحمل معظمه ■ أَفَضْتُمْ فِيه بحضتم واللفَعْتُمُ فيه سَهْلاً لَا تبعة له ■ بهتان كَذِبٌ يُحَيِّرُ سامغة لفظاعته

إخفاء، ومواقع الفَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوْلَا

فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١



 خطوات الشيطان طرُقة وَآثارة

مَا زَكَى
 مَا طَهُرَ من
 دَئسِ الذُّئوبِ

الاياتل لايخلف. أو لايفصر

 أولوا الفضل الزيادة في الدين

السّغة
 الْغني

= دينهم الحق

َجْزَاءُهُمْ المُقطُوعُ به لَهُمْ

> تستأنسوا تستأذِنُوا

الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ بِأَمْرُ بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُر مِن أُحَدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِكَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْفِ ٱلدُّنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَخْرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّ يَوْمَهِ ذِيُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ إِنَّ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ الْحَبِيثَاتِ اللَّهَ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُونِ مِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ إِنَّا يُمَّالَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ







فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَانَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواً هُوَأَزَّكَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا عَثَرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَنَعُ لَكُمْ وَأَللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ اللهُ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَعَفَظُوا فَرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزُّكَى لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَأُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآبِهِ ۖ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ بُعُولَتِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أُوَّ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِي إِخْوَانِهِ ﴿ أُوبَنِي أُخُولِتِهِنَّ أُونِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنْهُنَّ أُوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُولُ إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ

أطُيبُ وأطهرُ ■ جُنَاحٌ إثم = مَتَاعٌ لَكُمْ منفعة ومصلحة لكُمْ **ع يَخْضُوا** يخفضوا وينقصوا ■ وَلَيْضُرِّبُنَّ وليُلفين ويُسْدِلْنَ ■ بحُمُرهِنَّ أغطية رۇۋسىھن غلى جُيُوبهنَّ غلى مواضعها ( صُدورهنَّ وما خَوَالَيْهَا ﴾ ■ لِبُعُولَتِهِنَّ لأزواجهن أولى الإربة أصحاب

> الخاجة إلى النَّساء

■ لم يَظْهَرُوا لم يطَّلمُوا

أزكى لكم

الأيامي من لا زؤج من لا زؤج لا رؤج له المومن عقد المكاتبة المكاتبة المالكين المالكين الماء كم الماء كم الرئي

725

الله أورُ ... أو مُوجدُ أو مُديرُ ... أو مُوجدُ ... أو مُديرُ ... كُوْةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ تَخْرِ نَافِذَةٍ مُضيىء مُتَلاَلِيءٌ وَتُعْرَضُيء مُتَلاَلِيءٌ وَالْفَذَةِ وَعُرْرَ نَافِذَةً مُضيء مُتَلاَلِيءٌ وَالْفَذَةُ وَالْفَذَةُ مُنْظَمْ وَالْفَذَةُ مُنْظَمْ وَالْفَذَةُ مُنْظَمْ مُتَلاَلِيءٌ مُتَلاَلِيءٌ مُتَلاَلِيءٌ مُتَلاَلِيءٌ مُتَلاَلِيءٌ مُنْظَمْ وَالْفَذَةُ مُنْظُمْ وَالْفَذَةُ مُنْظَمْ وَالْفَذَةُ مُنْظُمْ وَالْفَذَةُ مُنْظُمْ وَالْفَذَةُ مُنْظُمْ وَالْفَذَةُ والْفَذَةُ وَالْفَذَةُ وَالْفَذَةُ وَالْفَذَةُ وَالْفَذَةُ وَالْفَذَةُ وَالْفَذَةُ وَالْفَذَاقُونُ وَالْفَذَةُ وَالْفَذَاقُولُونُ وَالْفَذَاقُونُ وَالْفُرَاقُونُ وَالْفَذَةُ وَالْفَذَاقُونُ وَالْفَذَاقُونُ وَالْفَاقُونُ وَالْفَاقُونُ وَالْفَاقُونُ وَالْفَاقُونُ وَالْفَاقُونُ والْفَاقُونُ وَالْفَاقُونُ وَالْفُونُ وَالْفَاقُونُ وَالْفِلْفُونُ وَا

■ بالْغُدُوَّ والآصّالِ

أَوْائِلِ النَّهَارِ وأَوَاخِره

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَّا بِحُمَّ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكُرهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِّنَانَعُوا عَرَضَ لَحَيْوة ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكُرِهِ فُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرُ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيٌّ يُوْقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَدَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسَّهُ نَارُّ نُّورُّعَلَىٰ نُورُ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (مِنْ) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرِفِهَا ٱسْمُدُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِوَ ٱلْأَصَالِ اللهِ



رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمَ تِجَارَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَانَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ شَ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْآَنِيُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسرابِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلطَّمْعَانُ مَاَّءً حَتَّى إِذَاجَاءَهُ, لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُهُ, فَوَقَّ لَهُ حِسَابَهُ, وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٩) أَوْكُظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِلَّجِّي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فُوقِهِ عَلَا اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ مُعْضَمَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَرُ يَكُذُيرَ لَهُ أُومَنَ لُرِّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ, نُورًا فَمَالُهُ مِن نُّورٍ إِنْ ٱلْمُرْسَرَأَنَّ ٱلله يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَلَقَّاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرَانَ ٱللَّهُ يُنْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ أَرُكًامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِمِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ,عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَيْرِ إِنَّا

كَسُرابِ
 كالماء السّارِبِ
 بقِيعةِ
 فَ مُنْ سَامِ مِن

في مُنْبَسِطِ مِنَ الأَرْضِ الأَرْضِ

ا بَحْرِ لُجُنِّي عَمِيقِ كَثِيرِ المَاءِ عَمِيقِ كَثِيرِ المَاءِ

■ يَغْشَاهُ
يَعْلُوهُ ويُغَطِّيهِ

■ صَافَّاتِ باسطات أُجْنِحَتَهُنَّ أُنْ

في الهواء عير جي سخاباً يسوقه برفق

رُكاماً
 مُجْتَبِعاً بَعْضَهُ
 فَوْقَ بَعْضٍ
 الْوَدْقَ

المَطَرَ =خلاله

فتوقه ومخارجه

سننا برقه ضرعهٔ وَلَمْعَانهُ مُذْعِين
 مُثقادين
 مُطيعين
 يُحيف
 يُخوز
 جُهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أَغْلظها
 وأو كذها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كَا مَا يَتِ مُّبَيِّنَتِ مَّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولُكُ فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أَوْلَكِمِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُو اللَّهُ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ الرَّبَالْبُو الْمُ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (إِنَّ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ (أُنَّ اللَّهِ مَهُوا بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل للَّانُقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعُمَلُونَ (اللَّهُ



ا مُعْجِزِينَ فائتين من عَذَابنا اجْمَاحٌ جَوْرُجُ حَرَجٌ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَمِلُواْ ٱلصَّناحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَا يَعْ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرِيعًد ذَالِكَ فَأُولِيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (اللهُ اللهُ ا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ مِنْ اللَّارْضِ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُولِيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُمْ تُلْتُ مُرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْقِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ ابْعَدُهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهِ

) 🎒 تفخيم الراء الله تكتال

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 النقام، ومالا بلفظ

🛑 منا ؟ حبركات لزوماً 🐞 مد؟ أوداو اجبوازا 🍎 مدّواجب؟ او صحركات 🧑 مدّ حسركنسان الْقُواعِدُ
 النساء النجائِرُ
 مُنتِرِّ جَاتٍ بِزِينةِ
 مَنا مَلكتم
 مَفاتِخهُ
 عا ملكتم
 مفاتِخهُ
 عا في تصرُفكم
 وكالةً أو
 مفظأ
 أشتاتا

وَإِذَا بَكَعَ ٱلْأَطْفَ لُمِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَــتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ إِنَّ وَالْقُواعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴿ غَيْرَمُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ كَغَيْرٌ لَّهُ لَّ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِ آيِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخُوَتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُوْلِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أُولِيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوْبُيُوتِ حَلَيْتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أُوِّأَشْ تَأَتَّا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّثُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّا

مد ۱ حرکات لزوما ۵ مد۱ اوغاو ۱جوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ۵ مد حسرکنساں

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعُهُ, عَلَىٰ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أَوْلَيْمِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ الْاَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مُكْدُعا إِبَعْضِكُم بَعْضَا قَدْيَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ع أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ اللَّا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعْكُمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل الفِرْقِانِ الْفِرْقِانِ الْمُرْقِانِ الْمُرْقِانِ الْمُرْقِانِ الْمُرْقِانِ الْمُرْقِانِ الْمُرْقِانِ الْمُر



ا فَقُدُّرَهُ هَيُّأُه لِمَا يصلح له

أمو جامع
 أمر مُهِمٌ
 يَجْمَعُهُمُ لهُ

دُعاءَ الرُسُولِ
 نِدَاء كم له ﷺ

يتسللُون
 مئكم

يُخُرُجُون منكم تدريجاً

> في حفية • لو اذاً

يستتر بعضُكُم

ببعض في الحروج

بَلاء و مِحْنَةً

في الدُّنْيَا **= ئبَارَك الذي** تعالى أو

تكالَر خيرُهُ وإحساله

لَوُلَ الفُرْقانَ
 الْقُرْآنَ

بِسْسِلُولَةُ الرَّغُولِ الْحَكْمِ الْحَكْمَ الْحَلَمُ الْحَكْمَ الْحَلْمَ الْحَكْمَ الْحَكْمَ الْحَكْمَ الْحَكْمَ الْحَلْمَ الْحَكْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لِقَدِيرًا إِنَّ

ا نشوراً
احياء بعد الموت
ابناء بعد الموت
كذِبّ
اساطيرُ الأولينَ
اكذيهُمْ
المسطورة في
المختبم
المرازة وأصيلا
الرازة وأصيلا
المرازة والمحترة
المتان متبرً
المتان متبرً
المتحررة

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالِهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُوهَ وَلَانُشُورًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَا ذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وَزُورًا الله وَقَالُوا أَسَاطِيراً لَأُوالِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُحُكُرةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلُ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلِآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَدِيرًا ﴿ أُويُلَقَىٰ إِلَيْهِ كَنْ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثِكَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ تَبَارَكُ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا إِنَّ





إِذَا رَأَتْهُم مِّن مُّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوَاْهُنَالِكَ ثُبُورًا إِنَّ لَّانَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا شَا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْجَتَ أُلْخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتَ لَمُهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا فِي لَمُنْمُ فِيهَا مَايَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًامَّسْءُولًا إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُّولُآءِ أُمُّ هُمْ صَكُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَننكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلدِّحْرَوكَانُوا قَوْمَا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفَاوَلًا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ

زفيراً
 ضوف تَنَفُس 
 شيديد 
 مُقرَيين 
 مُقرَيين 
 بالأغلال 
 مُلاكا 
 قوماً بوراً 
 مُلاكا 
 قوماً بوراً 
 فالبدين 
 قابيدين 
 عَنْ الْفُداب 
 غَنْ الْفُداب 
 غَنْ الْفُداب 
 غَنْ الْفُداب

ابتلاء ومحنة

ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١



■ غَتُوا تجاؤزوا الخذ في الطُّغْيَانِ

 حِجْراً مُحْجُوراً خزاماً مُخرُّماً غليكم البشرى

> 🕳 هَيَاءُ 🕳 كالهباء

(مايرى في ضوء الشمس

> كالغبان ■ مَثْقُوراً

مفرقا ■ أحْسَنُ مَقِيلاً

لمكان استرواح

= بالْقمَام الشخاب الأبيض

الرَّ قيق

= سَيلاً

طريقاً إلى الجَنَّةِ = خندُولاً

كثير الترك

لمن يُواليهِ

■ مُهْجُوراً

متروكأ مهملا

أَلْنَاهُ

فَرُّ قَنَاهُ آيَةً

بِعْدُ آيَةٍ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا (أ) يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَيِّكَةَ لَا بُثْرَىٰ يَوْمَ إِلِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا إِنَّ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخْيَرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُرِّلُا لَكَتِمِكَةُ تَنزِيلًا ١ أَمُلُكُ يَوْمَبِ إِلَّحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا إِنَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلُتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَقَادُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُولْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكُلَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُنِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمُلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللَّهِ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٠٠٠) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَإِكَ شَكٌّ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا فَيْ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعُهُ وَأَخَاهُ هَـُرُونَ وَزِيرًا الْ فَقُلْنَا أَذْهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ اللَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَنَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا لِين وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ لَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا الَّهِ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا إِنَّ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا أَهَـ ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا إِنَّ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسُوفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصُلُّ سَبِيلًا ١١ أَرَءَيْتَ

أخسن تفسيراً أُصْدَقَ بَيَاناً وتَفْصِيلاً

قَدَمَّرُنَاهُمُ
 أَهْلَكُنَاهُمُ

■ أَصْحَابَ الرَّسُ البتر ؛ قَتَلُوا نبيهم فأُهْلِكُوا

■ قُروناً أما

تبرنا
 أهْلَكْنَا

لا يَرْجُونَ
 تشوراً
 لا يَأْمُلُونَ بَعْثاً

• أرأيت أخبرني

و كيلاً
 خفيظاً

مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهُ أَمُولَهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللَّهُ

■ مَدُّ الظُّلُ بَسَطَّهُ بين الفجرِ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا وطلوع الشمس اللَّيْلَ لِبَاساً:ساتراً لكم بظلامه كاللباس النّؤمَ سُباتاً رَاحَةُ لأبدانكم، وقطعأ لأعمالكم التَّهَارَنُشُوراً: البغاثاً من النوم لِلْعَمَل الريّاخ بُشراً مبشرات بالرحمة صَرُّ فَعَاهُ : أَنْزُلْمَا المطرَّ على أنحاء مختلفة كُفُوراً: جُحُوداً وكفرانا بالتعمة مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ أرْسَلَهُمَا في مجاريهما ■ فَرَاتَ شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ أَجَاجُ: شَدِيدُ المُلُوخةِ والمَرَارةِ بَرُ زخاً: حاجزاً يمنئ اختلاطهما جغراً مُخْجُوراً تَنَافُراً مُفْرِطاً بينهما في الصُّفَاتِ نسباً: ذُكُوراً

كَالْأَنْعَكُمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلُوْشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا الله ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَا قَبْضَ ايْسِيرًا الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِيلِّكِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ اللَّهُ مَّيْ تَاوَنُسُقِيهُ مِمَّاخِلَقَنَآ أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْصَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذُّكُّرُواْ فَأَبِّي أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا إِنَّ وَلَوْشِتُنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْبَةِ نَّذِيرًا اللَّهِ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرْجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مُّحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَثُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠)

إِنَّاتًا يُصَاهَرُ بِهِنَّ

ينسب إليهم

■ غلى زَبِّهِ ظهيراً مُعِيناً للشيطان عَلَى رَبِّهِ بِالشَّرِكَ

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّ قُلْمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحِيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْ اَنْ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْ اَنْ عَلَيْ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَ ارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَأَنْ يَذَّكَّرَأُوٓ أَرَادَ شُكُورًا إِنَّ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَيَ ٱلْأَرْضِ هُوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ١ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيْمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ا إِنَّهَا اللَّهَ مَنْ مَنْ تَقَرُّا وَمُقَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَبَّخ
 نَزُهْهُ تَعَالَى
 عن النقائص

 بخمده مُثنياً عَلَيْه بأوصاف الكمال

زادهم نفوراً
 ثبّاعُداً عن
 الإيمان

تبارك البي
 تعالى أو تكاثر
 غيره وإخسائه



بُرُوجاً
 مُنَازِلَ
 لِلْكُواكِبِ
 السيَّارَةِ

جلفه يَتَعَاقَبَانِ في الضّيَاءِ والظُّلُمَةِ

هؤنا
 بسكينة ووقار
 وتواضع

قالوا سلاماً
 فولاً سدیداً
 یسلمون به
 می الأذی

كان غراماً
 لازماً ممتداً ؛
 كلزوم الغريم

لغ يقْتُروا
 لغ يُضيقوا
 تضييق الأشحاء

■ قواماً عدلاً وسطاً

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى الْمَاءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ع يلق أثاما عقابأ وجزاء أَثَامًا ١ أَنَّ يُضَعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مروا باللَّغو ما ينبغي أن مُهَانًا الله إلا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا يُلغَى ويطرُّ ح ■ مروا كراما معرضين عنه فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا قُرَة أغين مسترة وفرحأ رَّحِيمًا النَّ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بَيُوبُ إِلَى ٱللَّهِ ■ يجزؤن الغرفة المنزل الرفيع مَتَابًا الله وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغُو في الخنّة ■ ما يفياً بكُمْ مَنُّ وَأْكِرَامًا اللَّهِ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ ما يكْثَرَثُ ومَا يعتذ بكم = ذعاؤكم لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا عبادتُكُم له تعالى €لزاما هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّانِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا ملازما لك لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنَّ أُوْلَتِهِكَ يُجِّزُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (١٠) خَلِادين فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا إِنَّ قُلْمَا يَعْبَوُ إِبِكُرُ رَبّي لَوْلَا دُعَا وَ حُمَّ فَقَدْ كُذَّ بَثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا الله

سِورَة الشِّنعَ إِنَّ الشِّنعَ إِنَّ السَّنعَ إِنَّ السَّنعَ الْحَالَةِ السَّنعَ الْحَالَةِ السَّنعَ الْحَالَةِ

## الله الرَّصْرِ الرَّحِيمِ

طسم إلى عَلْكَءَ اينتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ لَا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُولُ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّشَأَنُنُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ

أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ إِنَّ وَمَايَأْنِهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحَدّثٍ

إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ (١) فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَوُّا مَا كَانُواْ

بِهِ يَسْنَهُ زِءُونَ (أَنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُوَأَنْكِنَا فِهَامِن كُلِّ زُوْجٍ

كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ

رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَي وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى ٓ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ

أَن يُكُذِّبُونِ إِنَا وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ

إِلَىٰ هَارُونَ إِنَّ وَهُمْ عَلَىّٰ ذَنَّ اللَّهِ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ إِنَّ قَالَ

كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَلِتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ الْإِنَّا فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ

اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ



 يَاجعٌ نَـفـُسَكَ مهلكها حسرة النَّفْعِ

الضالين المخطئين لا التعمدين ■ غَبُلات بنی إسرائيل اتُحَدِّنَهُم غبيدا لك ■ نزغ يَدَهُ أتحرجها من جيبه ■ للملأ ولجوه القؤم وساداتهم أرجة وأخاة أتخر أمرهما ولا تعجل بعقو بتهما خاشرین يجنغون السّخرة عندك

قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّآ لِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (أَنَّا وَتِلْكَ نِعَمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ (أَنَّ عَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ أُلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٠) قَالَ لَبِنِ أَتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ أُولُوْجِتْتُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ الْبُلُّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّندِقِينَ الْآَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ الْآَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرٌ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْآَيِ قَالُوٓ الْرَجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثُ فِي ٱلْمَدَابِنِ حَشِرِينَ الله يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ السَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُّومِ إِنَّ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ (وَبَّ)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِينَ ١ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواٰ مَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ الله فَأَلْقُواْحِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالُنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ إِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ قَالُواْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَالْمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَا رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ ءَامَن مُو لَهُ فَبُلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلاَصَلِّبَتَّكُمُ أَجْعِينَ الْ فَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَلِينَا ٓ أَن كُنَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ الْآُفُ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللَّهُ إِنَّ هَوُلاَّهِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَآيِظُونَ (إِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُّونِ الله وَكُنُورِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (مُنَّ كُذَٰ لِكَ وَأُورَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَءِ بِلَ (أَنَّ فَأَتْبَعُوهُم ثُمُّشْرِقِينَ (أَنَّ)

يقُوْتِه وعظمتِه ■ما يأفكون ما يقلبونه عي وحهد بالتمويه لاضرر علينا إِنْكُمُ مُتَبِعُونَ يتبغكم فرغون طائفة قليلة

■ بعزُة فرغوُنْ

■ تلْقف

تبتلغ

■لاضير

ولجنوذة

■خاشرين جامعين

للجيش ■ لشر دمة

حاذرون مُحْتَرِزُون

أؤ مُتأهّبُون

بالسلاح

■مُشْرِ قين داخلين في وقت الشروق

تراءی
 الحمعان
 زای کلّ
 منهما الآخر
 فانتفلق
 الشق

قطعة من الماء • كالطّؤد

> كالجبل • أزّلفنا ثم قرّبُنا منالك

وربه هالك أفرأيتم أتأمَلنم فعلمتم فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (إِنَّا قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّا وَأَزْلُفْنَاثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ وَأَبْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِينَ اللَّ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ الْآ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِمَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُونَ ﴿ فَالْوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْآِلِا أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّ وِنَ اللَِّي قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابِالْءَنَا كَذَاكِ يَفْعَلُونَ إِنَّا قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ إِنَّ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ الْأَفْدَمُونَ الآلِكَافَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّارَبَّ الْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُو يَهْدِنِ الله وَالله وَالله وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ الْهُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشَفِينِ اللَّهُ وَٱلَّذِي يُمِيثِنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُلِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

> ر) فخيم الراء فلقلة





وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ الْفِي وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ اللَّهِ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهُ يَوْمَلَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بِنُونَ اللهِ إِلَّا مِنْ أَتَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (أَنِّ) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (أَنَّ) وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الله وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْيِنْكُورُونَ الْآفِي فَكُبْكِبُوا فِيهَاهُمْ وَالْعَالُونَ الْآفِي وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اللَّهِ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ اللَّ تَأُلَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( اللَّهُ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ الْآنِ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ إِنَّ وَلَاصَدِيقٍ جَمِيمِ النَّا فَلُوٓأُنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آتِنا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم شُوْمِنِينَ آتِنَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا أَلْعَن بِزُ ٱلرَّحِيمُ الَّذِي كُذَّبتُ قَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فِي إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَتُهُونَ فِي إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ لَانِنا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (إِنَّ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ

ثناءً حسناً ■ لا تُخْزِني لا تَفْضَحْني وَلَا تُذِلِّنِي أَزْلِفْتِ الجَنَّةُ قرَبَتْ وأَدْنِيَتْ أرزت الجحيم أظهر ٿ اللغاوين الضَّالِّينَ عن طريق الحَقّ ■ فَكُبُكُبُوا ألقوا غلى وجُوهِهمْ مِرَاراً =ئسؤيكم بربّ الغالمين نجعلكم وإيَّاهُ سُوَّاء في العبادةِ = خويم شفيق مُهْتُمُ بنا = کرة رُجْعَةً إِلَى الدُنّا = اتَّبعك الأزذلون السَّفُلةُ من الناس

■ لِسَانَ صِدْقِ



وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكُ وَاتَّبَعَكُ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّا

فاشكم ■ المشخون المثلوء ■ ريح. طريق ، أو مكان مرتفع ■ آية بناء شامخا كالعلم = تغنظون بنائها . أو بمن يمر بكم ■ تتخذون أخواصا للمياه ■ أمدُكُمْ أنعم عليكم

قَالُ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ النَّا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ الله الله الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلّه وَالله رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ الْإِنَّ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجِينِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله المُوَّا أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ أَكُثُرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ إِنَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآَلِكَ كُذَّبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّا إِذْقَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ إِنِّ لِكُورُ رَسُولُ أُمِنُ الْآَنِيُ فَأَنْقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ النَّا وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ (أَنَا وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ (أَنَا الْأَنَا وَمَنَا الْأَن وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ النَّهُ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ النَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ النَّهُ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ الْآَلُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ وْشَى قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ وَشَا

 خلق الأولين عَادَتُهُمْ يُلفُقُونُه ويدعون إليه ■ طلعها تمرها أول ما يطلع 🕳 هضيم لطيف أو تضييحٌ أو رُطَبٌ مُذَبِّ ■ فارهين حاذقين ■ المُسخرين المغلوبة عقوشم بكثرة السنخر ■ لَهَا شِرْبُ تصيب مشروب من المّاء

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ الْآَلِي وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْآَلُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِدِينَ ( الْأَلَّا وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَنِ بِإِلَّالِيَّ حِيمُ إِنَّ كُذَّ بَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّا إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنْقُونَ شَ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ شَ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أَتُتَرَّكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا ءَامِنِ نَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ الْمَاءَ امِنِ نَ اللَّهُ في جَنَّنتِ وَعُيُونِ ١١ وَزُرُوعِ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ الْأَلَى فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْ الْمُسْرِفِينَ الله اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَجِّرِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّمِ مُلْنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِمَّعَلُومِ الْآَفِي وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُوا نَدِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَحُنُوهُم مُّوْمِنِينَ شِي وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ شَ

تفخيم الراء
 غلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ابغام، ومالا بُلَقْظ

عد ۱ حركات اروما → مد۲ او او ۱ جبوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات → مد حسركتسان

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ ■ غاذون مُتَجَاوِزُونَ الحَدُ في المعاصي إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنٌ شَيْ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ شَيْ وَمَا ■ القالين المبغضين أشذ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ البغض ■ الْعَابرين الْبَاقِينَ في العذاب أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَيُّكُم ■ ذمر نا أهْلَكْنَا أَشَدُ مِّنْ أَزْوَا حِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ اللَّهِ قَالُوا لَهِ لَمْ تَنتَ مِيلُوطُ إهلاك ■ أصحاب الأيكة لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ١١٠ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٠ البقعة الملقفة الأشجار رَبِّ نِجِينِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ النَّا فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِي النَّ ■ المُخسرين التاقصين لخفوق الناس إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ اللَّهِ أَمُّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم لا تنخسوا لا تَنْقُصُوا مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثَّرُهُم • لا تختوا لا تُفْسِدُوا أَشَدُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالُعَ بِإِزَّ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبِ أَصْعَبُ الإفساد لْيُنْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ الإِنَّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّهَ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ ﴿ أُوفُواْ ٱلْكُيْلُ وَلَا رسي الخنرب ۳۸

تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ اللهُ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهُ

وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

الْجبلة الأولين
 الْخليقة والأمم
 اللاضين

كسفأ
 قطغ عذاب

الظُلْة
 سحابة أظلتهم
 ثم أحرقتهم

ا زُبُر الأولين كُتُب الرُّ سل السابقين

> ■ بغتة فجأة

مُنظرون
 مُمهلون النؤمن

أفرأيت
 أخبرني

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ قَالُوٓ الإِنَّا مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْآَنِيُ وَمَا أَنتَ إِلَّا بِشَرِّمِ ثَلْنَا وَإِن نَظُنُّك لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ إِنَّ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ الْمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ النَّا وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مَا لَرُّوحُ ٱلْأَمِينُ إِنَّ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ إِنَّ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينِ الْفَا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا ابني إِسْرَء يل إلى وَلُونَزُّ لَنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الله فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ الْأَبُّ كُذَالِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى بِرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ فَيَأْتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظرُونَ إِنَّ أَفِيعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فِي أَفْرَوَيْتَ إِن مُّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ

) 🌰 تفضيد الراء 🌰 للقلة 7655 Jan 165 ا مد الا حركات لزوما ● مداة لوغاو الجواز امدُ واجب } لو هجركات ● مد حسركاسسار ثقابت
 ثنقلف
 أقائي
 كثير الكذب
 يهيمون
 يخوضون
 ويذهنون

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ اللَّهِ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَا مُنذِرُونَ اللَّهُ ذِكْرَى وَمَاكُنَّا ظُلِمِينَ اللَّهِ وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّينطِينُ شَ وَمَاينَبَغِي لَمُمْ وَمَايسَتطِيعُونَ شَ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ النَّا فَلَانَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ إِنَّا وَأَنذِرُ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ إِنَّا وَأَخْفِضْ بَرِي اللَّهِ مِمَّاتَعْمَلُونَ إِنَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ الْإِنَّا وَيَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ الَّذِينَ إِنَّهُ إِنَّهُ مُؤَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْشَيْطِينُ اللَّهِ مَلَ أُنبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنزُّلُ ٱلشَّيَطِينُ اللَّهِ تَنزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ إِنَّ اللَّهُ وَٱلشَّعَرَاءُ يَتَّيِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ شَيَّ أَلَمْ تَرَأَتَهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ إِنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِنَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّيلِحَيْتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْمِنُ بعدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلُواُلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلَبُونَ الْآيَا سُورُة البُّ الله

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَرْتِ

طسَّ تِلْكَءَ ايَنْ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ شَبِينٍ ﴿ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الْ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ إِنَّ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكِمِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِنَّ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلِيِّ ءَانسَتُ نَارًاسَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِعَبْرٍ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ الْأَلْفَالُمَّا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِّحَن ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ١ اللَّهُ يَكُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِمُ ١ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلُمَّارَءَاهَا مَّهُ مَنَّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ الدَّى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّا إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ الدَّى ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ الدَّى الْمُرْسَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سُوءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُّحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُو عِ فِي تِسْعِ عَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَ تُهُمَّ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ



يغمهون
 يغمؤن عن الرشد
 أو يتحيرون

آنيئتُ ناراً
 أبصرتُها

إبصاراً بَيْناً بشِهَابِ قَبَسِ بشُعُلَةِ نارِمقْبوس

> من أصليها تصطلون تستقديدون

بها من البرد • بورك

طُهُرَ وزِيدَ خَيْر • تَهْتَؤُ

تُتَخَرُّكُ بِشِدَّة واضطراب

₹انً
 خية سريعة
 الحركة

الحركة لم يعقب لَمْ يلتفتْ ولم يرجعً

على عقبه

خيبك
 فتح الجُبَّةِ حيثُ
 يخرُ جُ الرأسُ

**■ سُوءِ** بَرَص

مُنْصِرَةً
 واضِحَةً بينَةً

مد ٦ حركات لزوما ﴿ مدَّ٢ او ١٤ و ٢جـوازأ ﴿ فَ لِخَفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ﴿ تَعْجَيْمِ اللَّهُ عَدْ وَا

غلوا
 استخارا عن
 الإيمان بها
 فقية أسطير
 فقية أسواته
 فقية أبوزغون
 لتلحقهم
 لتلحقهم
 الواحر هم
 لا يخطمنكم
 ويُقلكنكم
 ويُقلكنكم

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ رُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُوقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّير وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَنْذَا لَمُواللَّفَضْلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّوَ إِلَانِسِ وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُ نَ (٧٠) حَقَّ إِذَا أَنُوا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مُسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمُنَّاكُمْ سُلِّيمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُرُلَا يَشْعُرُونَ الله فَنُبُسَّمُ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ إِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أُولِا أَذْبَعَنَّهُ وَ أُولِيَا أَتِينِي بِسُلْطَنِ شُبِينٍ ﴿ فَا مَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِبِنَاإِيقِنِ اللهُ المُحطَدِيةِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِبِنَاإِيقِنِ اللهُ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَما عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُنَ إِنَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ آلَا اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١ ١ هُ وَالْ سَنَظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ الْآَيُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَاذَا فَأَلْقِهَ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ فَا قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَا الْكِرِيمُ الْآَثِيُ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَيَّ وَأَتُّونِي مُسْلِمِينَ (إِنَّ اللَّهِ الرَّ قَالَتْ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ (إِنَّ قَالُواْ نَعَنُ أُولُواْ قُوَّةِ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِنَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكُذَلِكَ يَفْعَلُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ إِم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (أَنَّ)  يُخرجُ الحَبْءَ الشيءَ المُحُبُوءَ المستؤرّ

> ■ ثولَ عنهم ثنحَ عنهُم

ال تنظلوا غلثي لا تتكبروا

مُسُلمين
 مُؤمنين أو
 مُثقادين

تشهدون
 تحضرون
 تُشيرُ واعلى
 أولوًا بأسر
 نجدة وبلاء
 في الحرب

■ صاغرون ذَلِيلُون بالأسر والاستغباد = طُرُّ فُكَ نظرُ ك = لِيُلْوَنِي لِيَخْتَبَرُ نِي ويمتجنني ■ تكرُّوا غيروا ■ آذلجلي الصرّر خ القصر أو ساخته خسبته لجة ظنته ماء غزيرا ■ صرّ حُ مُمرُدُ مُنْلُسُّ مُسُوِّي ■ قوارير

زجاج

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَانِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهِدِيَّتِكُونَ فَفْرَحُونَ الْآَ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُونَ الْإِنَّا قَالَ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلُوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ قَالَ عِفْرِيتُ مِن ٱلْجِنَّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَأَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِنٌ الْآِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ, عِلْرُمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُومَن شَكْرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَوْمَن كُفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ فَأَلَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْسَهَا نَنظُرُ أَنْهُنْدِي أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ الَّذِي اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ النَّهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ المُنَا اللَّهُ الدُّخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْعَلَمِينَ

وَلَقَدُأُرْسَلْنَآ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَا قَالَ يَـ قَوْمِ لِمَ سَّنَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُوا ٱطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِيرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّهِ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ سِتَّعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهُ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَمِ دْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُ نَ اللَّهِ وَمِكْرُواْ مَكَّرُواْ مَكَّرُواْ مَكَّرُواْ مَكَّرُ وَمَكُرْنَامَكُرْنَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَ مَّرْنَاهُمْ وَقُومُهُمْ أَمْعِينَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّا أَيِّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ (١)

■ اطَّيْرُنَا بِكَ تشاءمنا بكَ

طَائِرُكُمْ
 شُؤْلُكُمْ
 عَمْلُكُمْ
 السيء

تُفتئون
 يفتنكم الشيطان
 بوسوسته

تستغة رهط
 أشخاص من
 الرؤساء

تقاسموا بالله
 تخالفوا بالله

لأبيئته وأهله
 لنقتُلنهُمْ لبلا

مهلك أهله
 هلاكهُمُ

■ ذَمْرَناهُمْ أُمْلكُناهُم

خاوية خالية أو سافطة منهذمة



يَنظَهُرُون
 يَزْغمُون التَنزُه
 عمّا تَفْعل

■ قدّرُ ناها

حكمنا عليها

■ من الغابرين
 بجغلها من

الباقين في العذاب

■ حدائق ذات بهٔجة

بساتین ذات خسش

> ورۋىق .

قۇتم يغدلون
 يەخرفوں عن
 الخش في

الحق في أمورهم • قوارا

مُستُنقراً بالذُّخو والتُستُوية

> ■ رؤاسني جبالاً توابت

جبالا توا. = خاجز أ

فاصلاً يمنع

ا فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ اللَّهِ الْمُ الْمُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ١ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ١ عَلَيْهِم مَّطَرَّ افْسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىْ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَالَيْهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَلْبَتْنَابِهِ عَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِعُوا شَجَرَهَ آءِ لَنْهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ إِنَّ أُمَّن جَعَلُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكُ خِلَالُهُ ٓ أَنَّهُ رَاوَجَعَلُ لَكَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّ عَٱللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ إِنَّا أُمِّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبُرِّو ٱلْبَحْرِومَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْرُ ابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ مَعَ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللهُ

اڈارك عِلْمَهُمْ
 ثقابع حتى
 اضْمَحَلْ وَفَنِي

■ غمُونَ عُمْيُ عن

دَلائِلِها • أساطيرُ الأوَّلين

> أَكَاذِيبُهُمُ المسطَّرةُ في كُتُبهمُ

> > ■ طبيق

صَدْرِ •رَدِفَ لَكُمْ

خرج وضيق

لَحقَكُمْ وَوَصلَ إِلْيُكُمْ مَا ثُكِنُ

مَا تُخْفِي وتُسْتُرُ

أَمَّن يَبْدُولُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ أَءِكَ وَمَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُوابُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْأِنْ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا فَي شَكِّ مِنْهَا عَمُونَ اللَّه وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَبًا وَءَابَا قُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّهُ لَقَدْوُعِدْنَا هَذَا نَعُنُ وَءَا بَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ (١٠) قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبُّكِ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ الَّهِ اللَّهِ وَإِنَّ النَّاسِ وَلَكِئَّ أَكُنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَامِنَ عَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَأَلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينٍ ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَانَّ اللَّهُ وَانَّ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الْآَ

المقام، وه

وقغ القؤل
 ذنت الساعة
 وأهوالها
 غؤجا
 خذاغة
 فؤخ يؤزغون

فَهُمْ يُوزَعُونَ

 يُوقَفُ أَوْ اللَّهُمُ
 لتَلْحَقهُمُ
 أواخرُهُم



ففزغ
 خاف خؤفا
 نيئششغ الموت

داخوین
 صاغرین أذلاء

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَلْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ الْإِنَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْا مُدْبِرِينَ اللَّهِ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَاتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِ مَ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجَامِّمَّن يُكُذِّبُ بِعَاينتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَدُّبْتُم بِعَايَٰتِي وَلَمْ تَجِيطُوا بِهَاعِلْمًا أُمَّاذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٩٠٥ أَلْمُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكُ لَايَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ الْإِنْ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ

ن) فخيم الراء فنفلة

إشفاء، ومواقع الفَنَة (هركتان)
 ابقام، ومالاً بلفظ



■ فَكُنْتُ وجوههم القو ا القو ا مُنْكُوسِينَ

علا في

الأرض تجبر

وطغي ■ شيعاً أصنافاً في

الخادمة والتُسُخير

■ يَسْتُخيي يستنقى

للخذمة

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرِ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَ إِذِ عَامِنُونَ ﴿ إِنَّهُا وَمَن جَآءَ بِأَلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهَلُ تُحِنَّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَا ذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِنَ ﴿ ثَا اللَّهُ وَقُلُ لَحُمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

الْبُولَةُ الْقِصَانِ اللَّهِ الْمُعَالِقُ اللَّهِ اللللَّمِي اللللَّمِلْمِي الللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحْزِ الرَّحْدِ طسم إلى عَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِأَلْحَقِّ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي إِنِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَعْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَعْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ١

■ يخذرون يخافون ■ كانوا خاطئين الذنبيل آثمين ■ فَرَقْ غين لهو مسرة وفرخ ■ فارغا حاليا من كأ ما سواه = لتبدي به لتصرح بأنَّهُ ابنها = قُميّه اتبعى أثرة ■ فيصرت به أبصَرُ تَهُ ■غن جنب ■ يكفلونه لكم

ا بصرته عن جنب من مكان بعيد يقومون بتربيته لأخلكم الأخلكم شتر عنهها

المجرب ال

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذُرُونَ ١ أَنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَعْزَنِّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَ الْكُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْرَكَ وَهُمْ مَنْ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِعِينَ ١ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَانْقَتْ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَ خِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَي وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّر مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتَ لَنُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبُصَرَتَ بِهِ عَنْجُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله الله وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ (أَنَا) فَرُدُدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ نُقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَّا

 بَلغ أشده قُوَّةً بَذَنِهِ ونهاية للمؤه ■ اسْتَوْى اعتدل عقله وكمل ■ فَوْكُزُهُ مُوسَى صربة بيده مجموعة الأصابع ■ ظهيرا للمجرمين مُعِيناً لَهُمْ = يَقْرُقُبُ يتوقع المكرؤه من فرعون أيستصر الحة يَسْتَغِيثُ بِهِ ■لَغُوتُي ضَالٌ عن الرُّ شيد. ■ يبطش يأخذ بقُوّة وغثف ≡ يَسْغَى يُسْرِعُ فِي المشي = الْمَلا وُجُوهُ الْقُوم وكبراءهم ■ يَأْتُنُمِرُ وِنَّ بِكَ يَتَشَاوُرُونَ في شأنك

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَالسَّتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفَلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدُفِهَا رَجُلَيْنِ يَقَتَ نِلَانِ هَ ذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ أَ فَأَسْتَغَنَّدُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَعَفَرَ لَهُ وَ إِنَّ لَهُ الْمُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيَرا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُ. بِٱلۡأُمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُ. قَالَ لَهُ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ١ فَكُمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُأَن تَفَتُلَنِيكُمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّ الْأَنْ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰۤ إِبَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ إِنَّ النَّصِحِينَ غُزَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتُرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

■ تلقاءَ مدين جهتها المُأَمَّةُ = جماعة كثيرة ■ تذوذات تشنغان أغنامهما عر الشاء • ما خطُّنكُما مًا شَأَلُكُمًا ■ يُصدر الرعاء يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء تأجرنی تكون لي أجيرا في رغى الغم ا حجج

سنين

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ النَّ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ بِنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تُولِّدَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ رُ الْ الْ الْحَامَ لَهُ إِلْكَ مِنْ خَيْرِفَقِ رُ الْمُ تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَإِنَّا قَالَتْ إِحْدَنَّهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنَّ أَتَّمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ اللَّا قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَي وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله

آئس
 أيصر بؤطوح.
 حذوة من التار

غود فيه نارُ بلا لهب

■ تصْطلُون تسْتَدْفِئُون

تستدفتون بها من البردِ تهْتُزُ

ا فهر تُفخَرُكُ بشِدَّةِ واضْطِرَابِ

◄ جَانً
 حينًة سريعة
 الحركة

■ لَمْ يُعَقَّبُ لَمْ يَرْجِعُ

على عقبه و لم يلتفت

- جَيْبك فنع الجُبُهُ حيثُ يخرُج

> الرأس **■ سُوع** برص

■ جناحك يدك البمنى

■ الرَّهُبِ الشُّمُ مِالْفَقِينَ

الرُّعْبِ والْفَزَعِ • رِدُءا

. غُوْناً • . ١٠ عالم عم

■ منتشلة عضادك سنفويك مناه الا

و نُعِينُك ■ سُلُطاناً

نسلطاً غظيماً وَغَلَبَةً



- صَرْحاً
فَصُراً . أو
بناء عالياً
مَكُشُوفاً
فَنَيْدُناهُمُ
الْفَيْنَاهُمُ
وأَغْرَقْنَاهُمُ
طُرْداً وَإِبْعَاداً
عن الرّحمة
الْمُهْمُوجين
عن الرّحمة
الْمُهْمُوجين
الْمُهْمُ

■القُرُونِ الأُولِي

الأمم الماضية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَـٰ نِنَابَيِّنَاتِ قَالُولُ مَاهَـٰذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ءَابَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَنجَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الْآَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُ الْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِعِ فَأُوقِدً لِي يَنْهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحَا لَّعَكِيَّ أَطُّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرْجَعُونَ الْآيَا فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِيِّ فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايْصَرُونَ إِنَّ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ الْأَلُولَقَدْءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَبِ مِنْ بَعْدِ مَا آهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْ

ثاریا
 مُقِیماً
 سِحُرانِ
 تظاهرا
 ثغاوتا

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُوْوَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَاينيتنا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّهِ وَمَاكُنتَ بِعَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَقُومًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْأَنَّا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُولُ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فَلَمَّاجِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَ الْوَلْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَاوَقَالُوۤ إِنَّا بِكُلِّكَ فِرُونَ اللهِ عُوالهُ عَلَى اللهِ عُوالهُ مِنْ عِندِ اللهِ هُوالْهُ دَى مِنْهُمَا أَبِّعَهُ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ الْأِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُونَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ لَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّلِمِينَ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تفخيم الراء البغام، ومالا بلغنا ● مد ٦ حركات لروسا ● مد٦ او او ٦جـوازاً ● مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حــركتـــان النجرب

- وصَلْنا لَهُمُ
   القُولُ
   أَنْزلناهُ مُنتابعاً
   مُتواصلاً
  - يَدُونُ
     يَدُفَعُونَ
- سلام عليكم سلمنم منا لا تعارضكم بالششم
- ناعنخاطف المتراغ بسرعة
  - يُجْبى إلَيْهِ
     يُجْبَلُ
- ويُحْمَلُ إليَّه
  - يَطِرَتُ
     مُعيشتها

طعت

و تمرُّدتُ في حياتها

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا لَكُونِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَبِ مِن قَبْلِهِ فَم بِهِ يُؤْمِنُونَ آيَ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُولَيْكِ يُوتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّ تَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةُ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَأَ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَحَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِ لِلْدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُرْتُسُكُن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِيْنِ ﴿ إِنَّ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ شَا





وَمَا أُوتِيتُ مِنشَى ءِ فَمَتَ عُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَا ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا ءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلاءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كَمَا غَوَيْنَا تَبُرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوۤ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمْمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنُدُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجَبِّتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَيِذِ فَهُمَّ لَا يَسَاءَ لُونَ اللَّهُ فَأُمَّا مَن تَابُوءَ امَن وَعَمِلَ صَيْلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَايَشًاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلَّذِيرَةُ سُبُحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ

مِن المُحضرين
 مِشْ لُحضرُهُ
 للتَّار

أغُوٰيُنا
 أضُللُنا

فغوئث عليهم
 واشتبهت
 غليهم

الخيرة الخيرة الاختيار

مَا ثُكِنَٰ
 مَا تُخْفِي
 وتُضْمِرُ

أخبرُوني

السُّرَمداً

دَائِماً مُطَرِداً

المُخْبِرُونِ

الباطل

الباطل

الباطل

خليم بعناه

التوء بالمُصبة

التُقِالُم وتميل

الا تَطْرُ بِكَثَرَة

أزأيتم



قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَءَ يَثُمُّ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ مَنْ إِلَـٰ هُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ لَيْنًا وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلْيُثَلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُرْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُولَ يَفْتَرُونَ وَنَ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبغَى عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَابْتَغِ فِيمَاءَ اتَّنْكُ اللهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنَّا

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَك مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَالْسُدُّمِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمْ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ . فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱللَّهُ نَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَدُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُولُ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهُ آ إِلَّا ٱلصَّنبُرُونَ ١ اللَّهُ فَنسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنُّولَ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ اللَّهُ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجاءَ بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ مَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

■ الْقُرُونِ الأُممِ

**■ زينته** مظاهرٍ غناه

**= وَيُلَكُمُ** زَجْرٌ عن

وتزفه

هذا الثَّمْنِّي

لا يُلقَاهَا
 لا يُوفَق للعمل
 لِلْمَثُونِة

= وَيُكَانُ اللهُ

نَعْجَبُ لأَنَّ اشَّ إِنْ يَقْدرُ

يُضَيَّقُهُ على مَنْ يشاءً مَنْ يشاءً  ■ ظَهِيراً لِلْكَافِرين مُعِيناً لَهُمُ 

## الْعُرْبُونِ الْعُرْبِينُ فِي الْعُرْبِينُ فِي الْعُرْبِينُ فِي الْعُرْبِينُ فِي الْعُرْبِينُ فِي الْعُرْبِينَ

بِسُ لِيَّهُ الرَّهُ رَالِيِّ



■ لا يُفْتُنُونَ لَا يُمْتَحْنُون بِمُشَاقٌ

التُكالِيفِ

ا يسبھوں يُعْجِزُونَا .

أَوْ يَفُوتُونَا

أَجَلُ الله

الوقت المعيَّنَ للجزاء

> نفخيم الراء فافله

إخفاء، ومواقع الغَبَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

هـد ۲ حـركات لزومـا → مد۲ او ۱۶ و ۲جـواز
 مد واجب ۱۶ و ۵حركات → سد حــركنــــاز

الزالغيدي

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بُولِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّ خِلَتَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةُ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّامَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْسَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيَكُمْ وَمَاهُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْنِهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ وَلَيَحْمِلُ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمُّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ النَّا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خُمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِلَّا خُمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِلَّا

• وَصَيْنَا الإنسانَ أَمْرُنَاهُ • حُسُناً بِرَاً بهما وعطفاً عليهما • فِتْنَةُ النّاسِ

وَعَدَابِهُمْ - خطايًا كُمْ أُورَارَكُمْ

أَثْقَالَهُمْ
 خطاياهُمْ
 الفادحة
 يُفْترون

يَحْتَلِقُونَ مِنَ الأباطيلِ الأباطيلِ تخلُقُونَ إِفْكَا تَكُذِبُونَ كَذِباً. أو تَنْحِتُونَها للكذب

إليه تفتلبون
 تُردُون وَتُرجعُونَ

بمُعجزين
 فائِتِينَ من
 غَذَابه بالْهَرب

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَاكِةً لِّلْعَالَمِينَ الله وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللهُ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثُنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللهِ ٱلرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَرُّ مِّن قَبْلِكُم ۗ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أُولَمْ يَرُولُ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ بُ مَن يَشَآءُ وَبَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ شَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ الْإِنَّ وَالَّذِينَ كُفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ عَ أُولَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُنْمُ عَذَابُ أَلِيمٌ (إِنَّ)

نان) 🕒 نفخيم الراء فنفلة

إخفاء، ومواقع الغُنثُة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بِلفظ

مد ۲ حبرکات لزوما ۵ مد۲ او ۱۶ حجوازا مدواجب ٤ دو درکات ۵ مدرکنستان المدواجب ٤ دو درکات ۵ مدرکنستان المدورکات ۵ مدرکات ۵ مدرکات المدورکات ۵ مدرکات ۵ مد

مَوَدَّةَ نِيْنِكُمْ
 سَبَبَ التُّوادَّ
 والتَّحابُ
 بينكُمْ
 مأوًاكُمُ النَّارُ
 منْزلُكُمْ
 جمعاً النارُ



 نادیگم مُخلِسِکُمْ الَّذِي تَجْتَمِعُونَ فِيه

فَمَاكَانَ جَوَابَقَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَ لَا لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقُومٍ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْ تُرمِّن دُونِ ٱللَّهِ أُوْتُنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثْمَّ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن تُصِرِينَ الْآيَ اللهِ فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِسَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نادِيكُمُ ٱلْمُنكِرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ اتْتِنَابِعَذَابِ اللّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ





سُورَةِ الْعَبْكِبُونِ ٢٩

■ الْغابرينَ الْبَاقِينَ في الْعَذَاب 🛮 سيءَ بهم اعْتَرَاهُ الَّغَمُّ بمجيئهم = ذرعا طاقة و قوة ■ رجزا غذابأ ه لا تغفرا لا تُفسِدُوا أشذ الإفساد ■ فأخذتهم الرجفة الزُلزَلة الشديدة - خاثمين مَيِّتِينَ قُعُوداً = کائوا مشتصرين عقلاء

متنكنيا

مِن التَّذَبُّر

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِأَلْبُشْرَىٰ قَالُوۤ إِيَّامُهُلِكُواْ أَهْلِهَا فَالْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُولَ ظُلِمِينَ النَّا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنجِينَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ الَّهِ وَلَمَّا أَنْ جِكَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَيهُمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَكِيرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أُهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْنَا وَلَقَد تُرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةُ بِيِّنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ وَيَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَأَرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ النَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثِكُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَحِنِهِم وَزيَّن لَهُمُ ٱلسَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْتَبْصِينَ ﴿ اللَّهُ

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بالْبَيّنَتِ فَاسْتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَنِقِينَ الْ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَعِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِياءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْنَا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لِبَيْثُ ٱلْعَنَكَ بُوتِ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْ ءِوَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ

سنابقين قائيتين غذاته تعالى خاصبا ريخا ترميهم بالخصباء الخيائية الصيخة صوت من السماء العنكبوت

خشرة معروفة

تفخیم الراء
 قاقلة

🏓 🌰 بخفاء، ومواقع 🖓 😁 النقام، ومالا يُ

وَأُقِمِ ٱلصَّكُوةَ إِنَّ ٱلصَّكُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ

وَالْمُنكُرِّ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ١



﴿ وَلَا تُحْدِلُوا أَهْلُ الصِحَتَبِ إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْأَا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْحِتَنِ فَأَلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَلَوُ لَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحَدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا ٱلْكَنْفُونَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ ( اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه ءَايَنَ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَىٰتِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِّهِ فَلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَنْ عِندَاللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيلٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَيْ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَأَلْأَرْضٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أَقَ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)

مد ؟ حسركات لزوما ﴿ مدَّ او او و جوازاً مدّواجب ؟ او هجركات ﴿ مد حسركتسان

■ بَغْتَهُ فجأة ■ يَغْشَاهُمُ العذاب يُجَلَّلُهُمْ ويجيط بهم لَنْبَوْ نَتْهُمْ لَنُتْزِ لَنَّهُمْ منازل رفيعة ■ كأيَّنْ كثير • فَأَنِّي يُوْ فَكُونَ نكين يصرفون عنعبادته ■ يَقْدِرُ لَهُ يُضَيِّقَهُ على من يشاء

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِأَلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لِجَاءَهُ وُٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلَّكَ فِرِينَ ﴿ يَا يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولَ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِن تَعَنَّهُا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ١٩٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُّلُونَ الْآقِ وَكَأْيِّن مِن دَاتَّةِ لِلْاَتَّحِمْلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهُا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خُلِقُ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيُقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آَنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نُّزُّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحَتْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّهِ اللَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّهِ

لذائذ مُتصرَّمة ، وَعَبَّ بَاطِلُ وَعَبَّ بَاطِلُ وَعَبَّ بَاطِلُ وَعَبَّ بَاطِلُ الْحَيَاةُ لَهِي الْحَيَاةُ الدائمة الحالِدة الدائمة الحالِدة الملهة أو الطاعة المتعطف الناس

وَأَسْرَأُ • مَ**شُوى للكافِرين** مَكَانُ إِقَامَةِ لَهُمُ

يُسْتَلَبُونَ قَتْلاً

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لُوْكَ انُولِيعَ لَمُونَ اللَّهِ فَإِذَا رَكِبُولِ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوْ أَللَّهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ إِيكُفُرُوا بِمَاءَ اتَّيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرُوا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الله وَمَنْ أَظُلُمُ مِسِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّب بِإِلْحَقّ لَمَّاجَآءَهُ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْحَكَ فِرِينَ الْآَ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّ المُورَةِ السُّورَةِ السُّرِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ الس بِسْ لِللهِ ٱلرَّهُ مُرَّالِ عِيدِ

■ غُلِبَتِ الرَّومُ فَهَرَتُ فارسٌ الرُّومَ

أذنى الأرض أثربها إلى فارس

غَلبِهِمْ
 كؤيهِمْ مَغْلُوبِينَ

الّمَ ﴿ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فَ أَذِنَ ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُونَ ﴾ في بضع سينيت لِللهِ الأَمْثُ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُونَ ﴾ في بضع سينيت لِللهِ الأَمْثُ مِنْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو الْمُؤْمِنُونَ ﴾ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَبِ ذِيفَ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَبِ ذِيفَ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ في مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَبِ ذِيفَ رَعْ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ في مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَبِ ذِيفَ مَنْ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَيَ اللهِ يَنصُرُ الرَّحِيمُ فَي اللهِ يَنصُرُ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَيَ

واقع الثُنَّة (مركتان) في تفخيم الرا الا بِلَغْظُ

🍎 ﴿ خَفَاهُ، وَمُواقِعِ النَّا ﴿ النَّامِ ، وَمَالًا بِلَفْقًا

الناروا الأرض حرَّهُوهَا وَقَلْبُوهَا لِلزَّراعة للزِّراعة السُّوآي النُّوقة المتناهية في السُّوع المُحْرِهُونَ السُّوع المُحْرِهُونَ السُّوع المُحْرِهُونَ حجتُهم أو حجتُهم أو يَئْلِسُ المُحْرِهُونَ السُّوع المُحْرِهُونَ السُّوع المُحْرِهُونَ السُّوع المُحْرِهُونَ المُحْرَاقِينَ المُحْرِهُونَ المُحْرَاقِ المُحْرِهُونَ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ الْحَارِهُ المُحْرِهُ المُحْرِقُ المُحْرِقُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِقُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ الْمُحْرِهُ الْمُحْرِهُ الْمُونَ الْمُحْرِهُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِهُ الْمُحْرِهُ الْمُحْرِهُ الْمُحْرِهُ المُحْرِهُ الْمُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِقُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِهُ المُحْرِه

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِئَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَلِهُونَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُنفِرُونَ شَيُّ أُولَمْ يَسِيرُولَ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُولَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّوَأَى أَنْ كَذَّبُواْبِكَايِكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِهُ وِنَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْدُوْ الْخُلْقُ شَمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ﴿ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَ وَالْوَالِشُرَكَآيِهِم كَنفِرين الله ويوم تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وعكمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ الْ المخضرون الايفيئون عنه أبدأ الخهرون الشهرون الشهرون الظهيرة الظهيرة المتصرفون في المتصرفون في المتصرفون في المتصرفوا المتصالية المتصالي

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايَئِنَا وَلِقَآعِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَيْهِك فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ إِنَّ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُلْطِهِرُونَ إِنَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بِعَلْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الْنَا وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشُرُ تَنتشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَلِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِّتَسْكُنُو ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحُمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَنتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ حَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِلْعَلِمِينَ (أَنِيُّ وَمِنْءَ اينيهِ مَنَامُكُم بِاليُّل وَأَلنَّهَارِ وَأَبْنِعَا قُرُكُم مِّن فَصْلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَنِهِ يُريحُ مُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَمُوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمِنْ ءَايننِهِ عِأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأُمْرِهِ عَثْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُجُونَ (أَنَّ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ كُلَّهُ قَائِنُونَ ﴿ وَهُوالَّذِي يَبْدُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّشَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَارُزَقَنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَلِ ٱتُّبِعَ ٱلَّذِينَ طُلُمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَمْهُم مِّن نَّنصِرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حنيفاً فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِينَ أَكْتُ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ

قابئون
 مُطِيعُون
 مُثقادُون
 المثال الأغ

■ المثال الأعلى الوصفُ الأعلى في الكمال

للذين
 دين التوجيد
 والإسلام

خبيفاً
 مَائِلاً عن

الباطل إليه

فطرة الله
الزّمُوا دِينه

المجاوب المجاوب للعقول

 الدين القيم المستقيم في العقل السليم

■ مُنيبين إليه زاجعين إليه بالتَّوْيَة

كَانُوا شِيعاً
 فرقاً مختلفة
 الأهواء



دينهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (آبا)

■ سُلطَاناً كتاباً . حجَّة ■ فَرحُوا بِها بطروا وأشروا ■ يَقْنَطُونَ نِيَّاسُونَ من رحمة الله ■ يَقْدُرُ يضيقه على مَنْ يَشَاءُ ∎ ربأ ■ هُو الرَّبَا المحرم المعروف ■ ليراؤ ليَزيدُ ذلك ازٌ یا ■ المضعفون ذوو الأضعاف

في الحسنات

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْاً رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ الْآ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَيْتَكُلُّمُ بِمَا كَانُوابِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَآ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّ مَتَ أَيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيُقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٢٠٠٠) وَمَآءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لِّيَرْبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ الْآ اللّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُهُ لَمِن شُرِكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ ظُهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّو الْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَ أَحْتُرُهُمُ مُّشْرِكِينَ الْإِنَّا فَأَقِمُ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ ﴿ مَنَ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَ لُونَ ١ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ (فَا وَمِنْ عَايَنِهِ عَأَن يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَأَنْكَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَعْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابِيهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ الله فَأَنظُر إِلَى ءَاتُررَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الْ

 للدين القيم المُستقِم (دين الفِطْرة)

■ لأ مَرْدُ له لا زدُ له

■ يُصَّدُّغُونَ يُتَفَرَّقُونَ

■ يمُهَدُونَ يُوطِّنُونَ

مُواطِنَ النَّعِيمِ

• فَتُثِيرُ سَحَاباً

تُخَرَّكُهُ

و تُنشُرهُ • كِسْفَا قطعاً

■ الودق المطر

خلاله
 فرجه ووسطه

لَمُبُلِسِينَ
 آيسينَ

فرأؤه مصفراً فراؤه مصفراً فراؤه النبات مصفراً بعد الخضرة الخضرة حلى المسيخوجة والهرم والهرم فون عن الحق والصدق الحق والصدق المستخفرة المستخفرة المستخفرة المستخفرة المستخفرة المستخفرة على المستخفرة المستخفرة على المستخفرة المست

الحفة والفلق

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيحَافَرا وَهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفْرُونَ الله فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِنَ الْآقِ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَيْهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضِعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَٱلْعَلِيمُٱلْقَدِيرُ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْفَادِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْ عَيْرَسَاعَةً كُذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ مَا أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلَّإِيمَانَ لَقَدُلِ ثُتُمُ فِي كِنْبِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ فَيُومَعِ ذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٌ وَكَبِن جِئْتَهُم عَايَةِ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ شَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُونِ اللَّهِ عَلَى فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ إِنَّ

 لَهُو الْحَدِيثِ الباطل الملهي غن الخير

 وَلَى مُسْتَكْبُواْ أغرض متكبرا

> عن تُدَبُّرهَا ■ وَقُرِأَ صنممأ مانعأ

من السَّماع ■ بغير غمد

بغير دعائم ■ زۇاسنى

جبّالاً تُوابتُ أن تبيد بكم

لِتُلَّا تَصْطر بُ بكم ■ بتُ فيها

نشر وفرق فيها = زوج كريم

صنف خسن كثير المنفعة

■ هُزُواً سخرية

## المُورَةُ لَقُرْبُ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

المَمْ اللَّهُ عَلَيْتُ الْكِنْبِ ٱلْحَكِمِ اللَّهُ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم

بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ أَوْلَيِّكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِّهِمُّ وَأُولَيِّكَ

هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (أُنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو ٱلْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيِّكَ لَمُمْ

عَذَابٌ مُّهِ إِنَّ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّيْ مُسْتَكَبِّرًا

كَأُن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيْهِ وَقَرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ

خَلِدِينَ فِهَ أُوعَدُ ٱللهِ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ خَلَقَ

ٱلسَّمَوْتِ بِغَيْرِعُمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَبْنُنَا فِيهَا

مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ اللَّهِ هَذَا خُلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي صَلَلِ مُّبِينِ إِنَّ الظَّلِمُونَ فِي صَلَلِ مُّبِينِ

■ وَصَيْنَا الإنسان أَمْرُ نَاهُ ■ وَهُناً ضعفا ■ فصَالُهُ فطامه ■ أنابَ إليَّ رجع إلى بالطاعة مِثْقَالَ خَبَّةِ مِقْدَارَ أَصُغَر شىء لا تُصغر خدلا الأعملة كثرا وتعاظيا ■ مُزَحاً فزحأ وبطرأ ونحيلاء ■ مُختَالِ فَخُور مُتَكَبِّر مُبَاهِ بمناقبه ■ اقصد ق مشيك تؤسط واعتدل ■ اغْضْضْ الحفض والقص

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِدٌ ﴿ إِنَّ وَلِذْقَالَ لُقْمَنُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلُمُ عَظِمُ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْدِ حَمَلَتْ مُ أُمُّهُ وَهُنَاعَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَكُر لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنبِتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمَوْتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُنَّى أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرُ بِأَلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكُر وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْعَزْمِ ٱلْأُمْورِ (إِنا) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ الْإِنَّ وَلَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَن كُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِرِ اللَّهِ

أُتُمَّ وأُوْسَعَ • يُسْلِمُ وَجُهُهُ يُفَوِّضْ أَمْرَهُ كلَّهُ • اسْتَمْسَك تَسْكُ و تَعَلَّقَ



■ بالْعُرْوَةِ الوُثْقَى بالعَهْد الأُوْثَقِ

> ■ غذابِ غَلِيظِ شديدٍ ثقيل

**ا يُمُدُّهُ** يَزِيدُهُ

ما نفدث
 ما فرغث

وما فنيَتْ كلماتُ الله مَقْدُوزاتُه

وعجائبة

ٱلْمُرْتَرُولُ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مُّذِيرِ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابًا عَنَّا أُولُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقِيُّ وَإِلَى ٱللهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللهِ وَمَن كَفَرَفُلا يَعْزُنك كُفْرُهُ , إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُو إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ الْمُنْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلَيْظٍ اللهُ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ شَ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أُقْلَمْ وَالْبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةً أَجْرِ مَّانَفِدَتَ كُلِمَنْتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ ﴿ إِنَّ مَّا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ **۽ يُولِجُ** يُدُخِلُ

 غشيهم مؤج غلامم وغطاهم

■ كَالظُّلْلِ

كَالسَّحَابِ . أو الجِنالِ

■ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ مُوف بعهده، شاكر نذ

\* ځتاړ کفوړ
 غداړ څخوډ

■لا يُجُزِي لا يَقْضِي فيه

قلا تغرنگم
 قلا تخدعنگم
 وثلهینگم

الفنرور ما يخدعُ من شيطان وغيره

أَلْمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلِّ يَجْرِي إِلَى آجَلِ شُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِيغْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَـتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّهِ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعَوُ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَنِنَا ٓ إِلَّا كُلَّخَتَارِكَفُورِ النَّهُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُولَ رَبَّكُمْ وَاخْشُولْ يُوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوَجَازِعَ وَالِدِهِ شَيًّا إِنّ وَعَدَ ٱللّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ لِيْنَا إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَ دُرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكِيبُ غَداً وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ الْأَنَّا قَرَادُ السِّينَ إِنَّ السِّينَ اللَّهُ السَّالِينَ اللَّهُ السَّالِينَ اللَّهُ السَّالِينَ اللَّهُ السَّالِينَ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ة (حركتان) 

تفخيم الراه 
شقلة

صرکات لزوما 🔷 مد؟ او ۱۶ جسوارا ۱۰ و درکات 🌘 مد حسرکنستان

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

الَّمْ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارْيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ المَّ أَمْرِيَقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَافِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرُّاً اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ إِنَّ يُدِبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ إِنَّ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ أَيْلِ نَسَنِ مِن طِينِ ﴿ ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةِ مِّن مَّاءِمَّهِ نِ إِنَّ الْمُ مَن سُلَلَةِ مِّن مَّاءِمَّهِ نِ إِنَّ الْمُ مَن سُلَلَةِ مِّن مَّاءِمَّهِ فِي إِنْ الْمُ الْمُ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِنِ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ إِنَّ وَقَالُوا أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيذٍ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهُمْ كَفِرُونَ ١٩٠٠ فَلْ يَنُوفُّ كُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكُلِ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ١

افتراهٔ
 اختلقهٔ من
 تلقاء نفسه

يَعْرُجُ إِلَيْهِ
 يَصْعُدُ
 وَيْرُ تُفِعُ إليه

ربرس، ■ أخسن كلَّ شيءِ

أخكمه وأثفنه

سألالة
 خلاصة

ماء مهين
 منيٌ ضعيف
 حقير

سَوَّاه
 قوَّمهٔ بتصُویر
 أعضائه
 وتكمیلها

صَلَلْنا في
 الأرض
 غبننا فيها
 وصيرنا ترابا



مد ؟ حركات لزومنا ﴿ مدَّ اوعال ؟ جوازاً ﴿ ﴿ إِخْفَاه، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ﴿ تَعْتَبِعُ الْمُعْدَ الْمُعْدَ اللَّهُ الْمُعْدَ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

تَاكسُوا رُءوسِهِمْ
 مُطْرِقوها جِزْياً
 وَحَيَاء وَتَدَماً

حَقَّ القَوْلُ
 ثَبَت وتحقَّقَ

الجنّة
 البجنّ

تنجافی
 ترتفع وتنتخی
 للببادة

عن المضاجع الفرش التي يضطجع عليها



مِنْ قُرْةِ أَعْيُنِ
 من مُوجِبَاتِ
 المسَرَّةِ والفَرَحِ

لؤلأ
 ضيافة وغطاء

وَلَوْتَرَيِ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنْدُنَ الله وَلُوشِتُنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمُّلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعِينَ ﴿ فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ مُ لِقَاءً يَوْمِكُمُ هَنَدُ آ إِنَّانَسِينَكُمُ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ اللهُ التَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أَخْفِي لَكُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءَ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لايستون ١ أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ الْآ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُكُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكَذِّبُونَ ﴿

وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِ عَلَيْتِ رَبِّهِ الْمُ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَقِمِن لِّقَابِهِ ۗ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبِنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بأَمْ نَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله المُ يَهْدِ لَمُ مُ أَهْلُكُ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ أَفَلاً يَسْمَعُونَ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّانسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَاتاً كُلُمِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ الْإِنا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ

شك أو لم يَهْدِ لَهُمْ أَوْ لَمْ يُبَيِّنُ لهم مآلهم كُمُ أَهْلَكُنَا كثرة مَنْ أهلكنا القرون الأمم الخالية ■ الأرض الجرز اليابسة الجرداء هذا الْفَتْحُ التصير . أو الفَصْلُ للخصومة = يُنظرُونَ يمهلون

لِيُؤْمِنُوا

مِرْنِة

فخيم الراء فنقلة إخفاء ومواقع الفُنَة إحركتان
 الغام، ومالاً بلفظ

مد ۴ حركات لزوما € مدا اوغاو ٢جـوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حـركاـــان

الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرَ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله

الْخِبْزَانِعِ الْحِبْزَانِعِ الْحَبْزَانِعِ الْحَبْزَانِ الْحَبْزَانِعِ الْحَبْزَانِعِ الْحَبْزَانِعِ الْحَبْزَانِعِ الْحَبْزَانِ الْحَبْزَانِ الْحَبْزَانِعِ الْحَبْزَانِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزَانِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْرِعِ الْعِلَائِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْرِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْحَبْزِعِ الْمِنْعِلَى الْمَائِعِ الْمِنْعِلَائِعِلَى الْعِلْمِلْعِلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِيْعِ الْمِنْعِلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْمِنْعِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلِي الْمِنْعِلَائِعِي الْعِلْمِلِيِعِ الْمِنْعِي الْعِلْمِلْعِلِي الْمِنْعِيْعِ الْمِلْعِلَائِعِي الْمِنْعِيْعِ الْمِلْع

# 

وكيلاً
 خافظاً مُفَوْضاً
 إليه كل أمر

■ ثظاهرُونَ مِنْهُنَّ تُخَرِّمُونَهُنَّ كخرمةِ

أمهاتكم

أذعياء كم
 من تتبتونهم

مِنْ أَبْنَاء غيركم

■ أقسط أغذل

• مواليكم

أَوْلِيَا**ؤُ**كُمْ في الدِّين

■ أَوْلَى بِاللَّوْمِنِينِ
أَرْأَفُ بِهِمْ ،
وأَنْفَعُ لَهُمْ

· أُولُوا الأرْخام

ذُوُو الْقرابَاتِ

### بِسَ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَأَتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ أَنَّ وَتُوكَّلُ عَلَيْ لَلَّهِ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِ تِكُرْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوَلَّكُم بِأَفْوَ هِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوأُقْسَطُ عِندُ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَ ابَاءَ هُمْ فَا خُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّاتَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِأَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ وَأَزْوَجُهُ وَأُرْوَجُهُ وَأُرْوَجُهُ وَأُمَّ هِنَّهُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أُوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَنِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ أَإِلَىٰ أَوْلِيآ إِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

> فقيم الراه قائلة

إخفاء، ومواقع الثنة إحركتان
 ادغام، ومالا بلفظ

ا مد ٢ حركات لزوما ● مدّ او ١٤ و ٢ جوازاً • مدّ واجبع او هحركات ● مدّ حسركنسان وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّابِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُّوحِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا اللهُ لِيسَتَكَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مِرِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَظْنُونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَا لَاشَدِيدًا إِنَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّاعُرُ وَرًا لِيِّنَّا وَإِذْ قَالَت طَّا إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُرُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللَّهِ وَلُودُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَانَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا إِنَّ وَلَقَدُكَا نُواْعَ لَهَ دُواْ ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبُرُوكَانَ عَهَدُ ٱللهِ مَسْعُولًا (إِنَّا اللَّهُ مِسْعُولًا

 ميثاقاً غليظاً عَهداً وَثِيقاً ■ زَاغَتِ الأبصارُ مَالَتُ عَنْ سَنَنهَا خيرة ودهشة

■ الْحَنَاجِرَ بهايات الحلاقيم

 ابْتُلِي المؤمِنُونَ اتحتبروا بشدة الجصار

 زُلُز لُوا اضطربوا

■ غُزُوراً باطلاً . أو بحذاعأ

■ يَشْرَبُ أرض المدينة

 لا مُقَامَ لَكُمْ لايتكن إقَامَتُكُمْ هَا لَهُنَا

■غۇزة قاصية يخشي

> عليها الغذو سقرارأ س

هَرُباً من القتال

■ أقطارها تواجيها وجوانيها

■ الفثقة قِتَالَ المُسْلِمينَ

 ما تنلَبُثُوا بها مَا أَتَّحَرُوهَا

يقصيفكم
 يمناهكم
 قادره
 المعقرقين منكم
 المشيطين منكم
 عن الرسول ﷺ
 أرار

هَلْمً إِلَيْنَا
 أَقْبُلُوا أَوْقَرْ لُوا
 أَنفسَكم إلينا

البأس الحراث ال

ا أَشِحُهُ عَلَيْكُمْ بُخلاء عَلَيْكُمْ عِمَا يَنْفَعُكُمْ

يُغشى غليه
 تُصيبُهُ الغشيةُ
 والسُكراتُ

ا عالقوگم آذوگم

الوصم وزموكم المنقحة

بألسنة جداد
 ذَرِبَة قاطِعة
 كالحديد

فأخبط الله فأبطل الله أ

بادون في الأعراب
 كَانُوا مَعَهُم

في البادية

أسوة
 قدوة

قُللَّ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذِا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُومِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١١٠ ١ هُ قَدْيَعُلُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُونِ فَ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيْكَ لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَبَّ آيِكُمْ وَلَوْكَ انُوا فِيكُم مَّاقَ نَالُوٓ أَلِاللَّا قَلِيلًا ﴿ لَنَّ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَقُ اللَّهِ أَسْوَقُ حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُوذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنْدَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • نفخيم الرا

ف مداً ٦ حسركات لزومياً ۞ مداً ٢ او١٤ و ٦جسوازاً ﴾ مدا واجب ٤ او صحركات ۞ مداً حسركتـــــان

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَمِّ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابَدُّ لُواْ تَبْدِيلًا (اللَّهُ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللهُ قُوسِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظُهُرُوهُم مِّنَ أُهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَريقَاتَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللَّهُ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأُمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَا أَيُّما ٱلنَّبِيُّ قُل لِا زُورِجِك إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاوِرِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَتِعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

■ قضى نَحْبَهُ وَقَى لَذَّرَهُ أوْ مَاتَ شهيدأ ■ ظَاهَرُ وهُمْ غاؤثوا الأخزاب ■ ضيَاصِيهِمْ خصونهم الرغب الخوف

أعطك مثعة الطُّلاق ■ أَسَرِّ حُكُنَّ أطلقكن بفاحشة

الشديذ

■ أمتعكر

بمقصية كبيرة

يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ

لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ



■ يَقْنُتُ مِنْكُنَ تطغ وتخصغ منكئ ا فلا تخضعن بالقول لَا تُلِئُ القَوْل ولا ترققنه ■ قرن في بيوتكن الزمن بيوتكن ■ لا تبرَّجُن لا تُبُدين الزينة الواجب سترها ■ الرَّجَس الذُّنب أو الإثن ■ الحكمة

هذي النّبوة

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا الْبَيَّ يَانِسَآءَ ٱلنِّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (إِنَّ وَقُرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا تَبرَّجْ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوة وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوة وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْنَ مَايْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنْتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ وَٱلْقَانِيْنِ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتُصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْفَيْ

الانحتيار ■ وطرأ حاجته المهمة ■ خَرْجٌ ضبيق . أو إثم = أدْعِيَائِهِمْ مَنْ تَبِنُوْهُمُ خَلُوا مِنْ قَبْل مُضَلُوا مِن قبلك ■ قَدَراً مَقُدُوراً مُرَاداً ازلاً، أو قضاء مقضياً ■ خسيباً مخاسباً على الأغمال ■ بُكْرَةً وأصيلا في طَرَفَى النهار

■ الخيرة

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا إِنَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّتِى ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَازُوِّ حَنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضُواْ مِنْهُنَّ وَطَرا وَكَابَ أَمُّرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَغَشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللهِ حَسِيبًا الْآَيُ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيّ نُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَ إِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظَّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ

أجُوزهن مهورهن الفاء الله عليك
 زجعه إليك من الغنينة

يَحِيَّتُهُمْ يُومَ يَلْقُونُهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا (إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَأَ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّهِ وَلَانُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوكَ لَى عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَةٍ تَعَنْدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّا يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزْوَجُكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَأَمْرُةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحُمَا خَالِصَكَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيُمُنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ



■ ترجی

تُؤجّر عَنْكَ ثؤوي إليك تَضُمُّ إليك ■ الْتَخَيْثُ طَلَبْت ■ غزَلْت اجتنبت = ذَلِكُ أَدْنَى أقرب تَقَرُّ أَعْيِنُهُنَّ يَفُرُ حَنَّ =رقيا خفيظأ ومطلعا ■غيرَ نَاظِرِينَ إناة منتظرين تضجه واستواءه ■ فَانْتُنْشِرُ وِ ا فتفرقوا ولا تمكُّتُوا ■ مُتَاعاً خاجة ينتفع بها

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّأُ عَيْنَهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَأُنِ بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَلْ يَعِلُّ لَك ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ مِنَّ مِنْ أَزُوجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَعَلُوهُ فَي مِن وَرَآءِ حِمَابُ ذَلِكُمُ أَطْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُّواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ تُبَدُّواْ شَيَّا أُوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّا

لَّاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ و بُهْتَاناً فعُلاً شنيعاً . أوكذبأ فظيعأ إِخْوَنَهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ ■ يُدنين عَلَيْهِنَّ اه پر خين أَيْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ويستدلن غليهن وْ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ■ جلابيبهنَ ما يستتر د به ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّا لَّذِينَ يُؤْذُونَ 30 Yeals ■ المر جفون المشيعون ٱلله ورسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا للأنحبار الكاذبة لنغرينك بهم مُّهِينَا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ لنسلطلنك خيلة بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُولُ فَقَدِ ٱخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمَا شُبِينًا الْأِنْ • تُقفُّوا وجذوا وأذركوا يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيِّنُ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ هُ لَّإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيناًكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا قَلِيلًا إِنَّا مَلْعُونِينَ

أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَفْتِ مِلًا ١ اللَّهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ

ٱلَّذِينَ خَلُوْاْمِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِسُ نَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهُ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّ

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفرينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللَّهِ خَالِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْرَبُّنَآ إِنَّا أَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللَّهُ رَبُّنآءَ الهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِبِيرًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذُوْ الْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيدًا إِنَّا يُصلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلُكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ

■ ضغفین
 مثلین
 ■ قؤلاً سدید

قۇلاً سندىداً
 صنواباً

أو صِدُقاً • الأمانـة

التكاليف من فعُل وتُرْكِ

■ فأبين
 امتنفن

أشفقن منها
 خفن من
 الخيانة فيها

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورَارَّحِيمًا اللَّهُ

## المُولِّةُ الْمِدَاءُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادُةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادُةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحَادِّةُ الْمُحْدِيْدُ الْمُحْدِيْدُ الْمُحَادِةُ الْمُحْدِيْدُ الْمُ

بِسُ لِللهِ الرَّعْزِ التَّحْدِيمِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكِبُ إِلَّا فِي كِتَابِ شُبِينِ آلَ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَيَهِكَ لَمُمَّغَفِرَةً وَرَزَقً كريمٌ ١ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَامُعَ جِزِينَ أَوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيمُ ١ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل يُنَبِّ عُكُمْ إِذَا مُزِّفَتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿

مَا يَلخ
 مَا يَدْخُلُ
 مَا يَعْرُخ
 مَا يَعْرُخ
 مَا يَعْرُخ
 لا يَعْرُب عثه
 لا يغيب و لا
 يخفى عليه

منقال ذرة مقدار أصغر نشلة

مُغاجزين
 ظائين أنهم
 يَفُولُوننا

 وجنز أشد الغذاب

مُزُقْتُمْ
 فُطُعْتُمْ وصِرْتُم

رُ فَاتَأَ

■ به جنّة: به جُ ■ تخسف بهم نغيث بهم

كَسَفاً: قِطْعاً

🔳 مُنِيب: رَاجع زيّهِ مُطِيع

■ أوّبي مَعْهُ رَجُعِي معه التسبيح

■ سَابِغَاتِ: دُرُوع واسعة كاملة

■ قَدُرُ في السُّرُدِ أحكم صنعتك

في نسج الدرو : ■ غُدُوْ هَا شَهُرٌ

جريها بالغداة مسيرة شهر

■ رواحها شهر جُرْيُهَا بالعشيّ كذلك

 عَيْن الْقطر: مَعْدِن التحاس الذائم

🛚 يزغ منهم يمل ويعدل منهم عن طاعته

■ محاریب

قصوراً أومسا. ■ ثماثیل

صور مجشمة ■ جفان

قصاع كبار

■ كالجواب كالجياض العظاء

■قَدُورِ رَاسِياتِ

ثَابِتَاتٍ على المواقد 

التي تأكل الخشب = تأكل منسأته تأرض عصاه

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَالضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَارُ يَرُولُ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَغْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيْهُ لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِبِ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدُمِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّي مَعَدُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ اعْمَلْ سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُ هَاشَهْرٌ وَرُواحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّمَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفَ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (اللَّهِ عَلْ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِسَاءُ مِن مُحَرِيبُ وَتَمَنْيِلُ وَجِفَانِ كَأَلَجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتُ اعْمَلُواْءَالَ دَاوُدَشُكُواْ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ الثَّا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتِ مَادَلَّهُمْ عَلَى مُوتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرِّبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَن لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِتُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ إِنَّ

خُتَّى بمأربُ باليمن = جنتان بستانان ■ سَيْلُ الغرم سيل المطر الشديد. أو السُّدّ ■أكُل خَمْطٍ تُمَر حامِض أو مُزَّ ■ أثْل ضرّب من الطّرفاء نّوع من الضَّالِ لا يُنتَفع به ■ قَدُرُنا فيها السُّير جعلناهُ على مراجل متقاربة ■ فَجَعَلْناهُمُ أخاديث أخباراً يُتَلَهِّي بها. ويتعجب منها ■ مَزَّ قَناهُمْ فَرَّقْنَاهُمْ فِي الْبِلادِ ■مثقال ذرّة مِقْدَارَهَا من نَفْم أو ضرَّ = ظهير

> مُعين على الخُلُق والتَّدُبير

لَقَذَكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جُنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالشَّكُرُواْ لَدُّ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ (الله عَاعَرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ خَزِيْنَاهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهَلْ نُجَزِيَّ إِلَّا ٱلْكُفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِهَا قُرِيَ ظُهرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ الْأَلَ فَقَالُولُ رَبِّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَ لَأَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ ﴿ قُلِ الدَّعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمَتُم مِن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُ ونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ (١٠٠٠)

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَ إِلَّا لِمِنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِّ وَالْواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَٱلْعَ لِيُّٱلْكِيرُ النَّهُ اللَّهُ قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِلْلَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ قُل لاتُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلِانْسَتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَكُلا بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ فَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِينَّ أَحَتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ المُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ قُل لَّكُرُ مِّيعَادُيُوْمِ لَّا تَسْتَخْرُونَ عَنْدُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْتَرَي إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمَ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقُولَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ



قُرِّع عن
 قُلُوبهم
 أزيل عنها
 الفَزغ
 والحوف
 اخترمنا

يَفْنخُ بَيْننا
 يقضي
 ويحكم بيننا

الفتاخ الفاضي الفاضي والحاكم

والحاك **- كافَةً** عامّةً

■ مؤقوفون عيوسون في موقف الحساب

> ا نیز جغ نیزد

■ مكّر الليل مكركم بنافيه الدادا أمنالاً من الأصنام تعبادها أسروا الندامة أخفوا الندم أو أظَّهُرُوهُ الأغلال القيو د ■ مُقُرَّفُوهَا متنعموها وأكابرها 🕳 يَقُدرُ يضيِّقه على من يشاء ■ زُلْفی تقريبا الغرُ فات المنازل الرفيعة في الجنبة ■ مُغاجزين ظاليل أنهم يفوثوننا ■ مُخضر و ن تحضرهم

الزّ بانية

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَعَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُرُ بَلْ كُنتُ مِ شُجْرِمِينَ ﴿ آ وَ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَا رِإِذۡ تَأْمُرُونِنَا أَنْ لِكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادَاْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةِ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ هَلَيْجُزُونَ إِلَّامَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ يَنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَ آ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَنِفُرُونَ (أَيَّ وَقَالُواْ نَحْنُ أَحُكُثُرُ أَمُولًا وَأُولَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٢٠٠٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَنْدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْ إِلَى لَكُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَلْتِنَامُعَاجِزِينَ أُولَيْبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِنشَىءِ فَهُوَ يُخْلِفُ أَوهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ الْأَ

کٰذبٌ ■ کَانْ نکیر اِنْکارِی علیم بالتَّدمِیر

> = جنّة جنون جنون

■ إفْكَ

■ یقذِف بالحق یُلْقی به علی الباطل

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْ كَةِ أَهْتَوُلًا ۚ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالْوالْسُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهُ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِٱلِّي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ عَايَثُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدُ آلِ لَا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ عَالَا وَكُمْ وَقَالُواْ مَاهَٰذَآ إِلَّآ إِفْكُ مُّفْتَرَىٰ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ اللَّهِ وَمَآءَ انْيَنَاهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهُ آوَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ فَيَ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَكُانَ نَكِيرِ فَ فَلَ إِنَّا أَعْظُكُم بُوحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَاسَأُ لَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّهِ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِأَلْحِقَّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ اللَّهِ



■ فَرْغُوا قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَاللَّهُ عَلَا إِن ضَلَلْتُ خافوا عند البعث فَإِنَّمَا ٓ أَضِلَّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ آهَتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِىۤ إِلَى ۖ رَبِّتَ إِنَّهُ ■ فلا فؤت فلا مهرب من العذاب سَمِيعُ قَرِيبٌ إِنَّ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَالْافَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن ■ الثِّناؤشُ ثناؤل الإيمان مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ وَقَالُواْءَ امَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلتَّ نَاوُشُمِن والتؤبة ■ يقدفون مَّكَانٍ بَعِيدِ (أَنَّ وَقَدُ كَ فَرُواْبِدِ ، مِن قَبْلُ وَيُقَذِفُونَ بالغيب يرجمون بالظنون بِأَلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (اللهُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتُهُونَ ■ بأشياعهمُ بأمثالهم من كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّربِ إِنَّ اللَّهُ مُكَانُواْ فِي شَكِّ مُّربِ إِنَّ اللَّهُ الكفار ■ الريب سُولَةٌ فَطِياً اللهِ اللهُ ال مُوقِع في الريبة والقلق

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِ كَهِ رُسُلًا أُولِيَ ■ فاطر ٱجْنِحَةِ مَّتْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ ■ مَا يَفْتُحِ اللهُ ما يُرْسِل اللهُ شَيْءِ قَدِيرٌ اللهُ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَامُمْسِكَ لَهَا فكيف

وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَلَهُ مِنْ بَعَدِهِ وَهُوا لَعَزِيزُ الْحَكِمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا

ٱلنَّاسُ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ هُلَ مِنْ خَالِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم

مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ وَفَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿

= فَأَنِّي ثُوُّ فَكُونَ تُصَّرُفُونَ عَن

ثو جيده

 فلا تَغُرُّ نُكُمُ فَلا تُخْذَعَنُّكُم ■ الفئرور ا ما يخدعُ من شيطان وغيره ■ فَلا تَـذُهَبْ نفسك فلا تَهْلِكُ نَفْسُكُ ■ خسرَاتِ نذامات شُديدةً قَتْشُرُ سَحَاباً أخر كه وتهيجه • النُّشُورُ بَعْثُ الموتى من القُبُور ■ المرُّة الشرف والمنغة ■ نيو رُ يَفْسَدُ ويبطل ■ مُعَمُر

طويل العُمّر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ آلَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْعَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ كُفْرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوِّءٌ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَالْأَنْذُهُ بَ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰ لِكُ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُ وْلَيْكَ هُوَبُورُ الله والله خلق كرين تُرابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَاكِ عَلَى للَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ فَرَاتُ

شَدِيدُ العُذُوبَة
 سَائِعٌ شَرَائِهُ
 سَائِعٌ شَرَائِهُ

أَجَاجٌ
 شبيدُ المُلوحة

والمرازة

 منواجن جؤاري بريح, واجذة

> ■ يُولِخ يُدْخِلُ

■ قطمير

هو الْقِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ

الرجيعة غلى الثّواةِ

لا تزر والزرة
 لا تخبل نفس
 آثمة

• منقلة

نفسٌ أَثْقَلَتُها الذُّنُوبُ

جملها
 ذُنُوبِهَا الَّتي

الثقلتها

ترځی تطفه الکه

تطهّر مِن الْكُفر والمُغاصِي

وَمَايَسْتُوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَاعَذَبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَيْ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيُلِوسَخُّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لُيُجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُون مِن دُونِهِ ، مَا يَمْلِكُون مِن قِطْمِيرٍ إِنَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسَمْعُوا دُعَاءَ كُرْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلا يُنبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله الله الله المُعْمُ الله عَرْآءُ إِلَى اللهِ وَالله هُوَ الْعَنَى اللهِ وَالله هُوَ الْعَنَى الله ٱلْحَمِيدُ إِنَّ إِن يَشَأَيْذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ إِنَّ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ إِنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلِ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَتُ







إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ

وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِدٍ عَوَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

الْخُرُورُ
 شِدَّةُ الحَرَّ
 أو السَّمُومُ

بالزُّبُر

 کان نکیر اِنْکَاری عَلَیْهمْ

> بالتُّدُمِير ع جُددٌ

 غرابيث مُثناهيةٌ في
 السُواد

كالأغربة • لن تئور

لنُ تكسُّدُ وَتَفْسُدُ

طر ائتُ مُخْتَلِفَة الألُّوان

بالْكُتُب المنزَّلةِ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ إِنَّ وَلَا الظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ إِنَّ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِأَلْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ إِنَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرُأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عَمْرَتِ تُخْلِلْفًا أَلُوا نَهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلُوانَهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ لِنِهَا وَمِن النَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُو نُهُ كُذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورُ شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً

> تفخيم الراء داداة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (م
 ادغام، ومالا بلغظ

مد ٦ حركات لزومنا ، مدّ اولانو ١ جوازاً مدّ واجب؟ او ٥ حركات ، مدّ حسركتات

يَرْجُونَ بِحَدَةً لَنْ تَكُورَ اللهِ لِيُوفِيهُمْ أُجُورَهُمْ

وَيَزِيدَهُم مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ اللَّهِ

ومنهم مُقتصد مُعْتَدِلٌ فِي أمّر الدّين ■ الْحَزْ تُ كلُّ ما يُحْزِنُ ويغم أر المُقَامَة دَارُ الإقامَةِ ، وهِي الجُنَّةُ ■ نصب تغب ومشقة ■ لُغُو بُ إعْيَاءُ من التّعب ■ يَصْطُرِ خُونُ يستعيثون ويصيخون بشذة

وَالَّذِي أُوْحَيْناً إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ وَلَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْ هُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلۡكَبِيرُ الْآيُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَطَّنَّا دَارَا لُمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانُصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ الْآَيُ وَأَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ بُعِزِي كُلُّ كَ فُورِ إِنَّ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أُخْرِجْنَانَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْراً لَّذِي كُنَّانَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ الْآيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّا الصَّدُورِ اللَّهِ

عنلائف
 مستخلفیں

مُقْتاً
 أشد البُغض
 والغضب
 والاحتقار

خسارأ
 هَلاكاً وخُسْراناً

■ أزأيتم أغبروني

لَهُم شِرْكٌ
 شِرْكَةٌ مغ الله

غروراً
 باطلاً أو خداعاً

جهد أيمانهم
 أغلظها وأؤكدها

لفوراً
 ثباغداً غن الخين

■ لا يحيق لا يحيط أو لا ينزل

ينظرون
 ينتظرون

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُم خَلَيْمِ فَي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُمُّ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ بَلْإِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَمِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ اللَّهِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدُلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا الله الله الله المرافي قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٓ الْسُدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَلَوْ يُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِمَا كَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَحِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُسَعَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَحِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُسَعَى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ عَصِيرًا فَي فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ عَصِيرًا فَي فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ عَصِيرًا فَي

شِوْرَةُ يَسِنَ ﴾

بِسْ السَّهُ الرَّمْزَالِيَّ

يس إلى وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّا عَلَى

صِرَطِ مُسْتَقِيمِ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ الْ الْسُنذِ رَقُومًامًّا

أُنذِرَءَ ابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴿ لَا لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَافِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَا فَهِيَ إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًّا

وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَكَّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِرُونَ إِنَّ وَسُوآءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْلُوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّالْنَذِرُ

مَنِ ٱتَّبِعَ ٱلذِّ كَرُوخُشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرةِ

وَأَجْرِكَرِيمٍ إِنَّ إِنَّا نَعُنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكُتُبُ

مَاقَدَّمُواْ وَءَاتُ رَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِر شَبِينِ الْأَلْ

حق القؤل
 ثبت ووجب

اغلالا

أنيودأ غظيمة

مُقْمَحُونَ
 رافِعُوا الرُّؤُوسِ
 غاضُو الأَبْصَار

= سَدُا

حاجزا ومانعا

فأغشيناهم

فأأبسنا أبصارهم

■ آثارهم

ما سُتُوهُ مِنْ خسَن أَوْ سَيْعي،

■ أخصيناه

أثبتناه وخفظناه

■ إمام مبين أصل عظيم (اللّؤح المحفوظ)

> نفخيم الراء منفقة

إخفاء، وموالع الغُنّة (هركتان)
 ادغام، ومالا بُلَقْتَل

مد ٦ حركات لزوما ● مد٧ لو١٤ ٢جـ وازا
 مد واجب٤ او ٥حركات ● مد حــ ركتـــان

وَأَضْرِبُ لَمْ مُ مَّثَلًا أَصْحَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ اللّ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَافَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوۤ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ إِنَا قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنك اوَمَا أَنزلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ الْآَ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ إِنَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَمِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنْ جُمُنَّكُمْ وَلِيمسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالْوَاطَنِ رُكُم مِّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرَثُم بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّايسَّتَالُكُورُ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ شِي وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ عَلَيْ الْمُ التَّخِذُمِن دُونِهِ عَالِهِ عَلَيْ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْ اَنُ بِضُرِّلا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ إِنِّ إِنِّ إِنَّ إِنِّ إِنِّ إِنَّ إِنِّ إِنَّ إِنِ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ إِنَّ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ شَ بِمَاعَفَر لِي رَبِّ وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ الْإِنَّ

فَعَرُّرْنًا بِشَالَتْ
 فَقُوْلُنَاهُما
 وَشَدَدُنَاهُما بِهِ

■ ئطيرنا بكم
 ثشاءمنابكم

 طائر کم معکم شؤمکم مصاحب لکم

ا يَسْفَى يُسْرِغُ فِي مَشْيِهِ

■ فطرني
 أبدغني

لا تُغْنِ عَنْي
 لَا تَدْفَعْ عَنْي



■ صَيْحَةً وَاحِدَةً صنؤتأ مُهْلِكاً من السماء

■ خامدُون مَيْتُونَ كَا تُخْمُدُ النار

عا يا حسرة يَا وَيُلاَ أُو يَا تَندُما

> كُمْ أَهْلُكُنَا كثيرا أهلكنا

> > ■ الْقُرُون الأمم

= مُحْضِنرُ و ن

تحضرهم للحساب والجزاء

■ فَجُزنا فيها

شَقَقْنَا فِي الأرض

■ خلق الأزواج الأصناف والأثواغ

> ■ نسلخ ئنز غ

■ كالْعُرْجُونِ الْقديم

كُعُودِ عِذْقِ النَّخُلَة

العتيق ۽ يسبخون

يسيرون

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١٩ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَمِدُونَ الْمُ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُولِيهِ. يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ النَّهُ وَءَايَةٌ لُّمُ أُلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِّن نَّخِيلَ وَأَعْنَبِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَّا لِيَأْحُلُواْ مِن ثُمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ (أَنَّ) سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَامِمَّا أُنَّبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَءَايَدُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّهُ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَأَلْقَ مَرَقَدَّ زَنَهُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ الْآَلُ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي هَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ إِنَّ اللَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ إِنَّ وَءَايَةً لُّهُمَّ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ إِنَّ وَخَلَفْنَا لَمْمُ مِن مِّثْلِهِ مَايَرُكُونَ ﴿ وَإِن نَشَأَنْغُرِفَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ آلِ إِلَّارَحْمَةً مِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِنِ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (فَا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَ ايَةِ مِّنْءَ اينتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ الن وإذاقِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ المُنظرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اللَّهِ مَا يَنظرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اللهُ فَلْايسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ الله قَالُوا يَنُويُلُنَا مَنْ بَعَثَنَامِن مِّرْقَدِنَّا هَاذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِنْ إِن كَانَتَ إِلَّاصِيْحَةً

المَمْلُوء المَمْلُوء الله مُعِيث لَهُمْ من الغَرَق الخَصْمُون الخَتَصِمُون عَافِلِينَ الأَجْداث المُجُداث الشَّبُورِ السَّرعُون في

> الخُرُوج. • مُخضرُون

تُحضِرُ هُمُ للحساب

والجزاء

■ الْمَشْخُونِ

الطيعة الطيعة على الالم

صد ۲ حركات ازوما → مد۲ او او ۱ جوازا
 صد واجب او او دركات → مد حسركنسان

وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ( فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ

نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تَجْنَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

شغل
 تعيم يُلْهِيهِمُ
 عما سواه
 فاكهُون
 مُتلذّذُون
 أو فرخون



■ الأرائك السرر المريّنة الفاخرة

■ مَا يَدُغُونَ
 مَا يَطُلُبُونَهُ
 مَا يَطُلُبُونَهُ

أو يَتَمَنُّونَهُ

■ المُقازُوا تُمَيَّزُوا وانْفُرِدُوا

غن المؤمنين • أغهد إلتكم

اوصیکم . اَوُ اکلفکن

جبلاً
 خلقاً

= اصلوها

آدُخُلُوها . أو قاسُوا حَرُها

فاستنبقوا الصراط
 ابتذروه

على مكانتهم

فِي أَمْكِنْتِهِمْ

■ نعمره

نُطِلُ عُمْرُهُ

التكسلة في
 المنالة

الخللق نرده إلى

ئُرْدَةُ إلى أَرُّذُكِي الْعُمْرِ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَ كِهُ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَ كِهُ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَانَةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَ كِهُ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَانَةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِفَ كِهُ إِنَّ الْمَانِينَ فَيْ اللَّهُ وَأَزُوا جُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَّكِفُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُمْ فِيهَا فَكِهَةً وَلَهُم مَّايَدُّعُونَ اللَّهُ سَلَمٌ قُولًا مِّن رَّبِّ رَّحِمِ اللَّهُ وَأَمْتَنُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَكُمْ أَلُمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُواْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِنُّ إِنَّ وَأَنِ اعْبُ دُونِي هَذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمُ إِنَّ وَلَقَدَأَضَلَ مِنكُرْ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا لَهِ مَا ذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُّرُ نَكُ اللهُ ٱلْيُوْمَ نَغْيَتُمُ عَلَى أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الْ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطُ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعَرُومَايِنُبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بِلغَفَدُ
 ادغام، ومالا بِلغَفَدُ

مد ؟ حركات ازومنا 🔵 مدّ ٢ أو ١٤ جوازاً مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات 🌑 مدّ حسركنسان

اللهُ لِيُسْدِرَمَنَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهُ

هُوَ خصيمُ
 مُبالغٌ في الخُصُومَةِ
 بالباطلِ

مِي زمِيمٌ
 بالية أشد البِلَى

مَلكُوث مَلكُوث هُو المُلكُ التَّامُ



الصافات الجماعات تصف أنفسكا للعبادة

■فالزّاجرات: عن ارتكاب المعاصي

فالثّاليّاتِ ذِكْراً
 آياتِ الله وكُتُبةُ المنزُ لَهُ

 شيطان خارد: غريد خارج عن الطاعة
 يُقْذَفُونَ : يُرْجَمُونَ

قَحُورِاً: إِنْعَاداً وطَرُداً
 عذابٌ واصبٌ

دَائِمٌ - حَطِفُ الخَطْفَةُ احتلسَها بسُرْعَةِ

> في غَفْلة **≖شِهَابٌ**

> > = ثاقب

■لازب

يَسْخَرُونَ
 يهزؤون بثعَجُبك

■يَسْتُسْجِرُونْ يُبَالِفُون فِي سُخْرِيتِهِمْ

قاجرُونَ
 صَاغِرُونَ أَذِلَاءِ
 وَجْزَةٌ وَاحِدَةٌ

صَيَّحَة واحدة ه نَفْخَةُ البَعْثِه

مًا يُرَى كالكوكب

مُنْقَضًا من السماء

مُضيءٌ . أو مُحْرِق

مُلْتَزِقِ بَعُضَهُ بِبَعْض

## بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّهِ

وَالصَّنَفَّاتِ صَفًّا إِنَّ فَأَلزَّجِرَتِ زَجْرًا إِنَّ فَأَلتَّلِينَتِ ذِكُرًا إِنَّ فَأَلتَّلِينَتِ ذِكُرًا

إِنَّ إِلَهَكُمْ لُوَحِدُ الْكُالْكُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

ٱلْمَشْرِقِ آلَ إِنَّازِيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِزِينَةِ ٱلْكُواكِ إِنَّ وَحِفْظًا

مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ إِنَّ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ

مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ أُو مُحُورًا وَلَا مَنْ خَطِفَ

ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبِعَهُ شِهَابُ ثَاقِبُ إِنَّ فَأَسْتَفْئِمِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا

أُم مَّنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَّارِبِ إِنَّ بَلْ عَجِبْت

وَيَسْخُرُونَ (إِنَّ وَإِذَاذُكِّرُولُ لَا يَذْكُرُونَ (إِنَّ وَإِذَا رَأُولَ اللَّهُ يَسْتَسْخِرُونَ

النَّهُ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ الْإِنَّ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظْمًا

أَءِنَّا لَمَنْ عُوثُونَ إِنَّ أَوَءَ ابَّا قُنَا ٱلْأُوَّلُونَ إِنَّا قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ

الله فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَّةً فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ وَقَالُولَ يَوَيُلُنَاهَذَا

يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَا لَا يُوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ فَكَذِّبُونَ ﴾

المُشْرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزُوجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (إِنَّ مِن دُونِ

ٱللَّهِ فَأَهَدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَأَهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ فَأَهُدُ وَهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿ وَإِنَّا لَا مَا مُعَالِمُ اللَّهِ فَأَهُدُ وَهُمْ إِلَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿ وَقَالُهُ مَا اللَّهِ فَأَهُمُ مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَأَهُمُ مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

الحرب 10

■ يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمُ الحراء

أَزْوَاجَهُمْ: أَسْنَاهَهُمُ

أو قَرَناءهُمْ قَفُوهُمْ: الحبسُوهُمُ في مَوْقِفِ الحسّاب

نان). ﴿ تَفْخَيِمُ الرَّامُ ﴿ ثَلَقْتُهُ

إخفاء، ومواقع الغَنَة (حركتان)
 أن ادغام، ومالا بلفظ

مد ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ ٢ او ١٥ و ٣ جموازاً مدّ واجمع او ٥ حركات ۞ مد حسركتسان مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ (إِنَّ بَلْهُ وُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ فَا لَوْ أَإِنَّكُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ كُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ آنَ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نَ بَلْكُنْهُمْ قَوْمًا طَعِينَ إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ إِنَّ ا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونَ ﴿ آَتُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ النَّهُ إِنَّا كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ النَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوۤ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْ مِنْ (وَأَنَّ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوۤ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ يُجُنُونِ إِنَ إِنَ بَلْجَآءَ بِأَلْحَقَ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَيَا إِنَّكُور لَذَآبِهِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ ( اللهُ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنَّمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أَوْلَيْكَ لَمُمْرِزْقُ مَّعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ إِنَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ إِنَّ عَلَى سُرُر مُّنَقَبلِنَ وَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِن مَّعِينِ إِنْ النَّاءَ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ الله فيها غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ ﴿ فَأَفْلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَلْسَاءَ لُونَ (إِنَّ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ الْ

عن النبين
 مِنْ جهة الخير

طَاغِينَ
 مُصبرٌ بن على

الطُّغْيَانِ

فَأَغُونِينَاكُمْ
 فَدَعُونًا إلى الغَيْ

■ المخلصين

المصْطَفِينَ الأُخيارِ ﴿ • بكأس

بَحْمْرِ. أَو بِقَدْحِرِ فيه خَمْرٌ

■ مِنْ مَعِين

مِنْ شَرَابِ نَابِعِ من العيُونِ

غۇل
 ضۆر ما

ضرر ما يُنْزَفُونَ

يسْكُرُونَ فتذهَبُ عُفُولُهُمْ

قاصرات الطرف
 لاينظرن لغير
 أزواجهن

 عين أجُلُ الْعُيُونِ
 حسائها

■ يَيْضٌ مَكُنُونٌ مَصُون مَسْتُورٌ

● مد ۲ صرکات لرومنا ● مد ۱ او داو ۱ جوازاً ●مد واجب ٤ او ۵ حرکات ● مد حسرکتسان لَمَدِيثُونَ
 لَمَجْزِيُّونَ
 وَمُخاسَبُون

سؤاء الججيم
 وسطها

- لَتُرْدِين
   لَتُهْلِكُنِي
- الْمُحْضَوِينَ
   لِلْعَذَابِ مِثْلَكَ
- خَيْرُ الزُّلاَ مَنْزِلاً . أو ضِيَافَةً
   وَتَكُرِمَةً
- قَتْةُ لَلظَّالِمِينَ
   مِخْنَةُ وُعَذَاباً

لهم

طَلْعُهَا
 ثَمْرُهَا الخارجُ

لشؤياً
 خُلطاً ومزاجاً

مِنْ خَمِيمِ
 مَاءِ بالغِرِ غاية
 الحرارة

يُهْرُعُونَ على
 يُزْعَجُونَ على
 الإسراع على
 آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤَالَةِ ذَامِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَهِ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَكَّلُمَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ وَ قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ١ وَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ آفِي إِنَّ هَنذَا لَمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِهَاذَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَرِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْذَلِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ آنَ اللَّهُ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ آثِنَ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ أَلْبُطُونَ اللَّهُمُ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ جَمِيمِ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ (إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ (إِنَّ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ (أَنَّ الْقُواْ فَهُمْ عَلَى ءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ الْمَاتُ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ إِنَّ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ اللَّهُ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ سَنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٩٤٥ وَعَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ

> ) 🌑 نفخیم الراء 🎳 قنقنة

إخفاء، ومواقع الثَنْة إحركتان)
 النقام، ومالا بلفظ

عد ۱ جرکات نزوما ۵ مد۱ او۱۱و ۱ جوازا
 عد واجب ۱ و هجرکات ۵ مد حسرکتسان

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ مُمُرًّا لَبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْأَخَرِينَ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِهِ لَإِبْرَهِهِ مَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبُدُونَ ١٩٠٥ أَيِفْكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ الله فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ فَنَظَرَنَظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ الله فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ١٠ فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١٠ فَرَاعَ إِلَّ ءَالِهَامِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ إِنَّ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ إِنَّ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ إِنَّ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَالْنَحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ الَّهِ عَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَنًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ الْإِنَّ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكُنْدًا فِحَكُلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ الْإِنَّ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (أَنَّ أَرَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ اللهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى ْ قَالَ يَكَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنالَ



 شيغته أثباعه في أصل الدين

> ■ أإفكا أكذباً

فَنظَرَ
 تَأمُّلَ تَأمُّلَ

الكاملين

إنّي سَقِيمٌ
 يُرِيدُ أنه
 سقم القَلْب

لكفرهم • فُرَاغَ إلى آلِهَتِهِمْ

مَالَ إليها خفْيَةً لِيُحَطِّمَهَا

■ضَرْباً بالْيَمِين بالْقُوَّةِ

> ■يَزِفُونَ يُسْرِعُونَ يَسْرِعُونَ

بَلغ مَعَهُ السَّغْي
 درجة العَمْلِ
 مَعَهُ

أَسْلَمَا
 اسْتَسْلَمَا
 لأَمْرِهِ تعالَى
 تَلَّهُ للْحَجِينِ
 صَرَعُهُ عَلَى
 شِفْهِ
 الْبُلاءُ المِينُ
 الْاَحْتِيَارُ
 الْخَيْدُةُ الْجِينُ
 الْحَدَّةُ الْبِينُ
 بَخْبُوحِ
 بَخْبُحِ
 بَخْبُحِ
 أَتُسْدُونَ مِنْدُبَحِ
 أَتُسْدُونَ مِنْدُبَحِ
 أَتُسْدُونَ مِنْدُمَةِ

الصنم

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ إِنَّ إِنَّ وَنَكَ يْنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِم مُ الْإِنَّ فَد صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مَا يَا كَذَاكِ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَالْهُوَ ٱلْبَلَتُ الْمُبِينُ إِنْ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الْإِنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ النَّ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ النَّ كَذَٰ لِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللهِ وَلَقَدْمَنَ المَاعَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللَّهُ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْعَلِينَ الله وَءَانَيْنَهُمَ ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللَّهِ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهِ وَتَركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـُرُونَ إِنَّاكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّاكُذَاكِ الْمُعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنَدْعُونَ بِعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ ١ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّءَ ابْلَا كُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١

للعذاب الناسين الياس أو إلياس وأتباعه

■ لَمُحْضَرُونَ تُحضِرهم الزّبانيةُ

الفابرين
 الباقين في العَذَابِ

دَمَّرُنَا الآخَرِينَ
 أَهْلَكُنَاهُمْ

■ مُصِبِحِينَ نادات ن

دَاخِلِينَ فِي الصَّبَاحِ ■ أَبْقُ: هَرْبَ

ابق: هرب
 المشخون: النشلو

ر. = فُسَاهُمُ

فَقَارَ عَ مَنْ فِي الفُلْكِ } الْمُدْ حَضِينَ أَنْهُ الْمُلْكِ }

■ المدحظيين المُغُلُوبين بالقُرْعَة

■ فَالْتَقَمَهُ الحوثُ ابْتَلْعَهُ

هُوَ مُلِيمٌ
 آتِ بِمَا يُلامُ عليه
 قَتِلْناهُ بِالْغَوَاء

طَرَحْنَاهُ بِالأَرْضِ الْفَضَاء

> ■ يَقْطِينِ قيل : هو الفَرْ عُ

قيل : هو القرغ المعروف

■ إ**فكِهِمْ** كَذِبهِمْ

■ أَصْطَفَى أُخْتَارَ



 سُلطان خُجُة وَيُرْهَان

الْجِنَّةِ

الملائكة

إنّهُمْ
 لَمُحْضَرونَ
 إنّ الكفّارَ

لَمُحُضَرُونَ للنَّارِ

بفاتنین
 بمُضلین احدا

صال الججيم
 ذاخلها

الصافون

أَنْفُسَنَا فِي مَقَامِ العبادةِ

المُسَبِّحُونَ
 المُنزُ هُونَ

الله تعالى عن السُّوء

بساختهم
 بفنائهم

والْمُرَادُ: بهمّ

زب العِزَةِ
 الْغَلْبَةِ وَالْقُدْرَةِ

مَالَكُمْ لَكُونَ النَّيْ أَفَلَانَدَكَّرُونَ (إِنَّ أَفَلَانَدُكُرُونَ (إِنَّ أَفَلَانَ مُنْبِيثُ اللَّهُ سُلَطَانُ مُنِيثُ الْمُنَاءُ وَبَيْنَ الْمُنْ وَبَعْنَ الْمِنْ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ وَبَيْنَ الْمُنْ وَاللَّهُ وَمِينَ الْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا

يَصِفُونَ النَّهِ إِلَّاعِبَادَ أُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ النَّهِ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ النَّهُ

مَا أَنتُرْعَلَيْهِ بِفَاتِدِينَ الْأَنْ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ النَّا وَمَامِنَّا إِلَّا

لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ النَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَةِ نَ النَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ

الله وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ الله لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرَامِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ الله الله الله المُكَّا

عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ فَكُفَرُواْ بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ

سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا مِنْكَ وَإِنَّ

جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ الآلِا فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَى حِينِ الله وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ

يُصِرُونَ الْإِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَأَبْضِرْ فَسُوْفَ

يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿

وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ وَأَلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ



تفخیم الراه
 قلقلة

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حرك
 ادغام، ومالا بُلفظ

ت لزوماً ﴿ مَدْ؟ أَوَكَانُو ؟ جَـوَازًا ﴿ لَا اللَّهُ اللّ



عِزَّةٍ
 تَكَبُّرُ عَنِ الحَقَّ

شِقَاقِ

 مُخَالَفَةِ اللهِ
 وَلِرَسُولِهِ

كُمُ أَهْلَكُنا
 كثيراً أهلكُنا

■ فزنِ أُمَّة ■ لات حد

◄ لاث جين
 مقاص
 ليُسن الوقث
 وقت

عُجَابٌ
 بَليعٌ فِي الْعَجَبِ
 الْمَلأُ مِنْهُمْ

الوُجُوهُ من قُريش • آمشواً

سیروا علی طریفتکم ۱۰ احتلاق

كذِب وافتراء منه الأسباب

المعارج إلى السماء الحند

مُجْتَمَعٌ خَقِيرٌ • ذُو الأُوْتِنَادِ

الجُنودِ أو اللباني القويتَيْنِ أصحابُ الأَيْكَة

البُقْعةِ الكَثِيفةِ الْأَشْجارِ الأَشْجارِ

ما يَنْظُرُ
 ما يَنْتَظِرُ

الله يسطر ■ صينحة واجدة

نَفْخَة البَعْثِ

فَوَاق

ئَوَقُنِ قَدْرَ ما بين الحلبَنَيْنِ • قطُنا

وطنا
 تُصِيبينا من
 العذاب

ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْعَبُدُنَا دَاوُدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوْ كُنَّ اللَّهُ الْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوْبُ اللَّا إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ, يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (إِنَّا وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْحَصِمِ إِذْ تَسُوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ إِنَّ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاقُ دَفَقَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ (١٠) إِنَّ هَنَا أَخِيلُهُ, تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعِيةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ١ لَقَدْ ظُلُمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُأَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ وَخُرَّرَاكِعًا وَأَنابَ ا ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَ بِ إِنَّ يَكُ الْ دُإِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَمُّ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

سنجدة

ا ذَا الأَيْد القُوَّةِ في الدِّين

> ■ إِنَّهُ أَوَّ اب رَجًّا عُ إِلَى الله تُعَالَى

 ◄ بالغشي والإشراق آجر النهار ووقت الشروق

> ■ شددنا مُلَكُهُ قَوَّ يُنَاهُ بأسباب

■ الحكمة: النَّبُوة ة ■ فصل الخِطاب

مَا بِهِ الفَصْلُ بَيْنَ الحق والباطل تنسؤرُواالْمِحْزَابَ

> عَلُوا سُورَهُ وتزلوا إليه ■ بُغي بَعُطْنَا

تُعَدِّي وَظلمُ ■ لا تُشططُ : لا تُحُ

> فِي خُكُمِكَ سؤاء الصراط وسط الطريق

> > المستقيم

■ أكفلنيها الزلُّ لِي عَنْهَا

■ غزَّني غَلَبْنِي وَقَهَرَنِي

الخُلطاء:الشُركاء

■ فَتَنَّاهُ

ابتليناه وامتخناه

رَاكعاً: ساجداً الله

 أَمَّاتِ: رَجْعُمُ إِلَى الله بالتوبة

حُسْنَ مَآبٍ: حُسْنَ مَرْجِع في الأخرة

بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ ٱلْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَابِ (أَنَا

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابِطِلَّاذَ لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اللَّهُ أَمْنَجُعَلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ الْ كَنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبَّرُواْءَ اينيهِ وَلِينَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ إِنَى وَوَهَبْنَالِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ النُّ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيُّ الصَّافِنَاتُ ٱلِّجِيَادُ النَّ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَنْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّىٰ تُوارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ اللَّهُ الْحَجَابِ ﴿ اللَّهُ المَّ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخُابِ الشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (آيَّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ، جَسَدًا أَثُمَّ أَنَابَ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأُحَدِمِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (وَأَنَّا فَسَحُّرُنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ الَّهِ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ الْآَ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الْآَ هَنَدَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أُوَأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ الْآَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لُزُلْفِي وَحُسَنَ مَعَابِ إِنْ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلسَّيْطُنُّ بِنُصِّبِ وَعَذَابٍ (إِنَّ ٱرْكُضُ بِرِجَلِكَ هَنَامُغْتَسَلُّ بَارِدُّ وَشَرَابُ (إِنَّ

ا أُوابٌ : كثيرُ الرُّحوعِ إليهِ تَعَالَى الرُّحوعِ إليهِ تَعَالَى المُسْبَقِيَاتُ: الحيول الواقعة على ثلاث وطرف حافرالرابعة وطرف حافرالرابعة المُسِرَا عُ

■ فَوَيْلُ: هَلَاك

والسوابِقُ فِي الْعَدْوِ

الْمُعَبِّبُتُ: آفَرُتُ

الْمُعَبِّبُتُ: آفَرُتُ

 حُبُ الخير حُبُ الخيل
 عن ذِكْر رَبِّي

■عن د در ربي لأجله تعالى تَقْوِيَةُ لدينِهِ ■تَوَارَتْ بالحجاب

غَايَثْ عن البَصر • فَطَفِقَ فَشَرَعُ وَجَعَلَ

بالشُوق، بسيفائها
 فَتَنَّا سُلِمُانَ

ابتليناه وامتحناه جسدا

شِقُ إِنْسَان وُلِدَ لَهُ اَنَابَ: رَجَعَ إِلَى الله تَعَالَى

رُحناءُ حَيْثُ
 أصاب: لَيْنَةُ أو
 مُنْقَادَةٌ حَيْثُ أواد
 غُواص: في البحر

عواص: في البحر لاستخراج تفائسيه الأصفاد: الْقُيُود

أو الأغلالِ بنصب وعذاب بتعب وضرً

ا أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ إضْرِبْ بَهَا الأَرْضَ

هَذَا مُغْتَسَلٌ بهِ ،
 مَاء تَغْتَسِلُ بهِ ،
 فيه شِفَارُك

قَبُّضَةُ من قُضَّبَانِ وأولى الأيدي أصَّحَابُ الْقُوَّةِ في الدِّين ■أخلصناهم بخالصة خصصناهم بخصلة لا شُوْبَ فِيهَا وقَاصِرَ اتُ الطِّرْفِ لا يَنْظُرُ نَ لغير أزواجهن =أثر ابّ مستويات في الشباب والحسن ونقادٍ ■ الْقِطَاعِ وَفَناءِ ويَصْلُونهَا يَدْخُلُونَهَا أُو يقاسُونَ خَرُهَا

■ المهاد الْفِوَاشُ وَأَى المُستَقَرُّ خويم: مَاء بَالِغُ نهاية الحَرَارَةِ ■غُسَّاق: صديدً يُسيلُ مِنْ أَجْسَامِهِمُ أزواج: أصناف · هَذَا فَوْجٌ جَمْعٌ كَثِيفً

« مُقتَحِمٌ مَعَكُم دَاخِلُ مَعَكُمُ النَّارَ فَهُراً ( لا مُرْحَباً بهم لا رُخُبَتْ بهم النارُ ولا اتَّسَعَتْ ■صالوا النار دَاخلوهَا أو

مُقَاسُو حَرُّهَا

وَوَهَبْنَالُهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ النَّهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَعَنْتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ إِنَّ وَأَذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَىٰرِ إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١ إِنَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ١ وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِّ وَكُلٌّ مِّنَٱلْأُخْيَارِ ١ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا بِ (إِنَّا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُولِ اللَّهُ النُّ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ فِي كَثِيرَةً وَشَرَابِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنَدَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ إِنَّ هَنَذَالَرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (إِنَّ هَنَذَا وَإِنَّ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّمَتَابِ ( فَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَا دُ ( فَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ اللَّهِ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ وَأَزُورَجُ اللَّهِ هَنَدَافُوجٌ مُّقَنَحِمُ مَّعَكُمُ لَامَرْحَبَاجِمُ إِيَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (اللهُ قَالُواْ بِلُ أَنتُمَ لَا مَرْحَبًا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَاذَافَزِدُهُ عَذَابًاضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ

وَقَالُواْ مَالَّنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (إِنَّ أَتَّعَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَرُ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ النَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (فَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (فَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (فَ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَظَّرُ الْآَيُّ قُلُهُ وَنَبَوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْمَالِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَغْنَصِمُونَ إِنَّ إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِينُ إِنَّ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّ خَلِقًا بَشَرَامِن طِينِ (إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُولُ لَهُ إِسْجِدِينَ ﴿ إِنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِلْمِيسَ أَسْتَكُبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (إِنْ قَالَ أَنَا خَيْرُمِينَةً خَلَقَنْنِي مِن تَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ الله عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ إِنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ إِنَّ قَالَ فَبعزَّ نِكَ لَأُغُوينَا هُمُ أَجْمَعِينَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّهُ

سِخْوِيًا
 مَهْزُوءًا بِهِمْ
 زَاغَتْ عنْهُم
 مَالَتْ عنْهم

الغالين
 المستحقين
 للعُلُو

والرَّفْعَةِ • زجيعٌ

طَرِيدٌ • فَأَنْظِرْنِي

أمْهِلْنِي • فَبِعِزْتِك

فَيِسُلُطَائِكَ وَقَهْرِكَ

لأغويتهم
 لأضلتهم

المُتَكَلِّفِينَ الْمُتَصَنَّعِينَ الْمُتَقَوِّلِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

قَالَ فَأَخُقُ وَأَخْقُ وَأَخْقُ أَقُولُ ﴿ لَا لَهُ الْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن بَيعك مِنهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُعَلِينِ مِن الْجَوْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّالَا الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّلْمُلَّا الللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ

المُونِعُ النَّالِينَ اللَّهُ اللّ

تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ الْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ الْكَالَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُعِلَى الْمُعَالِمُ الْمُلْمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْم

مَانَعُ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيدِي مَنْ هُوكَ ذِبُ فِي مَاهُمْ فِيدِي مَنْ هُوكَ ذِبُ

كَفَّارُ إِنَّ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا

يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَةً هُو ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ إِنَّ

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلْيَـٰلَ عَلَى ٱلنَّهَادِ

وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

الذين الذين الدين المختصا له الدين البيادة تقريباً تقريباً المعانة تشريباً له عن التخاذ الولد التخاذ الولد على التخاذ الولد على التخاذ الولد على التخاذ الولد التخاذ التخاذ الولد التخاذ التخاذ الولد التخاذ الولد التخاذ التخاذ الولد التخاذ التخاذ الولد التخاذ التخاذ الولد التخاذ التخاذ

التُهَارِ فَتَظُهُرُ الظُّلْمَةُ

) إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) 

الغام، ومالا بِلفظ فلقلة فلقلة

أَنْرَلُ لَكُمْ

 أَنْشَأُ وأَحْدَثَ

 الأجلِكم

 الإنعام
 والضأب والمعز
 والضأب والمعز
 ظلمة البطن
 والرَّحِمِ
 والمشيمة
 فأنى تُصرَفُون
 فكيف
 فكيف
 غذل بكم



لا تنزر وازرة
 لا تخمل
 نفس آبمة
 منيها إليه

زَاجِعاً إِلَيْهِ ، مُسْتَغِيثاً بِهِ • خَوْلَة بِغْمَةً

أعطاه بعمة

أنذاداً
 أشالاً
 يعبدُهَا مِنْ

يعبدُهَا مِنْ دُونِهِ تعالٰى

هُوَ قَانِتٌ
 مُطيعٌ خَاضِعٌ

آناة الكيل
 ساغاته

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُوجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقًامِّ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ اللَّهُ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِا سَانَ ضُرُّ دَعَارَتَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ (إِنَّ أَمَّنْهُوَقَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَا يَحُذُرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٩ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَدُ إِنَّمَا يُولَقَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّ  طُللً من الثار أطباق منها ،
 كَثِيرة مُتراكِمةً
 الجئتبوا

الطَّاغُوت الأَوْثَانَ والمعبُوداتِ

الباطلة أنتائبوا إلى الله رَجَعُوا إلى

عبادته وحدَه عَنْ عَلَيْهِ وَحَتْ وَثَنْتَ

وَ جَبَ وَثَبَتَ عَلَيْه لَهُمْ غُزَفٌ

 ■ بهم عرف منازل رفيعة في الجنة

فسَلَكُهُ يَنَابِعَ
 أُدُخلَهُ فِي عُيُونِ
 وَمَجَارِي

• يَهِيخُ يَمْضِي إل

أقصى غايته في يُجْعَلُه حُطاماً يُصَيَّرُهُ فُتاتاً

مُتَكَسِّراً

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصَالَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ آلَ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِمٍ الله أُعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي إِنَّ فَأَعْبُدُ وَامَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ عَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيمِمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١٥ هُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَٰ لِكَ يُعُوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ إِنَّا وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوۡ ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيٰ فَبَشِّرْعِبَادِ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَ مُهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْكِ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّا أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفُ مَّبْنِيَّةً تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُّوعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ إِنَّ ٱللَّهُ اَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ إِزْرَعًا مُعْنَلِفًا أَلُوَنُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُمُ صَفَرَاتُهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ



أَفْمَن شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَى نُورِمِن رَّيِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيِّكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ الْأَلَ ٱللَّهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (أَنَّ أَفَمَ يَنَّقِي بِوَجِهِدِ سُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَقِيلَ لِاظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُننُمُ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ (إِنَّ فَأَذَا قَهُمُ أَللَّهُ ٱلْخِرْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْكَخِرَةِ أَكُبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَقَدْ ضَرَّبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ الْإِنَّ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوجِ لْعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَلَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ بِلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مِّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَعْنَصِمُونَ اللهُ

■ فَوَيْلٌ مَلاكُ

كِتَاباً مُتَشَابِهاً
 في إعجازه

و هدایته و خصائصه

مَثَانِي
 مَكُرُّراً فيه
 الأحكامُ

والمواعظ وغيرهُما

■ تَقْشَعِرُ مِنْهُ تَضْطَرِبُ وتَرْتَعِدُ من هَيْبَتِهِ

**■ الْخِزْيَ** الذُّل والهوانَ

> ■عِوَجٍ الحتلافِ واختلالِ

واضطراب

مُتَشَاكسُونَ مُتَنَازِعُونَ مُتَنَازِعُونَ

> شرسو الطّباع

"سَلَماً لِرَجُلِ خَالِصاً لَهُ من الشركة

يجب عليه

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِأَلصِّدْقِ إِذْجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثُوكَ لِلْكَفِرِينَ الْ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْآَبُ لْهُم مَّايشَآءُ ونَ عِندَرَيِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ عَندَانُهُمْ مَايشَآءُ ون عِندَريِّهِمْ لِيُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُولَ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحُوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا دِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ أَلْيْسَ ٱللهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَامِ اللهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ = أَوْأَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَـ فَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنِمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ



إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِأَلْحَقَّ فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ شِيُّا أَمِراتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (إِنَا قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ

اشمأرث
 والْقَبَضَتْ
 عن التوحيد
 فاطر
 مُبْدع

يختسببون
 يَظُنُّونَ

) 🌑 تفخید الراء 🎳 تلفه إخفاء، ومواقع الخُنْة (م
 ادغام، ومالا يُلفظ

وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بِينَ عِبَادِكَ

فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ شَ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ

مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَدُ مَعَهُ لَا فَنْدَوْ إِبِهِ مِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ

يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

■خاق بهم نْزَلَ . أو أخاط بهم وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. ■حَوَّ لْنَاهُ نِعْمَةً أغطيناه نعمة يَسْتَهْزِءُونَ ١ فَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ عظيمة ■مي فِثْنَةً نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْهِي فِتْ نَةُ وَلَكِنَّ النعمة اسحان وابتألاء ■بمعجزين أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى فَائِتِينَ من الْعُذَابِ ■ يَقْدرُ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ يُضَيِّقُهُ عَلَى من يَشاء وَٱلَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْ هَتَؤُكَّاءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُوا €أُمَّرُ قُوا تَجَاوَزُوا الحَدُّ في المعاصي

وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَنَّ أَوْلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ الْمُن يَشَاءُ وَيَقُومِنُونَ (أَنَّ

اللهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِم لَا نُقَنظُواْ مِن

رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

المن وأنِيبُو الله ربيكُمْ وأسْلِمُواللهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ

ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ إِنَّ وَأَتَّبِعُوۤ أَخْسَنَ مَا أُنزلَ

إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ

بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَيُ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى

عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (أَنَّ لَكُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ

ولا تقْنطُو ١ لا تيسوا

 أنيبُوا إلى ربّكُمْ آرْ جعُوا إلَيْهِ بالتوبة

■ أسْلَمُوا لَهُ

أنحلصه الله عبادتكم

و بغته

فجأة يَا خَسُرُتَا

يًا نُذَامَتِي

■ فرّطت

قصرت في جنب الله

في طاغته

و حقّه تعالى ■ السَّاخِرين

المستهزئين بدينه وأهله وكتابه

أَوْتَقُولَ لَوْأَتَ ٱللَّهَ هَدَنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ مَدَنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكُذَّ بْتَ مِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (إِنَّ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُولُ بِمَفَازَتِهِمُ لَايَمَسُّهُمُ ٱلشُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّاللَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْآنِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِٱللَّهِ أُوْلَيْك هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ إِنْ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرهِ عَلَى اللَّهَ حَقَّ قَدْره ع وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُوِيَّاتُ بِيمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

رَجْعَةُ إلى الدئيا ■ مَثْوِ يُ للمتكبرين مَأُوئي ومنقام لهم ■ بمفارتهم بقورهم وظفرهم بالبغبة لَهُ مَقَالِيدُ مفاتيخ خزائن ■ ليخبطنَ غملك لَيْبُطُلَقَ عَملُكُ ■ مَا قُذَرُوا الله مَا عَرَفُوهُ . أوماعظموه ■ قَبُطَتُهُ ملكة ■مطويّات مُجُمُّو غَاتُّ كالسجل

المطوي

■ كَرُّةُ

■ الصُور القرن ■ فصعة مَاتَ وضغ الكتابُ أغطيت صحف الأعمال لأربابها = زُمْواً جماعات التفرقة ■ خَفَتْ وجبث = نعترأ تئزل

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِلْيَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْهُ وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ الْهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ ٓ أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله قيل أدْخُلُو الْبُوب جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِئْس مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِنَ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْارَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُعْمَ خَزَنْهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُوهُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْمُعُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِللهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ الْآَيُ

ع خافين مُحْدِقينَ مُحِيطِينَ



غافر الذنب
 ساتره

قَابِلَ التَّوْبِ
 التَّوْبَةِ من الذَّئب

■ ذِي الطَّوْلِ الْغِنَى .

أو الإنعام فلا يَغُرُوك

قالا يىڅدغك قالا يىڅدغك

تَقَلَّهُمْ
 تَنَفَّلُهُم سالمين

غانمين پايُدجطئوا لِيُبْطِلُوا ويُزيلوا

◄ حَقَّتْ
 وَجَنِتْ

قِهم غذاب
 الْججيم
 اخْفُطْهُمْ منه

وَتَرَى ٱلْمَلَيْكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْآَ



بِسَ لِيلَّهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّهِ الرَّمْزِ الرَّهِ الرَّمْزِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّمْزِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّمْزِ الرَّهِ

حمّ اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِمِ اللَّهِ عَافِر ٱلذَّئْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ اللَّهِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوج وَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم أَوَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ فِأَلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكُنْفَ كَانَ عِقَابِ (أَنَّ وَكُذَ لِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَحِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيمِ ﴿

إخفاء، ومواقع الفُنَّة إحركتان;
 أدغام ، ومالا بلفظ

مذا ٦ حركات ازومة → مذا اوغاو ٦جـوازا
 مذواجب٤ او ٥حركات → مذحـــركتــــان

لَمَقْتُ اللهِ
 غضبُهُ الشّدِيدُ
 يُنيبُ
 يُئوبُ من
 الشّركِ

يُلْقِي الرُّوحَ
 يُنْزِلُ الْوَحْي

يَوْمُ الثّلاقِ
 يَوْمُ القِيَامَةِ

■ بَارِزُونَ ظَاهِرُونَ . أَو خَارِجُون من القُبُورِ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُ مُ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادُونَ لَمُقَتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ إِنَى الْفُسَكُمُ إِذْ تُدْعُونَ إِنَّ الْ قَالُواْ رَبُّنَّا أَمَتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكِيرِ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِّلْك لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ الْآَلُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلُوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَيُومُ ٱلنَّلَاقِ (فَا الْهَمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نفخیم الراء
 شنانه

إخفاه، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 البغام، ومالا بلفظ

● سدًا ٦ حسركات لزوساً ● سدًا اوغاو ١ جسوازا ● مدً واجباع او ٥ حركات ● مدً حسركتسسان

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَهَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقَّضِى بِأَلْحَقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَىءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهِ الْوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهِ عَلَى بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَاتِنَا وَسُلَطُنِ مُّبِينٍ شَيَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أَقَتْلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ يَوْمُ الْآزِفَةِ
 يَوْمُ الْقِيَامَةِ

 الخناجر التراقي
 والخلاقيم

■ كَاظِمِينَ ممسكةً غلى الغمَّ والكُرْبِ

■ خميم قريب مُشْفِق



خاتبة الأغين
 النظرة الخائنة

مثها ■ واق

دافع عنهم العذاب

 استنځیوا نساءهم استنځوهن

> للجدَّمةِ ا ضلال

ضياع ويطلان

عُدْث بِريني
 اغتصنت به
 تعالى

■ ظاهرين

غَالِبِينَ غَالِينَ • بَأْسِ الله عَذَابِه

مَا أُرِيكُمْ
 مَا أُشِيرُ عَلَيْكُمْ

= دَأْبِ قَوْمِ

ئوح. غاذتهم

يُؤم الثناد
 يؤم القيامة

■ غاصم مانع ودافع وَقَالَ فِيرْعَوْنُ ذَرُونِ أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبُّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ الْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّحِكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنْنَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَانُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ (١٠) يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأُرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثَلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعِبَادِ (أَنَّ) وَيَكْوَمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُرُ يُومَ ٱلتَّنَادِ (إِنَّ يُومَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِلُ لللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ

نفخیم الراء
 قنقنه

إخفاء، ومواقع الثَنَّة | حركتان}
 البقام , ومالا بلفظ

مد ٦ حركات لروماً ♦ مدّ اوغاو ٦ جوازاً
 مدّ واجب٤ أو ٥ حركات ♦ مد حسركتسان

مُرْتَابٌ
 شَاكُ فِي دِينهِ
 بِغَيْرٍ سُلُطَانُ
 بِغَيْرٍ سُلُطَانُ
 بِغَيْرٍ سُلُطَانُ
 بِغَيْرٍ مُوْمَانُ
 غَطُم جداهُم
 غَطُم جداهُم
 تَشِرَا . أو
 بناء عالياً
 ظاهِراً
 تَنِيابٍ
 خَشْرَانَ و هَلَاكُ

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرَفُّ مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَنَهُمُّ كُبُرَمَقَتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ (إِنَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهُ مَنْ أُبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ كَاخَارُ اللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُ وَكَاذَبًا وَكَذَاكِ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ (اللَّهُ الرَّسَادِ (اللَّهُ الرَّسَادِ يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكُرَادِ الْآَثَ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلَهًا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِر أَوْأَنْثُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَكِمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ الْ

> ) منفخيم الراء منفنة الله

إخفاء, ومواقع الغَنْة (حركتان)
 النفاء , ومالا بلفظ





■ لا جرم خق وثبت أو لا محالة

ليُس له دغوة مُستنجابة أو استنجابة دغوة

مَرَدُنا إلى اللهِ
 رجُوغنا إليه
 ثغالى

■ خاق

أخاط أؤ لؤل

غُدُوا وغشياً
 صباحاً ومساءً
 أو دائماً

مُغنُونُ عَنا
 دافغُون أو
 حابلُون عنا

﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُورُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لى به عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفِّرِ ﴿ اللَّهِ لَاجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَافِي ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ إِنَّ فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَا ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّ اللَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوۤ الْإِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَأَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّانصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤ إِنَّا كُلَّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللَّهُ

> فقيم الراء فنتات

إخفاء، ومواقع الغَفَة إحركتان!
 ادغام ، ومالا بِنفظ

مذ ۲ حركات لزوماً ● مذ۲ او ۱۹ جوازاً
 مذ واجب ٤ او ٥ حركات ● مذ حسركتسان

قَالُواْ أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِا لَبِيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُواْ ٱلْكَ فِي اللَّهِ فَكَالُ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (أَنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّعْ نَدُ وَلَهُ مَ سُوَّءُ ٱلدَّارِ (أَنَّ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيۤ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَبَ ﴿ وَالْمُ مُدَى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنِ إِنَّ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَابِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَتِ ٱلله بِعَيْرِسُلْطَ نِ أَتَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم سِلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيخُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآَ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُونَ الْمُ

يقُومُ الأشهادُ
 الدائكةُ
 والرُّسُلُ
 والمُؤمِنُونَ
 مغذِرتهممم
 غذرهم
 اعتدارهم
 بالغشي

وَالْإِبْكَارِ طرفي النَّهادِ. أو ذائماً سُلُطَانِ حُجَّة وبُرْهَان فاجرين أَذِلَاءَ
 فَأْنَى تُؤْفِكُونَ
 فَكَيْفَ تُصْرُفُونَ
 عن عبادته
 يُؤْفِكُ
 يُصْرُفُ عن
 الحَقَّ
 قبَبارك الله
 تعالى أو كَفُرَ

خيرة وإلحسالة

أنقاذ وأخلص

= أسلِم

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْ لَلِسَلِّكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ إِنَّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَهَ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الله يَعْمَدُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ يَعْمَدُونَ اللهُ الله عَلَى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطّيّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارِكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَٱلْحَيُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَفَ الْحُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْفَالَدِينَ الْعَالَمِينَ الْفَالَ إِنَّ نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ الْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّي



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمُّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَ بِلُغُو ٓ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفِّي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلَا مُّسكَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِى يُعْمِى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآأَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَعُواْمِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِك يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ الْإِلَّا ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهِ الدَّخُلُوا أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِئُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ إِنَّ فَأَصْبِرً إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا

كُمَالَ عَقْلِكُمْ وقوتكم ■ قضني أمراً أرَّادَهُ أنّى يُصْرُفُونَ كَيْفَ يُعْدَلُ بهم عن الْحَقُّ ■ الأغلال القُيُّو دُ = الخميم الماء البالغ نهاية الخرازة = يسخرون يُحْرِقُونَ ظاهرأ وباطنأ ■ تنفر خون تبطرون وتأشرون = تمرخون تَنْوَسُعُونَ فِي الفرح والبطر ■ مَثْوَى المتكبرين مأواهم

ومقامهم

لَتَيْلُغُوا أَشْدُكُمْ

نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْإِنَّ

■ حاجةً في صُدُورِكُم أَمْرُ أَذُا يَالِ تَهْتُمُونَ به

 فما أغنى عنهم فما دَفَعَ عَنْهُمُ

> ■ خاق بهم أحاط . أو ئۆل بېم

 زأوًا بأسنا شِدَّةً عَذَابِنَا

> ■ خلت مضت

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْعُنُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ إِنَّ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ ٱللهِ تُنكِرُونَ إِنَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤ الْكَثَرَمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَ تُهُمَّ رُسُلُهُم فِأَلْبِيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَاعِنكَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ ، يَسْتَهُرْءُونَ (مِنْ) فَلَمَّا رَأُوۡ اِبَأْسَنَا قَالُوۡ اَءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ۦ مُشْرِكِينَ إِنَّ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَّهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّاتُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (مِنْ)

المُولِعُ فُصَّالَتَ اللَّهُ اللَّ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْوِ ٱلرَّمِو الرَّمِو الرَّمِو الرَّمِو الرَّمِو الرَّمِو الرَّمْو الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْ

حمد الله تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهُ كِنْبُ فُصِّلَتَ

ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ

أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ

مِّمَّالَدُعُونَا ٓ إِلَيْهِ وَفِيٓءَ اذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ

فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَمِلُونَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّمِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللَّهُ مُعْلَكُمْ يُوحَى إِلَى

أَنَّمَا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلُ

لِّلْمُشْرِكِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكَوةَ وَهُم إِ ٱلْآخِرَةِ

هُمْ كَفِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ

أَجْرُغَيْرُمَمَنُونِ ١٩ فَلُأَيِنَّكُمْ لَتَكُفْرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ وَأَندَادَا ذَالكَ رَبُّ ٱلْعَامِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَجَعَلَ فِهَارُوسِيَ مِن فُوقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُو تَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآيِلِينَ ﴿ إِنَّ أَنُّمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِي دُخَانُ

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُتِّيا طَوْعًا أُوِّكُرُهَا قَالَتَا أَتَّيْنَا طَآبِعِينَ إِنَّ اللَّهُ

 فُصِّلَتْ آيَاتُه مُيُزَتْ وَنُوِّعَتْ

■ أَكِنَّةٍ

أعطية خلقية ■ زَقْرٌ

صمم وثقل

= حجاب ستر وحاجز

في الدِّين

■ زيل هلاك وحسرة

■ غَيْرُ مَمْنُون غيرُ مُقطُوعٍ عنهم

= أنداداً أشَالاً من

الأصنام تعبدونها

■ زواسنی جيَالاً ثُوَابِتَ

= بَارَكَ فِيهَا كُثّر خيرها ومنافغها

= أقرانها أرزاق أهلها

> ■ سَوَاءً تامّات

■ استوى

غمذ وقصلد ■ هي دُخيَانٌ

كَالدُّخَانِ

■ فَقَضَاهُنَّ أحكم خلقهن ■ أُوْخى كُوَّنَ أُو دُبُرُ أنذر ثكم صاعقة غذابا مهلكا ويعا صرصرا شَادِيدَة الْبَرْدِ أو الصوت ■ أيَّام نجسَاتٍ مشئومات ■ أخرى اشد إذلالا ■العذاب الْهُون المهين ■ فَهُمْ يُوزُعُونَ سوابقهم ليلحقهم

تواليه.

فَقَضَا هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَنِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (إِنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثُمُودَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُمِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوالُوۡ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ لِنَّ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْا أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِتنَا يَجِحُدُونَ الْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِّحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَعِينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَعُدَامًا حَتَّى إِذَامَا جَآءُ وَهَاشَمِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ (اللهُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ (اللهُ

تستنبرُون ئستنځفون

ظَنَنْتُمْ
 اعْتَقَدْتُمْ

■ أُرْدَاكُمْ أَهْلَكَكُمْ

مَثُوى لَهُمْ
 مَأُوى ومُقامٌ
 لَهُمْ

يَسْتَعْتِبُوا
 يَطْلُبُوا إِرْضاءَ
 رَبَهِمْ



المُعتبين المُجابين إلى ما طَلَبُوا

قَيْضَنَا لَهُمْ
 فَيَّأْنَا وسَبَّبْنا
 لَهُمْ

خق عليهم
 وَجَبَ وَثَبَتَ
 عليهم

آلغوا فيه
 ائتوا باللغو
 عند قراءته

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (أَ) وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُرُ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِينَظَنَتُمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظُنُّكُو اللَّذِي ظُنَنتُ مِرَيِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثِنَا فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُنْهُ وَإِن يَسْتَعْتِبُولَ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١١٠ ١ ﴿ وَقَيْضَا الْمُعْرَ قُرنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمْ مَّابِينَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْإِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسَمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ إِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ذَٰ إِلَّ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَاءً مِمَا كَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ بَعْعَلْهُ مَا تَعْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١١

ا 🌰 تفقيم الراء

🥌 إخفاء، ومواقع الفُنَّة (حركتان) 🌑 ابتنام ، ومالا بُلفَند

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ه مَا تَلُغُونَ مَا تَطْلُبُونَ . أَوْ تثمنون ٱلْمَلَيْمِكَ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحْذَرُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ■ ئزلا مَنْزِلاً . أو رزْقاً ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَ دُونَ إِنَّ خَمْنُ أَوْلِياً وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ وَ ضِيَافَةً • وَلِي حَمِيمَ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ صديق قريب يَهْنَمُ لأمرك وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِرَّحِيمِ اللَّهُ فَرُلًا مِّنْ غَفُورِرَّحِيم ■ مَا يُلْقَاهَا مَا يُؤْتَى هَذِه الخصلة وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ الشريفة ■ يَتْزُغْتُكَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَلَانَسُتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ يُصِيبَنَّكَ , أو يَصْرُ فَتُكُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ # نُزْغُ وسُوْسَةً . وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّ لَهَ آلِا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلَهَ آ أو صارف لا يستأمون لا يَملُونَ التُّسْبِيحَ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ آتَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ



رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعَمُونَ ١ ﴿ وَمُ

ٱليُّ لُوَالنَّهَ ارُوَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ

وَلَا لِلْقَصَرِ وَاسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَحَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ

خاشغة

■ الهُتَزَّثُ نُحَرُّكَتُ

بالنَّبَاتِ (زَبْتُ الْتَفْخَتُ

ۇغلت <u>ئ</u>لحدون

يُمِيلُونَ عَن الخَقِّ

والاستقامة أغجمياً بلغة العجم

في آذانهم

وقر صنمم مانعً

من سماعه

■ مريب

مُوقع, فِي الرَّيبةِ والْقَلْقِ

هُوَ عليهمْ عمى
 ظُلْمَةٌ وَشُبُهَةٌ

يابسة متطامئة

وَمِنْ ءَايَنِهِ إِنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مُمَّن يَأْتِي عَامِنَا يُومُ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالدِّكْرِلَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُّ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ إِنَّ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (ثَنَّ) وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ ءَا عُجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَيْكِ يُنَادُونَ مِن مَّكَانِ بِعِيدِ (إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِبٍ (فَا مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَيُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ)

بخفاء، ومواقع الغَنَة (حركتان)
 بغفاء، ومالا يُغفظ
 بناه ما ومالا يُغفظ

● مد ۲ حرکات لزوماً ● مد۲ اوغاو ۲جوازا ● مد واجب٤ او ۵ حرکات ● عد حسرکتسان

أكمامها
 أوجيتها
 آذاناك

ألحبر ناك

**≡ مجیص** مهرب ومفرا

■ لا يسأمالإنسان

لأيمَلُ ولا يفَتُر • فِيتُوسِ

كثير اليأس

=غليظ شديد

نأی بجانبه

تباغَدْ عن الشُّكْر بكُلَيْته

■ غريض

كَثِيرِ مُسْتَجِرُ • أَزَ أَيْتُمُ

• ازایتم أخبرونی

الآفاق ■الآفاق

أَقْطَارِ السَّمَواتِ والأَرْض

■ مريّة

شَكَ عَظيم

الله عِنْ وَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا اللهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنْ أُنتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيَّنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓ اءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدِ (اللهُ وَضُلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن يِّحِيصِ إِنَّا لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَّ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنَ بَعْدِضَّ آءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِي إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسِّنَى فَلَنُنِيَّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ به مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (أَنَّ سَنُرِيهِمْ ءَاينِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( اللهُ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلْا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عِلْمًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يتشقُقن من عظمته نعالي نُصرُتها لَهُم بموكول إليك

■ يَتَفَطُّرُ نَ

■ أَوْ لَيَاءَ معبودات يزغمون

■ اللهُ حَفيظٌ

عليهم رقيبٌ على

أعمالهم ومُجَازيهم

∎بو کیل

أمرهم

■أُمُ الْقُرِي مَكُّةً ؛ أي

أهلها ■ يُؤُمُ الْجُمُع

يؤم القيامة والله أنيث إليه أرْجعُ

> في كلّ الأمور



أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ إِنَّ أَوْلِيّاءَ فَأَلَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَهُو

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيدِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ

إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

فاطر .. مُبِدُ عُ رِرَ ■ يَذْرَوْ كُمْ فيه يُكُثِّرُ كُمْ به بالتّوالد = له مقاليد مفاتيخ خزائن.. ■ يقدر يُصَيِّفُهُ على من ■ شرع لكم يَيْنَ وَ سَنَّ لَكُمُّ أقيمُوا الدين دين التوحيد ؛ وهو ديل الإسلام ■ کبر عظم وشئي ■ يجتبي إليه يصعلفي لديبه ■ ينيب يرجع ويقبل بغياً بينهم غداوة أو طلبأ للدثيا ه مريب مُوقع في الرّبية

> والقلق • استقم

الزُّمُ اللهجَ المستقيم الاختجة لا مُحاجَّة

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجَا يَذْرَؤُكُمْ فِيدِ لَيْسَكُمِثْلِهِ عَلَى أَيْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّا اللهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَانْنَفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ إِنَّ وَمَا نَفَرَّقُواْ إِلَّامِ لَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِمُّ سَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَبِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُرْسِ اللهِ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَأُسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَنَّبِعُ أَهْوَاءَهُمُ وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّة بِينْنَا وَبِينَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِينَنَا وَإِلْيُهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَ

> را و تفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الفُنْة (حركثان)
 ادغام، ومالا بنفظ



وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُحَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَبِيمَ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئْبِ بِأَلْحَقَّ وَأَلْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِبُ اللَّهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوَ لَذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ إِعِبَادِهِ عِرَّزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقُوى أَلْعَزِيزُ الله من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَاشْرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَكَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ

خَجْتُهُمْ دَاحِصَةٌ بَاطِلَةٌ رَائِلَةٌ
 الميزان

الْغَدُلُ والتَّسْوِيةُ مُثَنَّقَقُونَ مِنْها

خائفوں مِنْها مع اعتنائهم بها

> ■ ليمارون في الساعة

يُجَادِلُونَ فِيهَا لطيفٌ بعباده

بَارُّ زَفِيقٌ بهم • حُدُثُ الآخرة

حَرْثُ الآخرة
 ثؤانِهَا

ورضات
 الجنات
 محاسنها

وملاذها

فضيم الراء منفلة إخفاء، ومواقع الفَنَة إحركتان!
 أن الرغام، ومالا بلغظ

مد ؟ حركات لزومه ... مدة اولاأو ٢جبوازا مدواجب؛ او هجركات؟ مد حسركتسان

مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ

لَهُمُ مَّايشَآءُونَ عِندَريبِهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِيرُ ١

يُقْترف
 يُكْتسب
 ليغوا
 لطغوا و تجبّروا.
 القدر
 بتقدير مخكم
 يتشوا من تزوله
 يتشوا من تزوله
 يتشوا من تزوله
 بثق ونشر
 بمغجوين
 بمائين من

المحرب

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتَّ قُلَّا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ (٢٠٠٠) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنتِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ الْ وَهُوَٱلَّذِي يَقْبَلُ النَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ ٱلسَّيَّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ ﴿ وَإِلَّهُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ۗ وَالْكُفِرُونَ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِي يُنزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِن بَعَدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُرُحُمْتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّ وَمِنْ عَايَنِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِثَ فِيهِمَامِن دَآبَةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَلِيرٌ الْآَنِ وَمَا أَصَبَحَهُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ اللهُ

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَحْرِكُا لْأَعْلَىمِ (٢٠٠٠) إِن يَشَأْيُسُ كِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَىٰظُهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ النَّهُ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكُسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ النَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَنِنَا مَا لَهُمُ مِن يَحِيصِ (أَبُّ فَمَا أُوتِيتُمُ مِّن شَيْءٍ فَنَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرُوا أَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكُّلُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشُ وَإِذَامَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّا وَأَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمْ يَنْفُصِرُونَ (إِنَّ وَجَزَّ أُلْسِيَّعَةِ سَيِّعَةً مِّشَلُهُ أَفْمَنْعَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّيلِمِينَ (إِنَّا وَلَمَنِ انْنَصَر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيَاكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَاكِ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الن وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِن وَلِيِّ مِن أَبَعَدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلِ

■ الُجوار السُّفُنُ الْجارِيةُ

■ كالأغلام كالجيال أو القصور

فيظُللن رواكد
 ثوابت

ا يُوبِقُهُنَ يُهْلكُهُنَ بالريح العاصفة

■ محيص مهُرب من العداب

الفواحش ما عظم فنحد من الذُنُوب

أمرهم شورى
 بنساورون فيه
 أمرون فيه

أصابهم البغي
 نالهم الظلم

■ ينتصرُّون ينتقمُّون

> ا ينغون يُفسدون

حاشمین
 خاضمین
 منطرف خفی
 بشخریان
 ضبیت
 نخین
 نکیم
 انکار اینجیکه
 فور بها
 بطر لاخلها

وَتُرَاهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّي يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو الْمَنْسَمُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمٍ الْ وَمَاكَاتَ لَمُم مِّنَ أُولِيآ ، يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (أَنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لَّا مَرَدَّلَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيوْمَبِدِ وَمَالَكُم مِّن نَّكِيرِ اللَّا فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايشاء يَهُ بُ لِمَن يَشَاء إِنتُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ إِنَّ أُويُرُوِّ جُهُمْ ذُكُرانَا وَإِنسَا وَيَجُعُلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِهَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَايِشَاءُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمٌ (أَنَّ)



■ روحا قُرْآناً . أَوْ رَحْمَةُ

■ الإيمانُ الشِّر اللهِ التي لا تعلم إلا بالوحي

■ أمّ الكتاب اللُّو ح المُحَمُّوطِ أوالعلم الأزلتي

■ أفنضُربُ عَنْكُم لزيل ولنخي عنكم

■ الذُّكُر القرآن أوالوخم

■ صفحا إغراضا عنكم

- كمْ أَرْسلْنا كثيرا أرسلنا

 الأؤلين الأمم السابقة

 مثل الأولين فصنتهم العحيبة

■ مَهْداً

فراشأ للاستقرار عليها ■ سيلا

طرقا لسلكونها

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَدِّرِي مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا نَهْدِي بِهِ عَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (أَقَ صِرَطِ اللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلْآلِكِ ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّ اللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ



حمّ اللهِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اللهُ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّاكُمْ تَعْقِلُونَ ١ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَ إِنَّ حَكِمُ اللَّهِ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَصَفْحًا

أَن كُنتُمْ قُومًا مُّسْرِفِيكَ اللهُ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن بَيي فِي

ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُولْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدُّمِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ

﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

■ ماءُ بقدر بتقدير محكم ■ فَأَنْشَرُ نَا بِهِ فأحينا به ■ خلق الأزُّواج أوجذ أصناف المخلوقات وأثواغها ■ لِتُسْتُوُوا تستقروا ■ مُقْرِنين مطيقين ضابطين أصفاكم بالنين أخلصكم وخَصَّكُمْ بهم = كظيم مُمُلُوءٌ غَيْظاً وغَمّا إِنْشَأْ فِي الْجِلْيَةِ يُرَبِّي فِي الزِّينَةِ والنغمة الخصام المخاصمة والجدال = يخرصون یکدیون = أُمَّةٍ مِلَّةٍ وَدِين

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ مِلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰ لِكَ تَخْرَجُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْرِينَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَاتَرَكُبُونَ إِنَّ لِتَسْتَوُا عَلَى ظَهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْدِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ﴿ آَنَّا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُواللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزِّءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذَمِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ شَ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمُ اللهِ أُومَن يُنَشَّؤُ افِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ ١١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُ وأَخَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ يُهُمْ وَيُسْعَلُونَ إِنَّ وَقَالُوا لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبُدُ نَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (إِنَّ أَمْ الْيَنَاهُمُ كِتَابًامِّن قَبِّلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ شَيَّ بَلُقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ مَتُدُونَ (أَنَّ)

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبَيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ إِنَّا ا قَالَ أُولُوجِنْ تُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَد تُمَّ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكُفِرُونَ إِنَّ فَأَنْفَعُمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءً مِّمَّا تَعَبُدُونَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيدِ ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ إِلَّ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولِآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللَّهِ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُ وَ إِنَّابِهِ كَنِفُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهُ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ شَ وَلُولاً أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَين لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ شَيَ



قال مُتْرَفُوهَا
 مُتَنَعَمُوهَا
 المُنْغَمِسُونَ فِي
 شهواتِهِم
 شهواتِهِم

■ إِنْنِي بَرَاءٌ بَرِيءٌ

■ فطرني
 أبدغني

■ عَقِبِهِ ذُرُيْتِهِ ذُرُيْتِهِ

القَرْيَتَيْنِ
 مكة والطائف

سُخرِياً
 مُسَخراً في
 الْعَمْلِ ،
 مُسْتُخدماً فيه

■ مغار خ
 مضاعد

مصاعد وَدَرْجَاتِ عَظْهَرُونَ

يَصْعَدُونَ وَيَرْتَقُون

الله المناعد ومواقع الغُنَّة (حركتان) الله تفخيم الرا

عدا ۱ حرکات لژومنا → مد۲ او ۱۶ و ۲ جنوازا
 مدواجب ۱ و ۵ حرکات → مد حصرکتسان

أشرُفاً
 ذَهَبا أو زِينَةً
 مَنْ يَغْشُ

مَنْ يَغْشُ
 مَنْ يَتْغَامَ
 وَيُغْرضَ

■ لَهُ قَرِينَ مَا مَا مَا أَمَا

مُصَاحِبٌ لَهُ لَا يُفَارِقُهُ

إِنَّهُ لَذِكْرٌ
 لَشْرَفٌ غَظِيمٌ

وَلِبُيُوتِهِمْ أَنْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ إِنَّ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّامَتُ مُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَرَبِّك لِلْمُتَّقِينَ الْآَثِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرُ الرَّمْ النَّعْشَ لَهُ السَّيْطَانَا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ إِنَّا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينَ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّعَ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أُوْثُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ فَتَدِرُونَ الْإِنَّا فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ إِنَّ وَسَّتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ فَلُمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ إِنَّ ا

> نفخيم الراء مددد

إخفاء، ومواقع الغَنّة (حركتان)
 ابغام، ومالا بلفظ

صدّ ۱ حرکات لزوما ● مدّ۱ او او ۱ جوازا
 مدّ واجب او ۵ حرکات ● مدّ حرکنسان

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ وَأَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَالْمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُثُونَ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَحْيِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُومَ هِينٌ وَلَا يَكَادُيُ مِنْ اللَّهُ فَلُولًا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورُهُ مِّن ذَهَبِ أَوْجَآء مَعُهُ ٱلْمَلَيْمِ كَمُّمُّقَتَرِينِ اللهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَكُمَّاءَ اسَفُونَا ٱنْفَكُمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ شَ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْءَ أَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَّا بَلْهُمْ قُومٌ خَصِمُونَ (١٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ الله وَلَوْنَسُآءُ لَجَعَلْنَامِن كُم مَّلَكِم كُدُّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ الله

يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ولِي اللهِ اللهُ ولا اللهُ ال

■ يَنْكُنُونَ

سَلَفاً
 قدُوة للكُفّارِ في
 العقابِ
 مئلاً للآخرين
 عِبْرة وَعِظةً لَهُمْ



■ يُصِدُّونَ فَرحاً يُضِجُّونَ فَرحاً وَضَجكاً وَضَجكاً • وَضَجكاً • قَوْمٌ خَصِمُونَ شِدَادُ الخُصُومَةِ بالبَاطِلِ • مثلاً • مثلاً

آيةُ وعِبْرةً
كالمقلِ
كالمقلِ
في لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ
بَدَلَكُم . أو
لولَّذُنَا مِنكُمْ

لَمُعْلَمُ لَلسَاعَةِ

 يُعْلَمُ قُرْبُهَا

 يَعْلَمُ قُرْبُهَا

 يَعْلَمُ قُرْبُهَا

 فَلَا تَمْتُونَ بِهِ

 فَلَا تَمْتُونَ بِهِ

 قَلَا تَمْتُونَ بِهِ

 قَلَا يَمْتُونَ بِهِ

 قَلَا يُلِّلُ 
 قَلَوْيُلُ 
 قَلَا لَمْتُونَ بِهِ

 قَلَا يُلِّلُ 
 قَلَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

ظاهراً

أكواب • أَقْدَا- لا عُزى

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَتُمْتُرْتَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَنَا صِرَطَ مُّسْتَقِيمٌ إِنَّهُ وَلَا يَصُدُّ نَّكُمُ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُرُ عَدُوَّ مُّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى إِلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُورَتِي وَرَبُّكُمْ وَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطْ مُّسْتَقِيمُ اللَّهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ فَأَلَى هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الْأَخِلَّةُ يُوْمَعِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقِّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَعِبَادِ لَاخُوفُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَدِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ إِنَّ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْتَبرُونَ (إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِّن ذَهَب وَأَكُوابُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةً كَثِيرَةً مِّنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ اللَّهُ مَنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ

تفخيم الراء
 فنقلة

إخفاء ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغاء ودالا بلفظ

صداً ٦ حـركات لزومـا أن مدّ٢ او\$او ١ جـوازأ
 مدّ واجب ٤ او ٥ مركات أن مد حــركتــــان

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُعْرَمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (١٠٥) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِين كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (١٠) وَنَادَوْ الْيَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ الْإِنَّا لَقَدْ جِتْنَاكُمْ بِالْخَقِّ وَلَلِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (إِنَّ الْمُوَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ إِنَّ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَعُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ إِنَّ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوا لَعَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْهِ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ لَا إِنَّ هَ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنِيُّ فَأَصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّ

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ
 لا يُخَفَّفُ عنهم

■ مُبْلِسُونَ خزينونَ من

شِدَّةِ اليأسِ
اليُفْضِ عَلَيْنَا
الِيُمِنْنَا

أبرَمُوا أمْراً
 أحْكَمُوا كيداً

■ نجواهُمْ تَناجِيهِمْ فيما بينهم

 يخوضوا يدخلوا مَدَاخِلَ الباطل

ئبارك الذي
 تعالى أو تكاثر
 خيره وإخسائه

فأنّى يُؤفكُونَ
 فَكَيْفَ يُصْتَرَفُونَ
 عن عِبَادَتِهِ تَعَالَى

■ وَقِيلِهِ وقولِ الرَّسُولِ

فَأَغْرِضْ عنهم سَلَامٌ مُتَازَكَةٌ وَ تَبَاعُدٌ

متار ته وبباعد عن الْجِدَالِ

واقع الغُنَّة (حركتان) 

تفخيم الر

مد ۲ صرفات ازوماً → مد۲ او ۱او ۲جوازاً
 مد واجب ٤ او ۵ حرفات → مد حسرفتسان

### شِوْرَةُ النَّجْانَ الْمُعَالِقُ النَّحْبَانَ الْمُعَالِقُ النَّحْبَانَ الْمُعَالِقُ النَّحْبَانَ الْمُعَالِقَ

بِسُ السَّهُ الرَّمْزِ الرَّحْزِ الرَحْزِ الرَّحْزِ الرَحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَحْزِ ال

حمّ ﴿ وَالْحَكَتَ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْ لَهِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْ لَهِ مُبْدَرِينَ مُ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْ لَهِ مُبْدَرِينَ مُ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللّلُهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّا اللَّهُ مُنْ أَنَّا أُمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلُهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ يَكُ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ مُهُو

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّءَ ابِيا يِكُمُ ٱلْأُولِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

الله عَلَيْ الله عَمْ مَا أَي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ إِنَّ يَعْشَى

ٱلنَّاسَ هَنذَاعَذَابُ ٱللَّهُ إِنَّ رَّبَّنَا ٱكْشِفْعَنَّا ٱلْعَذَابَ

إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنَّ أَنَّ لَمُمُ الدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ الدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّا

ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ مِّعَنُّونَ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ (إِنَّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيِّ إِنَّامُننَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِيمُ إِنَّ أَنْ أَدُّو اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالِ اللّلْحِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



ليلة مباركة
 ليلة الفَدر
 فيها يفرَقُ

ئينَّنُ وَيُفَصَّلُ • فَارْتَقِبُ

ائتظر لهؤلاء الشَّاكِّينَ

جُلُب وَمَجَاعَةٍ • يَعْشَى النَّاسَ

يشملهم ويحيط

أنّى لَهُمُ الذَّكْرَى
 كَيْفَ يَتْذَكُّرُ وِنَ

ويَتْعِظونَ مُعَلمٌ

بُعَلِّمُهُ بَشَرٌ • نَبْطِشُ نَاخُذُ بِشَدَّة

> وَعُنْف • فَتِنَّا

اَبْتَلَیْنَا وَامْتَحَنَّا وَأَدُّوا إِلَیْ

سَلَّمُوا إِلَّى

• بذخان

لَا تَتَكَبُّرُوا أو لا تَفْتُرُوا بِسُلُطَانِ حُجَّةٍ وبرهَان حُجَّةٍ وبرهَان

لا تغلوا

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي
 اسْتَجَرْتُ بِهِ

■ تۇ ئجمۇرى ئۇدۇرىي . أۇ ئقتْلُورىي

المستوبي • فأسر سير لَيْلاً

إنكُمْ مُتَبَعُونَ
 يَتْبَعُكُمْ فَرْعُونُ
 وَجُنُودُهُ

رَهُوا
 سَاكِناً. أَزْ مُنْفَرِجاً

مَفْتُوحاً • جُنْدٌ

غَنَاعَة تنفئة =

ت صحو نضارة عيش ولذاذته

■ فاكِهِينَ
 ناعِمين

■ مُنْظُرِينَ
 مُمْهَلِينَ إلى

مُمْهَلِينَ إلى يوم القيامة

 كَانَ عَالِياً مُتَكَبِّراً جَبَّاراً

بالاء الحتبار الحتبار الحتبار الحسار ال

سپير ■ بِمُنْشَرِينَ بَمْبْعُوثِينَ بعد

ېمبعورين به مَوْتَقِنا عقومُ ئيم

الحُمْيْرِيُّ مَلكِ اليَّمَن



 يَوْمَ الْفَصْل يُوْمَ القِيَامَةِ لا يُغنى مَوْلى لا يَدْفَعُ قَريبٌ أوْ صَدِيقٌ ■ كَالْمُهْلِ دُرْدِي الزُّيْت أو المعدِنِ المذاب ه الخميم الماء البالغر غاية الخرارة = فَاعْتِلُوهُ داره بعنف جروه بعنف وقهر ■ سُوّاء الجويم وسنط النار به تمترون فيه تُجَادِلُونَ وَثُمَارُونَ = سُنَدُس رَقِيقِ الدِّيبَاجِ ■إستبرق غليظه = بخور نساء بيض 🗷 عين واسعات الأغين جسانها = يَدْعُونَ فِيهَا يطلبون فيها ■ فارتقب فَانْتَظِرُ مَا يَجِلُ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مِن رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَشِمِ ١ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَعْلَى ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعُرَاهُمُ اللَّهُ مُ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهُ إِنَّ هَنذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمْتُرُونَ النَّهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ اللَّهِ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ الله المُسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبُرَقِ مُّتَقَبِلِينَ اللهُ الل كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ (فَا يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلّ فَكِهَةٍ عَامِنِينَ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَ هُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ اللَّا فَضَلَا مِّن رَّبِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْآُلُ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَي فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ شَي المُورَة المِنَاتِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِ

### بس ألله المرالح

حم إلى تَنزيلُ ٱلْكِنبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَكِيمِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُتُ مِن دَابَّةٍ ءَايَتُ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ (إِنَّ وَأَخْلِلْفِ ٱلْيُلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَجِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّ قِلْكَءَ لِيَتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فِبَأَيّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ مِنْ مِنُونَ ١ وَيَلَّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ١ يَسْمَعُ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّرْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم الله وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينُ إِنَّا مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّا مَ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ هَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ ال هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الْآلِ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ ينشر ويفرق
 تنصريف
 الرياح
 تفليبها في
 مهابها

■ زئل مَلاك

وأحوالها

• أَفَاكُ أَثِيمٍ. كَذَّابِ كَثِيرِ الإثْمِ

اللخ أخفا ألمؤوأ
 سُخْرِيَّةُ

لا يُلني عنهم
 لا يَدْفَعُ عنهم

إرجن
 أشد المذاب



مد ٦ حركات لزوما ۞ مد٢ لوغاو ٦ جـوازاً له ﴿ حِفاء، ومواقع الفُنْدُ (حركتان) ۞ نفخيم الر مذواجبع ٤ أو هـركات ۞ مذ حــركتـــار بنعثياً تينهم خسداً و غداؤة بينهم
 شريعة من الأثر طريعة و وينهاج.
 من الدين
 أن يُعلنوا غنك
 أن يُدفعوا غنك
 اجتزحوا

السَّيِّنَاتِ اكْنَسْبُوهَا قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ بَنِيَ إِسْرَّءِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَأَلْمُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُو ٓ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ الله الله الله على شريعة مِن ٱلأَمْرِفَا تَبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعَا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيآ هُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الْإِنَّا هَذَابِصَكَمْ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ الله المُ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْدَرُحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بُّعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءَ مَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعُكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ

أقرأيت
 أخبرني
 غضاوة
 غطاء
 جائية
 باركة غلى
 الركة غلى
 الغؤل

الهؤل ا نششيخ نأمر بنسخ

أَفْرَءَ يْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهُ مُولَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١١٠ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْعِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّا وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْ بِعَابَآيِنَآإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) قُلِ ٱللَّهُ يُحِينِكُمْ شُمَّ يُمِيتُكُمْ شُمَّ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ المُن وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ ثُدَّعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّ هَنَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ الْرَبُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْفَامَرْتَكُنَّ ءَاينِي تُتَلَى عَلَيْكُرْ فَأَسْتَكُبَرْتُمُ وَكُنتُمْ قُومًا جُّحُرِمِينَ إِنَّ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَا قُلْتُمُ مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (إِنَّا

≡ خاق بهم

نَزَلَ . أَوْ أَخَاطَ بِهِمْ ا نَنْسَاكُمُ

نَتُرُكُمُّمْ فِي العَذَابِ

مَأْوَاكُمُ الثَّارُ
 مَنْوَلُكُمُ

وَمَقَرُّكُمُ النَّارُ

■ غَرِّلُكم

غَدَغَتُكُمْ <u>يُسْتَعْتُونَ</u> يُطْلَبُ مِنْهُمْ

إرْضَاء رُبِّهِمْ له الكِبْرياءُ

> الغظمة والمُلكُ

المُؤرَّةُ الْخُوقَ فَلِي الْمُؤرِّةُ الْخُوقَ فَلِي الْمُؤرِّةُ الْخُوقِ فَلِي الْمُؤرِّةُ الْخُوقِ فَلِي الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّلُونُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْلِقُلُّقُ لِلْمُؤْمِنِ لِيَعْلِقُلُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَامْ الرَّمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ المَلْمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

حم ﴿ الله تَنزِيلُ ٱلْكِئَبِ مِن ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ

كَفَرُواْعَمًّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلُ أَرْءَيْتُم مَّاتَدْعُونَ مِن

دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ

ٱعْنُونِي بِكِتَابِ مِن قَبْلِ هَاذَآ أَوْأَثْكُرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنْتُمْ

صَدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَن

لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَ مَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَعْفِلُونَ الْ

ًا ■ أَقَارُةٍ \* بَقِيَّةٍ \*

■ أَزَأَيْتُم

أُخْبِرُونِي = شِيْرُكُ

شركة

) 🌰 تفخیم الراء 🌉 فنتله

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 البقام، وهالا بلفظ

مد ۲ حرکات ارزومن ● مد۲ او ۱۶ جوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ● مد حسرکتسان

تُفْيضُونَ فِيهِ
 تَثْدَفِعُونَ فِيهِ
 طَعْناً وَتُكْذِيباً
 بِدعاً
 بَدِيعاً لَمْ يَسْبِقُ
 لِي مَثِيلُ
 افْك قَدِيمً
 كَذِب مُتَفَادهٌ

وَإِذَا حُشِرُ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَداءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ (إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـنُنَا بِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْاً سِحْرُّ مُّبِينُ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ, فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُو أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَشَمِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَذْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكُبُرُثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ . فَسَيَقُولُونَ هَنَا إِفْكُ قَدِيمٌ الله وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُّ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُسْنَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱلله ثُمَّ ٱسْتَقَمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعَنَوْنِ اللهُ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يِعْمَلُونَ (اللهُ الْيُعَلُّونَ (اللهُ

وصَيِّنَا الإنسانَ
 أمَّرُ نَاهُ

گڑھا
 غلی مشقّة

= فضالُهُ فطائهُ

بَلغُ أَشُدَهُ
 كَالُ قُوْتِهِ وَعَقْلِهِ

■ أُوْذِغْنِي

> كلمة تُضَجُّمٍ وكُراهِيَةٍ

■ أُخْرَجُ أَبْعثُ من القبر

بعد الموت

خالتِ الْقُرُونُ
 مُضنتِ الأُمَمُ

ويْلك
 ملكت والمرادُ

ملكّتُ والمرادُ حَثُّهُ عَلَى الإيمَان [ آمِنْ

آمِنْ بالله والبعثِ = أمناطيرُ الأوَّلينَ

> أَبَاطِيلُهُمْ المُسطَّرةُ في

المستقرق ع كتبهم خق عليهم

القول

ئبت وونجب علث

المطنث

 عَذَابَ الْهُونَ الْهُوَانِ والذَّلَ

<u>ۅۘۘۅۜڝۜۜؽ۫ٮؘٵٲڵٳۣڹڛؘڹۘ؈ؚٳۮؠٙڡٳۣڂڛڹٵؖ۫ؖؖٛػؠڶؾۧڎٛٲٛؗؗؗؗؿؙ؋ٛڮٛۯ۫ۿٵۅۘۅؘۻؘۼؾۛۿ</u> كُرُّهَا وَحَمْلُهُ, وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ, وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا مَّرْضَلَهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّيَّ إِنِي تُبُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَالصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْ الْكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوَقِّيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِلَى وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُور فِي حَيَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ

و تفخيد الراء

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 النقام، ومالاً بلفظ

﴾ منذ ٦ حبركات لزومـاً ● مذلا او\$او ٦جبوازاً •مدُ واجبع او هجركات ● مذ مستركتســـان

بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ نُفْسُقُونَ إِنَّ

المنازن المال

■ بالأخقَافِ

ۇاد بىن ئىمان ومھرة

لغافكنا

لِتُصْرِفْنَا عارضاً

بَخَاباً يَعْرِضُ فِي الأَّفْق

ثدمر ثهلك

مُكَنَّاهُمُ
 أُقْدَرُ نَاهُمُ

فِيمًا إِنْ
 مكتاكم فيه
 في الَّذِي مَا
 مكتَّاكمُ فيه

قَمَا أَغْنَى عنهم
 فما ذَفَعَ عنهم

■ خَاقَ بِهِم أَخَاطَ أُو نَزُلُ بهم

مَرُّ فَنَا الآيَاتِ
 كَرُّ رُنَاها
 بأسّالِيبَ

باسابيب مُخْتَلِفَةِ • قُرْباناً

مُتَقَرِّباً بِهِم إلَى اللهِ

إِفْكُهُمْ
 كَذِبُهُمْ

يَفْتَرُونَ
 يَخْتَلِقُونَ

﴿ وَأَذَكُرُ أَخَاعَادِ إِذَ أَنَذَرَ قُومَهُ إِلَّا خَقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعَبُدُوۤ اللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (أَنَّ عَالُوا أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِ نَافَأْنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَا إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّغُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّى أَرَكُمْ قُومًا جَهَلُونَ (إِنَّا فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينهُمْ قَالُواْ هَذَاعَارِضٌ مُّطِرُنًا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِمُ ﴿ إِنَّ الْمُ اللَّهُ اللَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصَّبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (إِنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصِرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمُ وَلَا أَفْعِدُ مُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُولَ مِحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرْيِ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَهُ بَلْضَالُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

• صرّفتا إليك أَمَلْنَا وَوَجَّهْنَا نحؤك ■ أنْصِعُوا اصغوا أضي فرغ مِنْ قِراءَةِ الْقَرْ آنِ قَلْيْسُ بِمُعْجِز لله بالهرب ■ لَمْ يَعْنَى لَمْ يَتْعَبُ أولُوا الْغَوْم ذُوو الجدُّ والثبات والصبر ■ بلاغ هَذَا تبليغٌ

من زسُولنا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَالُواْ يَنْ قُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أَنْزِلَ مِنْ بَعُدِمُوسَىٰ فَالْوَاْ يَنْ فَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أَنْزِلَ مِنْ بَعُدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الله يَعْفِرُنَا أَجِيبُو دَاعِي ٱللهِ وَءَامِنُو ابِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ أُوْلَيْهِ كَ فِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِعَلَىٰٓ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آتَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِأَلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ فَأُصِيرِكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا سَنَعَجِل لَمُ مُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَنَّ فَهُلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (٢٠) سُولُة فِحْنَابُهُ إِلَا الْمُعَالِقُهُ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِقُولُهُ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِقُولُهُ الْمُعَالِقُولُولُهُ الْمُعَالِقُولُهُ الْمُعَالِقُولُهُ الْمُعَالِقُولُهُ الْمُعَالِقُولُهُ الْمُعَالِقُولُهُ الْمُعَالِقُولُهُ الْمُعَالِقُولُهُ الْمُعَالِقُولُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُلُولُ الْمُعِلِّقُولُ الْمُعِلِّقُولُ الْمُعِلِّقُولُ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّي الْمُعَالِقُلِي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْ

### بِسُ لِللهِ الرَّمْوِ الرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلَهُمْ إِنَّا وَٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقُّ مِن

رَّيِّهِ مَ كُفَّرَعَتْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آَنَ الْكِياَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّهُمْ كَذَلِكَ يَضْربُ

ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ (إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى

إِذَآ أَيْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرُبُ

أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلُو يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَلُو المِعْضَكُم

بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ سَيَهُدِيهِمْ

وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوٓ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُرُ لِآلِي وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ

فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ

فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ الْآيَ ﴿ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِ هِمْ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنفِرِينَ أَمْثَلُهَا (إِنَّ اللَّهُ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامُولَىٰ لَكُمْ اللَّهِ

 أضل أغمالهم أحبطها وأبطلها

 كَفُرَ عَنْهُمْ أزال ومخاعنهم

 أصلخ بالهُمْ خالَهُمْ وشَالَهُمْ

■أثلخنتموهم

أوسنفتموهم قثلا وجراحأ

 فَشُدُوا الْوَثَاقَ فأحكموا قبد

الأساري منهم

بإطلاق الأسرى

 تضغ الحرب أؤزازها

ثلقضي الحرب لَيْثُلُوْا

ليختبر

 فَتَغْسَأُ لَهُمْ فَهُلَاكاً أَوْ عِثَاراً لَهُمْ

 قَأْخُبُطُ أَعْمَالُهُمُ فأبطلها



 قر اللهُ عَلَيْهِمْ أطبق الهلاك

غليهم ■ مَوْلَى ئاصبر

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن ■ مَتُو يَ لَهُمْ مُقَامٌ وَمَأْوَى لهم تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا لَأَنْهَا كُولُوا لِيَعَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ ا كأين کٹیڑ وَٱلنَّارُمَثُوكِي لِّمُمْ إِنَّا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَنِكَ ا غَيْرِ آسِن غير مُتَغَيِّر ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ آلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ولا مُثنِن عَسَل مُصَفَّى صِّ رَيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ, سُوَّءُ عَمَلِهِ وَأَنَّبَعُوْ أَهُوآءَ هُمُ إِنَّ مَّتُلُ لَٰجُنَّةٍ مُنقَى مِن الشوائب ا فاءُ حميماً ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّآءِ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَارُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ بَالِمَا الغَالِةُ في الحرارة يَنْغَيَّرُطُعُمُهُ, وَأَنْهُ رِمِّنْ خَمْرِلَّذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِمُّ صَفَّى ■ قَالَ آنِفاً مُبْتَدِثاً أو تَبِيلُ الآن وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ ا جَاءَ أَشْرَ اطُهَا غلاماتها وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمِّ (أَنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وأمازاتُهَا • فأنَّى لَهُمْ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا فكيف لهم التُذَكُّرُ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُوا أَهْوَاءَ هُرُ إِنَّا وَٱلَّذِينَ • مُنقلِّكُمُ تَصَرُّ فَكُمْ حَيث اَهْتَدُوْ إِزَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقُولُهُمْ (١) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تتحر كُون ه مثواکم ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ مُقَامَكُمُ حَيْثُ تستقرون

تفخیم الراء
 قاتلة

🕻 💨 إخفاء، ومواقع النَّنْة (حركتان) 🍙 ادغام، ومالا بِلَفَتَدُ

عد ۲ مبرکات ارزوما ۵ مد۲ او ۱۹ و جبوازا
 مد واجب ۱۶ او هجرکات ۵ مد حسرکنسان

ذِكْرَ لِهُمْ اللَّهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ كُلَّ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَ نَبِكَ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُو اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَوْلَا ثُرِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ عُّعُكُمةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضَّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَأُوْلَى لَهُمْ الْ الله عَدْ وَقُولُ مَّعْ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلُوصَ دَقُولُ الله لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهُلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيثُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمُّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ إِنَّ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفْفَ الْهَا آنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّو عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِّنُ بِعَدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَالَّهُ إِنَّهُمْ قَالُو لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنْطِيعُ حُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكرِهُو رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُ أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَضَعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْمُ

 المَاشِيُ عَلَيْهِ مَن أصابته الغشية والسُّكِّرَةُ قَأْوْلَى لَهُمْ قارَبَهُمْ مَا يُهلِكُهُم ■ طاعة خيرٌ لهم m عَزَمَ الأَمْرُ جَدُّ وَحَزَبَ ■ فهل عَسَيْتُمْ فهل يُتَوَقّع كُنتُمْ وُلاةِ أَمْر مَعَالِيقُهَا سَوْلَ لَهُمْ زَيْنَ وَسَهِّلَ = أَمْلَى لَهُمْ مَدُّ لَهُمْ فِي يعلمُ إسْرَازَهُمْ إخفاءُهُمْ كُلُّ

منكم

= تَوَلَّيْتُمْ

الأمَّة = أقفالها

لهم

الأمّاني

و بسيمًاهُمُ وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي بعكلامّات نَسِمُهُمُ بها لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ■ لَحْنِ الْقَوْلِ أسلوب كلامهم ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ المُلتُوي انبلونگئے كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَنَخْتِيرُ كُمْ بالتُّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ لْمُهُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْنًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ (أَيُّ الله يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا بُطِلُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا بُطِلُوا أَعْمَلَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ نبلو أخبار كُمْ تُظْهِرَ هَا وَ نَكْشِفُهَا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُتُمَّ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ قَلا تَهِنُوا فَلا تَضْعُفُوا وَأَنتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ الْآيَ إِنَّا مَا س السُلِّم الصلح ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ والموادعة ■ يُترَكُمُ أغمالكم وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّهُ إِن يَسْعُلَكُمُ وَهَا فَيُحْفِكُمْ يَنْقُصَكُمُ أَجِوزَهَا ■ فَيُحْفَكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَنْكُرُ الْآيَ هَنَانْتُمْ هَنَوْلاً، تُدْعُونَ يُجْهَدُكُمْ بِطلْب كل المال لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ ■ أضغانكم فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن

أحقادكم الشديدة على الإسلام

تَتُولُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُو أَمْثَلُكُم الْمُ

## المُؤرَّةُ الْهَانَبُرُّحُ الْهَانِيْرُ الْهَانِيْرُ الْهَانِيرُ الْهَانِيْرُ الْهَانِيرُ اللّهَانِيرُ اللّهَانِيرِيرُ اللّهَانِيرُ الل

بِسَ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّ بِينَا ﴿ لَيْغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبْلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾

وَيَنْصُرَكُ ٱللهُ نَصَمًّا عَزِيزًا ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ

ٱلْمُوْمِنِينَ لِيزَدَادُ وَالْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِيُّ لِيُدْخِلَ لَمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ

جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ

سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّبَ

ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا نِينَ

بِٱللَّهِ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِم دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم

وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءًت مَصِيرًا إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١

شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٩ لِنَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَيْعَ زِّرُوهُ وَتُوقِدُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بَحْدُهُ وَأُصِيلًا ١

قتحاً مُبيناً
 هو صلع

الْحُدَيْبِيَةِ
السَّكِينَةُ
الطُّمَانِينَةُ

والثَّبَاتَ • ظنَّ السُّوْءِ ظنَّ الأَمْرِ

الفَاسِدِ الْمَدْمُومِ عليهم ذائِرَةُ

السَّوْعِ دُغاءٌ عَلَيْهِمْ بِوُقُوعِهِ

■ ئُغزُرُوهُ تُنْصُرُوه تعالى

■ ئۇقۇرو، ئىنظىمو، تىالى ■ بىڭزة واصيلا

غُدُوٰة وغشيّاً أو جميغ النهارِ

الفُنْة (حركثان) 💮 نفخيم الراء فند 🍵 فلقلة ● صد ٦ حسركات لرُوساً ● مد؟ او \$او ٦ جسولزاً ■ مد واجب ٤ او ٥ حركات ● عد حسركتــــان نكَتَ
 نَقَضَ البَيْعَةَ
 وَالْعَهْدَ

■ المُخَلَّفُونَ عن صحبتك

في عُمْرتك زورين

أَنْ يَتْقَلِبَ
 أَنْ يَعُودَ إِلَى
 الْمَدينَة

قۇما بورا
 مالكين

أرْونا
 آثرُكُونا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُّ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوفِي بِمَاعَنهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِرَ لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن اللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ أَن بَلْظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ سَكَفُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَّمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰ لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُّدُ ونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا الْإِنَّ

نفخيم الراء
 فنفنة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 النقاد، ومالا بلفظ

منذ ۲ حركات لزوماً ● منا۲ او۱او ٦جـوازاً
 منا واجب٤ او ٥حركات ● منا حــركتـــان

أولي بأس
 شبدة في الخرب
 خوج

الله أَخَاطُ الله بها أَعَدُّهَا أُو خَفِظُهَا لَكُمْ



قَل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسَلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَ إِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُّخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ ﴿ لَّقَدْرَضِ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِمِمْ فَأَنْزُلُ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقِيبًا (إِنَّ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُ ونَهَا وَكَانَ أُلَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَكُمُ أُلَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّأَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُولُواْ الْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ١١ اللَّهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (١٠)

ا فغيم الرام

إشفاء، ومواقع الغنة إحركتان!
 أدغاد، محالاً بنفظ



■ يَطْن مَكُة بالحُدَيْبِيَة = أظفر كم غلهم اظهر كم عَلَيْهِمْ وأغلاكم ■ الْهَدْي الُّبُدُنَّ التي سأقها الرسول ع ■ مَعْكُم فأ مَحْبُوساً ا مُحِلَّهُ مكائه الذي يَجِبُ فيه ن د د شکر ۵ = تطنو هُمُ تُهْلِكُوهُمُ س مَعَرُ ةً مضرة أو سبة تزیلوا تميزوا غن

الكُفَّارِ

الأنفة والتكبر

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنَ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّ وَمِنُونَ وَنِسَاَّةً مُّوَّ مِنَاتً لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّهُ بِغَيْرِعِلْمِ لِّيْكُ خِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللهُسَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَالِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ لُّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَابِ ٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًافَرِيبًا ﴿ اللَّهِ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ إِلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

سيماهم
 عَلامَتُهُمْ
 مَثلُهُمْ
 صِفْتُهُمْ
 أخوج شطأه
 فِرَاخَهُ الْمُتَفَرِّعَةَ

■ فآزَرَهُ فَرُّاهُ

فاستغلظ

صار غليظاً فاستوى على سوقه

قامَ عَلَى قُصْبَانِهِ

الحرب الحرب

■ لا ثقدهوا أمراً مِنَ الأُمُورِ ■ تخبط أعمالكُمْ تبطُلُ أعْمَالُكُمْ ■ يغضُونَ أصواعيه

> ويُخَافِئُونَ بها الْمُتَحَنَّ اللهُ قُلُونِهُمْ

> > أخلصها

يخفض نها

مُّحَمَّدُرُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَعَهُمْ رُكُعًا سُجَّدَ ابَنِتَعُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ قَرَعُهُمْ رُكُعًا سُجَّدَ ابَنِتَعُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةَ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه



بِسُ لِللهِ السَّمْرِ السَّهِ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجْرَتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّا اللَّهِ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجْرَتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّا

) إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان) 

قلفنه الرغاء . ومالا يُلفظ

مد ۲ حبرکات لؤوما → مدُ۲ او ۱۶ جبواراً
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات → مد حسرکتان

لأثمثم وهلكتم

اغتدث
 تفیء

ترجع = أقسطوا

آغْدِلُوا فِي كُلُّ أُمور كُمُّ

الْمُقْسِطِينَ
 الْعَادِلِينَ
 لا يَسْخَرُ

لايهزأ • لا تلماوا

أنفيكم لا يبب

بغضكُمْ بغضاً لا ثنابزُوا بالألقاب

> لَا تُقداعُوا بالأَلْقَابِ

الْمُسْتَكِّرُ هَةِ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَ بَيَّنُوۤ ٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةِ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ اللَّا وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفُرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ الْأَ فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَ أَفَإِلَ بَعَتَ إِحَدَ لَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ عَإِلَىٰ أَمْرُاللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدلِ وَأَقْسِطُو إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوا بِينَ أَخُويَكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايسَخَرْقُومٌ مِّن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلانِسَاءُ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِأَلَّا لَقَنبَ بِنَّسَ ٱلِاسَّمُ

> نفخيد الراء ششة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلغظ

مد ۴ صركات لزوماً ، مدا او او او جسواراً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ، مد حسر كتسان

ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبَ فَأُولَتِ إِلَى هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ الْمُعْلِمُ وَلَيْ

لا تجسسوا
 لا تتجعوا غورات
 المسلبين
 لا ينتكم
 لا ينقصلكم
 أفغلمون الله
 أفغيرونه
 بغولكم آمناً



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلَا تَجُسُّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعَضَّاكُم بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ ثُمُوهُ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّنِ ذَكْرُ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآ بِلَ لِتَعَارَفُو ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُو ٱلسَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنْ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِثْمٌ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلُ ٱللَّهِ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ إِنَّ قُلْ أَتْعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ لَكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

نفخيم للراء معدد إخفاء، ومواقع الغُنَّة إحركتا.
 ادغام، ومالا بلقظ





■ حَبِّلِ الْوِرِيدِ عِرْقِ كَبِيرِ فِ الْعُنُقِ - نَعَاقً الْغُنَاقَ الْ

يَتلقَّى المُتلقَيَّانِ
 يُثْبِتُ ويكُتُبُ

■ قَعِيدٌ
 ملكٌ قاعدٌ

■ رقيبُ خافظٌ لأعمالِه

■ غتيدً

مُعَدُّ خَاصَبِرٌ ﴿ سُكُّرَةُ المَوْتِ

شدَّتُهُ وَعَمْرَتُهُ • تحيد تَنْفِر وَتَهْرُبُ

عطاءك <u>.</u>

نَافِلُهُ قُوتُي

حجاب عَفْلنْك **■ حديدٌ** 



 غييد شديد العناد والمجافاة لِلْحَقَّ

■ مريب شاك في دينه

مَا أَطْفَيْتُهُ
 ما قهرتُه على

الطغيان والغواية أزْلِفَتِ الجِنَّةُ قُرْبَتْ وَأَدْنِيَتْ

= أوَّابِ

رجّاع إلى الله ع بقلب مُنيب

مُقْبِلِ على طاعة الله

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَنَحُنْ أَقَرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلسِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهِ وَجَآءَ تُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِأَلْحَقَّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ إِنَّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِنْ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ اللَّهِ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْدَافَكُشُفْنَاعَنكَ غِطَآءَكَ فَبْصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ المُنَا وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ الْآَنِ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ (إِنَّ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِبِ (أَنَّ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ اللَّهِ عَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَامَا ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهُ قَالَ لَا تَغَنْصِمُواللَّهُ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِنَّ الْمَا لَكُمْ بِٱلْوَعِيدِ الْبَالِي الْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ (آ) هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ الْ الله الله المناه المنطق الرَّحْ مَن بِأَلْعَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ الرَّبُّ الْدُخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُنُودِ (إِنَّ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (وَبَّ

■ كُمُ أَمْلَكُنا كثيرا أهلكنا =قرن أمية ■ بطشا قُوَّةً ، أو أَخْذَأُ شديدا فَنَقُبُوا في البلادِ طَوَّ فُوا في الأرضي حذر الموت ■ مُحيص مُهْرِبِ وَمَفْرُ من الموت # لُغُوب تغب وإغياء سبخ جمد ربك نزُهُه تعالى حامداً له أَذْبَازُ السُّجُودِ أغقاب الصلوات يسمفون الصيخة نفخة البغث ■ تشقَق تَنْفَلِقُ ■ بجبّار تقهرهم على الإعان = الذاريات الرياح تذرو

التراب وغيره ■ فالخاملات وقرأ

السحب تحمل الأمطار

 قالجاريات يُسْر أَ السفن تجري بسُهُولَةٍ فِي الْبِحَارِ

 قَالِمُقَسِّمَاتِ أَمْرِ أَ الملائكة تقسم

المقدَّرَاتِ ■ إِنَّ مَا تُو عَدُونَ مِنَ الْبَعْثِ

■ إِنَّ اللَّذِينَ

وَكُمْ أَهْلَكَ نَاقَبًا هُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَىدِهَلُ مِن مَّعِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِحْ رَيْ لِمَنَكَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبِ اللَّهِ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ (أَنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلسُّجُودِ إِنَّ وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ الله يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوحِ اللهَ إِنَّا إِنَّا نَعْنُ نُعْي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ (آنا) يَوْمَ تَشَقُّونُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَايَسِيرٌ ﴿ فَي نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِعَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِأَلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ اللَّهِ مِنْ فِي اللَّارِيَّاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّارِيَّاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

# 

وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ١ فَأَلْحَامِلَاتِ وِقَرًا ١ فَأَلْحَارِيَاتِ يُسْرًا ١

فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا فِي إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ فِي وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ فَ

■ ذَاتِ الحُبُكِ ﴿ الْحَبُكِ الْحَبُكِ الْحَبُكِ الْحَبُكِ الطرق الَّبِي تَسِيرُ ﴿ إِنَّهُ الْكَوَاكِبُ ﴿ إِنَّهُ الْكَوَاكِبُ ﴿

■ يُؤْفَكُ عَنْهُ

يُصْرُف عِنْهُ • قُبِلَ الْحَرَّ اصُونَ لُمِنَ الكَذَّابُونَ

> ■ غَمْرَةِ مناه داره

جَهَالَةِ غَامِرَةِ • سَاهُونَ

غَافِلُونَ عَمَّا أُمِرُوا به

أيّانَ يومُ الدّينِ
 متى يومُ الجزاءِ

يُفتئونَ
 يُحْزَقُونَ

يحرفون ويُغذُّبُون

نَهْجَمُونْ
 نَنامُونْ

المخروم
 الذي خرم

الصدقة لِتُعَفَّفِه عن السؤال

ضَيْفِ إبراهيمَ
 أَضْيَافِه من

الملائكة • قَرَاغَ

دُهَبَ فِي خِفْيَةِ من ضيفِه

قاؤجس منهم
 أن تن با

أُخَسُّ فِي نَفْسِهِ

 صنرة صنيخة وضنجة

فَصنكَتْ وَجُهَهَا
 أَطمَتْهُ بندِهَا

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ (إِنَّ اللَّهُ لَفِي قَوْلِ شَّغْنَلِفِ (إِنَّ أَيْوَفَكُ عَنْدُمَنَّ أَفِكَ الْ قَالِمُ الْمُعَرِّضُونَ إِنَّ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةً مِسَاهُونَ اللَّ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ إِنَّ ذُوقُواْ فِنْنَكُمْ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ مَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُحَادِينَ مَاءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللَّهُ وَبِأَلْأُسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الْمَا وَفِي أَمُولِهِمْ حَقَّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْحُرُومِ الْأِنَ وَفِي ٱلْأَرْضِ المِنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ المِنتُ لِّلْمُوقِدِينَ إِنَّ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ إِنَّ وَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١٠ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِّثْلُ مَآ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ﴿ مَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّ إِذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قُومٌ مُّنكُرُونَ (فَيَ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ إِنَّ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِمِ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ المُرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمُ

ن) 🌑 تفخیم افراء

مد ۲ حرکات لرّوماً 🔵 مدّ ۲ او ۱۶ و جوازاً مدّ واجب گا و ۵ درکات 🌯 مد حسر کنسان

اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِمُ الْعَلِمُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

فَمَا خَطِّبُكُمْ
 فَمَا شَأْنُكُمُ الْخَطِيرُ

مُسؤمة
 مُعَلَّمة

فَتَوَلَّى بِرْكُنِهِ
 أنه من مراكبه

أغرض بجنوده عن الإيمان

هُوَ مُلِيمٌ
 آتِ بما يُلامُ عليه

الريح العقيم
 المفلكة لهم ،

القاطعة لسلهم

■ كالرَّمِيم

كالهثبيم المعتت

■ فغنوا
 فاستگیروا

= الصَّاعِقَة

الصيحةُ الشديدةُ. أو نارٌ من السّماء

بَنْيُنَاهَا بِأَيْدٍ
 بِفُوْةٍ

إنّا لموسغون
 أفقادرُون

ع فيغم الماهدون الدينية

المُسؤُون المُصْلِحُونَ لها

■ زُوْجَيْنِ

صِنْفَيْنِ وَنَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ

فَفِرُوا إِلَى اللهِ
 فَاهْرُ بُوا مِنْ

عقابه إلى ثوابه

) فغنيم الراء ننظة  إخفاء، ومواقع العَنْة (حركة البغام، ومالا تُلفظ صد ۲ حبرکات لزوما → مد۲ او ۱۶ جبوازا
 مد واجب ۱ او ۵ حرکات ا مد حسرکتسان

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (إِنَّا قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ النَّهِ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمُرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَيْنِ مُّبِينِ الْإِنَّ فَتُولِّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أُوْجِعُنُونٌ الْأِنَّ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ وَهُوَمُلِيٌّ إِنَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ إِنَّ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ إِنَّ الْعَقِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلرّ مِيمِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كُأَلرَّمِيمِ الرَّبْقَ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ إِنَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَ بِهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّحِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ فَا أَسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنغَصِرِينَ ﴿ وَقُومَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اللَّهُ وَأَلْأَرْضَ

فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُونَ لَا فَغِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مَّبِينٌ لِنَا

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَ اخْرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ

ذئوباً
 نصيباً مِنَ الْعَذَابِ
 فَوْيُلُ

هُلاك أو حسرةً . ■ الطُّور

الطور الجَبَل الَّذِي كَلَّمَ الله عليهِ مُوسَى

> کتاب مَسْطور مکتوب علی
>  وجه الانتظام

> > ارقً
> >  مَا يُكْنَفُ فيه

 منشور منشوط غیر مختوم علیه

■ البُخر المستجور المُوقدِ ثاراً

يُوْمَ القِيَامَةِ ■ تَـمُورُ السَّماءُ تَضْطَرِبُ

وَتَدُّورُ كَالرُّخَى • فَويْلُ

َ هَلَاكٌ . أو خشرَةٌ

 خۇض الباغاع بىي
 الأباطيل

 يُدْغُون يُدْفغُونَ بعُنْف
 و شدَّة



تفخیم الراه
 قاتلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صداً ٦ صرحات لزوماً ● مداً او او جوازاً
 صداً واجب ٤ او ٥ حركات ● مداً حسركسان

اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَادِ

جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هَا هَا مُالِّهِ النَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكُذِّبُونَ ﴿

و اصلهٔ ها ادْخُلُوهَا . أو أَفْسِحْرُهُذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ فِي ٱصْلَوْهَا فَأَصْبُواْ قاسوا خرها ■ فَاكِهِينَ مُتَلَذَّذِيرٌ نَاعِمِينَ أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا سرر مصفوفة موصول بعضها إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ رَبُّهُمُ زُوْجُناهُمُ قر نَّاهُمْ بخور عين وَوَقَا هُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيَّا بِمَا بنساء بيطيء حسان العيون كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِلَى مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصَفُوفَةً وَزَوَّجَنَاهُم مَا أَلْتُنَاهُمُ ما لقصناهم 🕳 رَهِينَ بِحُورِعِينِ إِنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا مَرْ هُو نَ ا کاساً تحمرا أوإناء بهم ذُرِيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَنَهُم مِنْ عَملِهِ مِنْ شَيْءِ كُلَّ أَمْرِي عِاكسب لا لَقُوْ فِيهَا لا كلام ساقط رَهِينُ إِنَّ وَأَمَّدُ ذَنَّهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِيمًا يَشَّنَّهُونَ (أَنَّ يَنْنَزَّعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِمُ إِنَّ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَّهُ مُكَأَنَّهُمْ لُوْلُوُ مُّكَنُونُ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ لا نسبةً إلى الإثم أو لا ما يوجبه اللهُ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَّ ٱللَّهُ لُؤلُؤُ مَكْتُونٌ مصود ي أصدافه عَلَيْنَا وَوَقَانَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١٠ إِنَّاكُنَّامِن قَبْلُ مُشْفِقِينَ تحائفين العاقبة نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١ غذاب السموم الريح الحارّة ( نار جهنم ) رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا مَحْنُونِ إِنْ أُمّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلُرَبُّصُ بِهِ ورَيْبَ هُوَ الْبَرُ المحسري

رَيْبَ الْمَثُونِ صروف الدهر الهلكة

الغطوف

ٱلْمَنُونِ إِنَّا قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ آَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ أَمْ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِتْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ الْنَا أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أُمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ( اللهُ المُحَالَقُونَ الْفَيْ الْمُخَلِقُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ شَيَّ أُمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ الْآيَ أَمْ لَهُمْ سُلَّر يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ شُمِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ وَإِلَّا مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ شُمِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَوُنَ وَإِنَّا أُمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ إِنَّا أُمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيَّبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ الْإِنِيُّ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَ آفَا لَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ الْإِنَّا أُمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ وَإِن يَرُواْ كَسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومُ مُ اللَّيُ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ كَيْدُهُمْ شَيَّا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَآصِيرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيِّحُ بِحَمْدِرَبِّكَ حِينَ نَقُومُ الْ وَمِنَ ٱلْيَالِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَرَٱلنُّجُومِ (إِنَّا

قَوْمٌ طَاغُونَ
 مُتَجَاوِزُونَ
 الحَدُ في العِنادِ

■ تَقُولَهُ اخْتَلَقَه من

المُستيطِرونَ
 الأربابُ الْغَالِبُونَ

تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

من مغرم منظلون من غرم منظرون مغرم منغرون
 مغرم منغرون

المُكِيدُونَ الْمُجْزِيُونَ بِكَيْدِهِمُ

كِسُفاً
 قطعة عظيمة

سنحابٌ مَرْ كُومٌ
 مجموعٌ بَعْضُهُ
 غلى بعض

■ يُصْعَفُونَ يُهْلَكُونَ

لا يُغني عَنْهُمُ
 لا يَدْفع عَنْهُمْ

بأغينا
 في جفظنا

وَجْرَاسَتِثَا • سَبِّحُ بِحُمْدِ

زَيِّكُ سَبَّحُهُ واحْمُدُهُ

 إذبار التُجُوم وقت غينتها بضوء الصباح

النيخير المنورة النيخير على المنافعة

■ هَوْى:غَرْبُ وْسَقَطَ
 ■ مَا ضَلَ صَاحِبُكُم

ما عُدَلَ عن الحَقَ ■ مَا غُوّى:ما اعتقدَ اعتقاداً باطلاً قُطُّ

فُو مِرْةِ: خَلْق
 حسن أو آثار بديعةٍ
 قاستوى: فاستقام

على صورته الخلفيَّة

■ ذنا: قُرْبُ

قَابَ قَوْسَيْنِ
 قَدْرَ قَوْسَيْنِ
 أَقْتُمازُونَهُ

أَفْتُجَادِلُونَهُ • نَزُلَةُ أُخرَى

مَرَّةُ أُخْرَى فِي صورته الخلْقِيَّة سِدْرَةِ الْمُنْتَفِي

التي إليها تنتهي علومُ الخلائق

 ◄ جَنْةُ الْمَأْوَى:مُقام أرواح الشهداء

> يغشى السَّدْرة يُغطَّبها ويَسْتُرها

مَا زَاغَ البَصْرُ
 ما مَالَ غَمَّا أَمْرَ
 بُرۇنِتِهِ
 مَا طَغى،مَاتَجَاوَزَهُ

أَفَرَأُيْتُمْ : أَخْبِرُونِي
 اللات والعُزُى

ومناةً: أَصْنَامَ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدِ الْحَدِ الْحَدْدِ الْحَا

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ إِنَّ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ إِنَّ وَمَاينطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ لِنَّ عَلَّمَهُ شَدِيدُٱلْقُوكِ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنَّ وَهُو بِأَلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّا ثُمَّ دَنَا فَنَدَ لَّىٰ إِنَّ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَّا أُوْحَى إِنَّ فَكُانَ قَاب قُوسينِ أَوْأَدْنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَّا أُوْحَى إِنَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى اللَّهِ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَايِرَى إِنَّ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهِىٰ ﴿ إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّا لَيْ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ فَا وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِينَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ١ ﴿ اللَّهُ الذَّكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى ١ إِنَّا لِللَّهِ إِذَا فِسْمَةُ ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدَى آتِ الْمِ الْإِنسَيْنِ مَاتَمَنَّى اللهِ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى إِنَّ ﴿ وَكُرِمِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتُّغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّامِنُ بِعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضَى آنَ

النجرب الجرب ٥٣

تِسْمَةُ ضِيزَى
 جَائِزة أو عَوْجَاء

والراء من المراد المرا

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 الغام، ومالا بلفظ

مد ٦ صركات لزوما ﴿ مدَّ ٢ او ١٤ و ٣ جوازهُ مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حسركنسان

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَيْحِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْتَى الْإِنَّ وَمَاهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءًا الْإِنَّ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا الْأِنِيَ الْكِي مَبْلَغُهُ مِنْ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَوا بِمَاعَمِلُوا وَيَجُزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْمُسْنَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَٱلَّإِنَّمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُواً عَلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تُولَّى ﴿ إِنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ النا أعنده عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنْتَأْبِمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ اللَّهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللَّهِ مَا لَّذِي وَفَّى اللَّهُ اللَّهُ وَزُرَأُخُونَ المُمْ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى الْمُ وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى اللَّهُ مُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَى الله وأنه هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى الله وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا لَيْنًا وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا لَيْنًا

- الْفُوْاحِشُ مَا عَظُمْ قِبْحُهُ من الكبائرِ
- اللَّمْمَ
   صغائر الذُّنُوب
- فكر ثركوا
   أنفسكم
   فكر تمدخوها
   بخش الأغمال
  - أكدى
     قطغ غطيتة
     بُخلاً
- لا ثزر وازرة لا تخمِل نفس آثمة
  - المُثنّفي
     المعيير في
     الآخرة

وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُوا لَأَنْ فَيْ وَأَنَّهُ هُوا أَغْنَى وَأَفَّى الْأَوْلَ اللّهَ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا عَبُدُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا عَبُدُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ



بِسُ لِيُللَّهُ ٱللَّهُ الرَّصْرِ الرَّحِيدِ

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ فَيْ وَإِن يَرُوْاءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحَرِّمُّ سَتَمَرُّ فَي وَكَذَبُوا وَاتَّبَعُوا أَهُواءَ هُمْ مَّ وَيَقُولُوا سِحَرِّمُّ سَتَمَرُّ فَي وَكَا لَا يُعْوَا الْمُواءَ هُمْ مِن الْأَبْاءِ وَكَا لَا مُعْرِمُ سُتَقِرُ فَي وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن الْأَبْاءِ مَا فَيْدِهُ مُزْدَجَرُ فَي حِحْمَةُ اللَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُحُورُ فَي حِحْمَةُ اللَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُحُورُ فَي وَمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُحُورٍ فَي وَمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُحُورُ فَي وَمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُواءً مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعُلَامِ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَا

تُدْفقُ في الرّحم

• أقتنى أرضى ، أو أفق

الشُّغْرَى
 كُوْخُبِّ مَعْرُوف
 كَانُوا يَعْبُدُونه

غاداً الأولى
 قُوْمُ هُودٍ
 الْهُوْتَفِكَةُ

أهوى
 أسقطها إلى

قُرِّي قُوْم لُوط

الأرض بعد رفعها

فغشًاها ألبستها وغطًاها
 آلاء ربّك

تغماری
 تفطیکی تفظیکی تفظیکی تفطیکی تفظیکی تفظیک تفظیکی تفظیک تفلیک تفظیک تفلیک تفظیک تفظیک تفظیک تفظیک تفظیک تفظیک تفلیک تفلی

ازفت الآزفة
 دُنت الْقيَامَة

أنتُم سامدون

ا لاهُونَ غَافِلُونَ

انششق القمر الفكر الفك

له الله الله

سخر مستبر
 دائم .

دائم . أو مُحْكَمُ

مُسْتَقِرً
 كائِنٌ وَاقِعٌ

۔ ئۆدنجر ■ ئۆدنجر

۔ مردجو انتِهَارٌ وَرَدُعٌ

• التُذُرُ

الامور المحوف • **نُكُر** مُنْكَر فَطَيع

نفخيم الراء شاشته

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 الغام ، ومالا بلغظ



مد ؟ حركات لزوما . مدّ اوغاو ٢ جوازا مدّ واجب ٤ او ٥ حركات . مدّ حسركتسان

مُهُطعين: مُسرِعِينَ مَاذِي أَعْنَاقِهِمُّ

> يؤم غسر صغب شديد

اژدُجْوَ: زُجْرَ عَنِ.
 تَبْلِيغ رسالته

مغلوب: مَقْهُورٌ

بعاء مُنْهَمِر ،مُنْصِبُ
 بشدُّة وغزارة

 فَجُرْنا الأرضَ شُقَقْناها

قُبر: قُدَّرْنَاهُ أَزَلاً
 قُسر: مُسَامِيرَ

تُجُرِي بِأُعْلِيناً
 بجفُظِلنا و حراستا

تُركناها آيةُ
 عِبْرةً وعِطةً

 مُذَكِرٍ: مُعْتَبر مُتَعِظِ بِهَا

 ريحاً صَرْصَراً شَدِيدَةَ البَرْدِ أو الصَّوْتِ

يَوْمِ نَحْسٍ شُوْمِ

■ مُسْتِمِرُ دَائمٍ نُحْسُهُ

تُنْزِعُ النّاسَ
 تَقْلُعُهُمُ من أماكنه،

أغجازُ نخل
 أصولُهُ بلارؤوسُ

مُثْقَمِرٍ: مُثْقَلعٍ
 مِنْ قَعْره ومَغْرسِه

■ سُعُرٍ: جُنُونِ

 كَذَّابِ أَشِرٌ بَطَرٌ مُتَكَبر

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرُ ﴿ ﴾ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرُ ﴾

مُّ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَايَوْمُ عَسِرُ ﴿ اللَّهِ مَا كَذَّبَتُ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَنُونٌ وَأَزْدُجِرَ (أَنَّ فَدَعَا

رَبُّهُ وَأَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْصِرُ إِنَّ فَفَنْحْنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءِ مُّنْهُمِرٍ

الله وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَأَلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ قَدُقُدِرَ الله الله وَقَدُ قُدُر الله

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحِ وَدُسُرِ إِنَّ تَعْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ

كُفِرُ إِنَّ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللَّا فَكَيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذُرِ الْإِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهُلَّ مِن مُّذَّكِرٍ

الله كُذَّبَتْ عَادُّفًا كُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الله إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

ريحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ شُسْتَمِرِ الْهِ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

نَغُلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكُفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الْنَ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ

لِلدِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ إِنَّ كُذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ الْنَّا فَقَالُواْ أَبِشَرَا

مِنَّا وَحِدًا نَّتَبِّعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ الْأَنْ أَهُ لِفِي ٱلدِّكْرُعَكَيْهِ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا أَبُ أَشِرُ فِي سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّا بُ

ٱلأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ اللَّهِ

جـوازا ﴿ أَخَفَاهُ، ومواقع الفُنَّةُ (حركتان) ﴿ تَعْجُعِدُ الرا اللهِ اللهُ اللهُ ﴿ اللهُ الل

فِتْنَةً لهم: امْتِحَاناً وابْتلاء لَهُمْ

059

اصْطَبِرْ: آصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ

■ قِسْمَةً بَيْنَهُمُ مقسوم بينهم وَنِيِّتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْنَضَرٌ ﴿ إِنَّ فَنَادُوْ صَاحِبُهُمْ وتين الثاقة ■ كل شرب: كل تصييب مِنَ المَّاء مخضرٌ ، يحضرُ أُ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ الْإِنَّ فَكُمْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الْإِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صاحبه فيأونيه ■ فتعاطى
فتناؤل السيّف صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُخْفَظِرِ (إِنَّ وَلَقَدْ يُسَّرِّنَا ٱلْقُرْءَانَ ■ كهشيم :كاليابس المُتَفَتَّت من شجر لِلذِّكْرِفَهَلُمِ مُّدَّكِرِ الْآَكُ كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطِ بِالنُّذُرِ اللَّا الْرَسَلْنَا ■المحتَظِر؛ صانع الحظيرة (الزرية) للواشيه من هذا الشجر عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ ( عَلَيْ يَعْمَةُ مِنْ عِندِ نَأَ خاصباً: ريحاً ترميهم بالحصباء كَذَٰ لِكَ نَحْزِى مَن شَكَرَ (أَنْ اللَّهُ وَلَقَدُ أَنْذُرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوْ نجَيْنَاهُمُ بِسَحَرِ عنذ اتُصِدًا عِ الفَجُر ■ أنَّذَرُهُم بطُّشتنا بِٱلنُّذُرِ النَّا وَلَقَدُرُ وَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُوا أخذتنا الشدبدة بالغذاب فتمارؤا بالتُذر عَذَابِي وَنُذُرِ الْآَ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فكذبوا بها منشاكير ■ راوذوه غن فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ الْآِنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِر طلبوا مثة تمكينهم منهم ■ فطمسنا أغينهم الله وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهِ كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَعْمَيْنَاهُمُ • بُكُرةً: أَوَّل التَّهَارِ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدٍ الْهِ أَكُفَّا رُكُونَ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَيْ كُو أَمْلِكُمْ بَرَآءَةُ في الزُّابر: في الكُتُب السَّمَاوِيَّةِ = نځن جميع فِي ٱلزِّيرِ اللَّهِ ٱلْمَرِيقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنفَصِرٌ لَيْكَ سَيْهُزمُ ٱلْجَمْعُ جماعة ، مجتمعة مُثَنِعٌ ، لَا نُغْلَبُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ الْآَبُرَ الْآَكُ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ الساعةُ أَدْهَى أعظم داهية اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعْرِ اللَّهَ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ أَمَرُ : أَشَدُ مَرَارَةً • سُعُر: جُنُونِ

خَلَقْنَاهُ بِقَدَر

بتقدير سَابق أوْ مُقَدِّراً مُعْكَمَا عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُولُ مَسَ سَقَرَ ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَفَنَهُ بِقَدَرِ ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَفَنَهُ بِقَدَرِ ( إِنَّا



كلمة واحدة هِي 1 كن ١ أشياعكم : أمنالكم فِي الكُفْر مُسْتَطَر مُنْدُوبٌ مَنْدُوبٌ

إلا واحدة

نهر: أنهار

 مَقْعَد صِدْق مكان مرضي

ا بحسبان يجريان بحساب مُقَدُّر مَعْلُوم

 النَّجُمُ: النَّبَاتُ لاساق له

للهُ فِيمَا خُلِقًا لَهُ

ولا تُطَعَّوُا

لا تُتَجَاوَزُوا الحَوِّ بالْقِسْطِ: بالعَدْلِ

 لا تُخسرُوا الميزان

لَا تُنْقِصُوا الْمُؤْزُون ■ ذاتُ الأكمام

أوعية الطلع أو الغصف

القِشْر أو التُّبَّن الريحان: النبات

الطيب الرابخة

■ آلاء زبكما

 تُكَذِّبان: تَكُفُران أيُّها الثَّقَلَان

 صُلُصال : طين يابسغير مطبوخ

ه مَارج : لَمْب صَافِ لا دُخَانَ

مَرْجُ الْبَحْرَيْن أرسلهما في

محاريهما رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْبِيْنِ إِنَّ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ يلتقيان يتجاور ان مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ إِنْ إِينَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَغِيَانِ إِنْ فَبِأَيِّ الْآءِ نَيْنَهُمَا بَرُزْ خُ حاجزٌ مِنْ قَدْرِتِهِ تَعَالَى رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُوَ ٱلْمَرْجَاتُ إِنَّ فَهِأَيِّ ا لا يُغيان لا يطغى أخذهما ءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَم على الأخر لَهُ الْجُوَارِ الشُّفِّ الْجَارِيَّةُ النَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبانِ (١٠ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (١٠ وَيَكْمَا تُكَدِّبانِ (١٠ عُلَيْهَا فَانِ (١٠ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهُ عَلَيْهَا فَانِ اللّهُ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَانِ اللّهُ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهُ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهُ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهُ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا فَانِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ ■ المنشآت المرُّ فَوعَاتُ الشُّرُّ عِ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَأَلْإِكْرَامِ الْإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ■ کالاغلام كالحال الشاهقة المُنا يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِر هُوَ فِي شَأْنِ الْإِنَّا فِبَأَيّ أو القصور ■ ذو الجلال الاستغناء ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ الْنَّاسَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ الْنَّافِظِيَّ فَبِأَي المطلق ا الأكرام ءَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الرَّبُّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ المصل التام ا سَنَفُرُ غُ لَكُمُ سنقصد أَن تَنفُذُوا مِن أَقطارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُوا لَانَفُدُونَ لمحاسبتكم أيّها الثّقالان الإئس والجن إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا ا تُنْفَذُوا تَخْرُجُوا هَرَياً من قضائي شُواظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا سلطان بقوة وقهر وَهَيْهَاتَ .. تُكَذِّبَانِ الْآَ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ شو اظ لَهُبُّ لا دُّحَانُ الْآُلُّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الْآُلُ فَيَوْمَ بِذِلَّا يُسْتَأْلُ عَن ذَبُهِ ■ نْحَاسٌ

 فكانت وردة كالوردة في الحبرة

صُفْر مُذَاتٌ

كالدَّهَان كدهن الزيت

في الذَّوَ بَانِ

إِنْ وَلَاجَانٌ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١١

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّ فَإِلَّا فَإِلَّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آنَ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّ فَيَأْيِ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ الْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ الْ فَإِلَى عَالاً عَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ذَوَاتًا أَفْنَانِ إِنَّ فَيَأْيِّ ءَالَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ تَعْرِيانِ إِنْ فَإِلَّا عَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْ فِيهمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (أَنَّ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أَنَّ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴿ فَإِلَّى فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُما تُكُذِّبَانِ (أُنَّ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللَّهِ فَإِلَّا عَالَا عِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ١٥ فِيأَيَّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١١ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ الْ فَيَأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَإِلَى عَالَا عَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله مُدْهَامَّتَانِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِلَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ ﴿ عَيْنَانِ نَضَّاخُتَانِ الْأَقَ

يستواد الوجوه وزرُقَةِ العيوب ■ فَيُؤْخِذُ بالثواصي بشغر مُقدَّم الرُؤوس ■ خميم آن مَاء حَارٌ تُنَاهَى أفنان أغصان أَوْ أَنْوَاع من الثِّمَار ■ زوجان صنّفان: معروف وغريب ■ إستبرق غليظ الديباج ■ جنى الحَنَّتُين مَا يُجْتَى مِنْ ثمارهما قريب من المتفاول ■ قاصر ات الطّر ف قصرن أبصارهن على أزواجهن ■ لم يَطْمِثُهُنَّ لَمْ يَفْتَضَّهُنَّ قَبَلَ أزُوَاجِهِنَّ ملفامتان ملفامتان شديدتا الخضرة تظأختان فوَّارِتَانِ بالماء

■ ذانٍ

لا تَتْقَطِعَان

■ بسيمَاهُمُ

داده حراه

حورٌ : نِسَاءٌ بيضٌ ■ مقصورات في الحيام مُخَدِّر اتَّ في البيوت وَفَرَفِ: وَسَائِدَ أو فرش مرتفِعةٍ عَبْقُرِي : بُسُطٍ ذَاتِ خَمل رقيق = ئبارك

تَعَالَى أو كُثُر خيرة والحسانه ■ ذي الجلال

الإستغناء المطلق ■ الإكرام

الفَضَّل التامُّ

 وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ قامت القيامة

■ كَاذَيَة نفس كاذبة في الإخبار بوقوعها



 وُجُتِ الأُرْضُ زُلْزِلَتْ

أبست الجبال

 هَبَاءً مُنْبِثًا: غبَاراً مُتَفَرِّقاً مُنْتَشِراً

> كُنتُمُ أَزْوَاجاً اصتافا

 فأصحاب الميمنة

ناحيةِ اليّمين أصُحابُ المُشَأْمَةِ

ناحية الشمال

ثلة: أَمَّةُ كَثرَةُ

منَ النَّاس

سُرُر مَوْضُونَةٍ مَنْسُوجَةٍ بِالذُّهَبِ بإحكام

فِيهِ مَا فَكِهَةً وَنَغَلُّ وَرُمَّانُ اللَّهِ فَإِلَّى ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ اللَّهِ فيهنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ إِنْ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ حُورٌ مَّفَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ إِنَّ فِإِنَّ فِإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَعْمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَعْمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مُعْمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مُعْمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهُ مُعْمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ لِإِنَّا فَيِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ الله فَبِأَيِ

ءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَدِّ بَانِ ١٠ اللَّهِ لَبُرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَـٰلِ وَأَلْإِكْرَامِ ١

المُؤرَّةُ الوَاقِعِيْنِ الْمُؤرِّةُ الوَاقِعِيْنِ الْمُؤرِّةُ الوَاقِعِيْنِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ لَيْسَ لِوَقَعَنْهَا كَاذِبَةُ ١ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً الله إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّلِبَثًا إِنَّ وَكُنتُمُ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اللَّ فَأَصْحَابُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْعَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ إِنَّ وَأَصْعَابُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْعَابُ

ٱلْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ السَّيِقُونَ اللَّهِ أَوْلَيْكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللَّهِ

في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ النَّاوَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ

الله على شرر مَّوضُونَةِ الله مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ اللهُ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنْ مُخَلَّدُونَ الْإِنْ إِلَا كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّ مَعِينٍ إِنَّ وَلَحْمِ طَيْرِمِ مَّا يَشْمَهُونَ إِنَّ وَحُورٌ عِينٌ إِنَّ كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ إِنَّ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ لَايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا الْ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهِ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَي سِدْرِمُّغُضُودِ ﴿ فَأَ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (أَنَّ وَظِلِّ مَّدُودٍ النَّا وَمَآءِ مَّسَكُوبِ النَّا وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ النَّا لَامَقَطُوعَةِ وَلا مَنْوُعَةِ اللَّهُ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ إِنَّا إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً الْآ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا اللَّهِ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ عُرُّبًا أَتْرَابًا الله للإَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ الله عُرُّبًا أَتْرَابًا الله للله الله المُعَامِدِ الله عَنْ ال ٱلْأُوَّلِينَ الْآِبُّ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (إِنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (إِنَّ وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ (إِنَّ لَّا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ النَّا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُتَّرَفِينَ الْفِي وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿ قُلُ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْكَخِرِينَ (أَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (أَنَّ لَمُجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (أَنَّ ■ ولَدَانٌ مُحَلَّدُونَ لا يَتْحُوُّلُونَ عِن هيئة الولدان

■ بأكواب أقداح لأغرالها ■ أباريق:أواد خاخراطبا

■ كأس :قد ح فيه خ ■ مِنْ مَعِين : خَــــُـر

جَارِيَةِ من العُيُونِ ■ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا لا يصيبهم

> صُدَاعٌ بشربها ■ ألا يُسْرَفُونَ

لَا تُذْهَبُ عَقُولُهُمُ خور عين : نساءً بيضٌ واسعاتُ الأغين جسائها

■ اللؤلؤ المَكُنُون المصُونِ فِي أَصْدَافِهِ ■ لَفُواْ: كَلَاماً

لا نحير فيه ■ لا تأثيما

لَا نِسْبَةً إلى الإثم أو لا ما يُوجبُه

 سِدْر : شَجَر النَّبْق ■ مخضود

مقطوع شؤكه عُلْح : شجر المؤز

■ مُنْضُودٍ نُضَّد بالحَمْل من

أسفله إلى أعلاه ■ ماءٍ مُسْكُوب مصبوب تجري

مِنْ غَبْرِ أَخَادِيدَ عُرُباً: مُتَحبّباتِ

إِلَى أَرُّ وَاجِهِنَّ ■ أَتْرَابِأَ: مُسْتوياتِ في السُّنِّ والحُسْن

■ سُمُوم : ريح شديدة الخرارة

 خييم: ماء بالغ غاية الْحَرَارَة

يَحْمُوم: دُخانِ شديدِ السُوادِ

عصاة متبعين أهواء الفسهم ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (أَنَّ لَأَكُلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومٍ (أَق ■ الحنث الذُّنب العَظيم فَالِوُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ فَسَارِبُونَ ■ شُرْب الْهيم الإبل العطاش شُرْبَ ٱلْهِيمِ (أَنَّ هَا أَنْزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (أَنَّ عَنْ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا التيي لا تُرُوَى هَذَا نُؤُلُهُمُ:مَا أُعِدً لَهُمُّ مِنَ الجَزَاء تُصَدِّقُونَ ﴿ إِنَّ أَفْرَءَيْتُم مَّاتُمْنُونَ ﴿ إِنَّا ءَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ أَفْوَأَيْتُم، أَخْبِرُونِي مَا ثُمْنُونَ : المَّاءَ ٱلْخَيْلِقُونَ (إِنَّ الْحَنْ فَدُّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ الْ الَّذِي تَقَدُفُونَهُ في الأرخام بمسبوقین عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ بمغلوبين مَا تَخُرُثُونَ البذر الذي عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ آلَ الْفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ تُلْقُونَهُ في الأرض تَزُرُغُونَه: تُنْبِئُونَه الله عَلَيْكُ عَلَيْكُم مَ مَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّهِ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ هشيما أتكسرا تَفَكُّهُونَ: تَنْفَجُبُونَ حُطَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ إِنَّا كُمْغُرُمُونَ الْآ اللَّهُ عُرُومُونَ مرسوء حاله ومصيره إِنَّا لَمُقْتَرَمُونَ مُهْلِكُونَ بِهِلاكِ النَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ إِنَّا ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ■ مَحْرُومُونَ مَمُّنُوعُونَ الرُّزِّقِ أُمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ (إِنَّ الْوَنْشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ · المؤن: السُّخب خفلناهُ أَجَاجاً ملحا زعاقا النَّهُ أَفْرَءَ يَتُمُوا لِنَّا رَالِّتِي تُورُونَ النَّا عَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ النَّارَ التي تُورُونَ تَقْدُحُونَ الزُّنَّادَ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ آلِي نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُوبِنَ لاستخراجها الله فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَلَّ أَفْسِمُ

ا مَتَاعاً لِلْمُقُويِنَ المسافرينَ أو المحتاجين إليها

بمواقع النجوم مغاربها أو منازلها

بِمَوَ قِعِ ٱلنَّجُومِ (٥٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمُ (١٠)

■ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ جُمُّ المنافِعَ

■ كِتاب مَكْنُونِ مصون

 أنتئم مُذَهِنُونَ مُتَهَاوِئُونَ به أو مُكذبون

■ تجعَلُون رَوْقَكُمُ شكركم

> ■غير مدينين غير مربوبين مقهورين

 فَرُوْحٌ وَرَيْخَانَ فله رحمة واستراخة

■ فَنُزُلُ فلة قري وضياف

خرارة شديدة في القبر

■ تنصلية ججيم إِدْخَالَ فيها في الآخرة

■ سَبَّحَ لِللَّهِ إِ نَزُّهُ اللَّهُ وَمُجَّدُ

■ الغزيز القوتي الغَالِبُ

■ الأول

السَّابقُ عَلَى المُوْجُودَاتِ

الباقي بغذ فنائها ■ الظاهر بو جو ده

ومصنوعاته وتدبيره الباطن

بكُنْهِ ذَاتِهِ



مَا يَدُخُلُ

الْمُولِحُ اللَّيْلَ

الْحُسْنَى

الْحُسْنَى

الْحُسْنَى

قرضاً خسناً

مُخْسِباً بِهِ ،

طَيَّبَةً بِهِ الْفُسُهُ

مَا يَلِجُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمُ أَوَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْإِنَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله الله المُعَالِفِ النَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّلِ وَهُوعَلِيمُ النَّالِ وَهُوعَلِيمُ اللَّهُ ال ٱلصُّدُورِ ﴿ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُوْ وَأَنفَقُوا لَمُمْ أَجُرُّكِيرٌ ﴿ وَمَالَكُمْ لَانُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَآلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيتَ قَكُمْ إِن كُنْكُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ أَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَتٍ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْر لَرَءُوفَ رَحِيمٌ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ لَلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَئْلَ أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعَدُ وَقَـتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ وَكُور أَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهَ

ائتظرُونَا • نَشْتَبِسْ نُصِبْ وَنَأْخُذُ • بسُورٍ

= انتظرُونا

خاجز فَتَتُمُ أَنْفُسَكُمُ أَهْلَكُتُمُوهَا

> تربُّصتُمْ انْتظرْتُم للمؤمنينَ

> > النوائب

بالنّفاق

غَرَّ ثَكُمُ الأَمَانِيُ
 خَدَعَتُكُمُ
 الأباطيلُ

■ الْغَرُورُ الشَّيْطَانُ ، وكلُّ خادع ِ

> المحروب المحروب المحروب

جَي مَوْلَاكُمْ
 النارُ أَوْلَى بِكُمْ
 أو ناصرُ كُمْ
 ألمْ يَأْنِ

الم يوي ... الم يجيء الوقت ...

 أنْ تخشع تخضع وثرقً وثلين

الأمند
 الأجل .
 أو الزّمان

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيمٍمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَعَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَٱلْمُنفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَبِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بِينَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيدِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُلُ مَّعَكُمْ قَالُوا بَلِي وَلَكِئَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَّتُمْ وَأَرْبَبُتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللهِ وَعَرَّكُم بِٱللهِ ٱلْعَرُورُ لِنَا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِن كُمْ فِلْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَ لَكُمُ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَلَكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَلَيْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن تَعْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كُالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُهُم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّا ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُونِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ ١

خَفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 

قلقنة 
قلقنة 
قلقنة

سنا ۱۴ حبرکات لزومنا ● مد۲ اوغاو ۱جبوازا
 مد واجب۶ او ۵ حرکات ♦ مد حسرکنسان

تكاثر مباهاة بالفذذ
 والعُدد

أغجب الكُفّارَ
 الزُّرَّاغ

■ يَهِيجُ

يَبِينِ يَمْضي إلى أَقْصَى غَايِتِه

 یکون څطاماً منیماً مُنکسراً

نَبْرَأَهَا
 نَجْلُقْهَا

لكيلا تأسوا
 لكيلا تخزئوا

مُختَالِ فَخُورٍ
 مُتكَبِّرٍ مُبَاهِ بما
 أُوتِنَى

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَيِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأَلْذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاكِينَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلجَحِيمِ ١ أَعُلَمُوۤ أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُوْ وَزِينَةً وَتَفَاخُرُ اللَّيْكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كَمْثُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلَّهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ شَيَ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَ لَأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتنب مِّن قَبْلِأَن نَّبُرَأُهُ أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ الْأَنَّ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاءَاتَ حَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ شَيَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

> € تفخيم الراء \* تنفة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ۲ مرکات لزوما ● مد۲ او ۱۹ و جوازا
 مد واجب ۱ و ۵ حرکات ● مد حسر کاسسان

الميزان العَدْل

وأنزلنا الحديد
 خلفناه
 أو مَيَّالناه لكُمْ

- بأس شديد قُرَّة . شدِيدة

قُفُينا
 أُتْبَعْنَا

■ رَأْفَةُ وَرَحْمَةُ
 لينا وشفقة

رَهْبَائِيَةً
 مُبَالَغَةً فِي التَّعَبُّدِ
 وَالتَّفَشُّفِ

مَا كَتْبُنَاهَا
 مَا فَرْضُنَاهَا

يُؤتِكُمْ كِفْلَيْنِ
 نَصِيبَيْنِ

لِئَلا يَعْلَم
 لأنْ يَعْلَم
 و الله مزيدة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّهِ يَنْتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْعَدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدً وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ فِي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِنْ هِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبِّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّ أَمُّ قَفِّيْنَا عَلَى ءَاتُرهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَامَ وَءَاتَيْنَ مُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيٌّ ﴿ لِأَنَّالَّا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِمِن فَضَلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ)



#### السُّؤَوُونُ الْمِخْتَ الْحُلْمِينَا الْمُؤْرِقُوا الْمِخْتَ الْحُلْمِينَا الْمُؤْرِقُوا الْمُخْتَ الْحُلْمِينَا

بِسَ لِللهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحِيدِ

وَاللهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرًكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرًكُما إِنَّ اللهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ مَن نِسَامِهِ مَا هُنَ أَمَّهُ مَعِ مِن نِسَامِهِ مَ الْهُنَ أُمَّهُ مَعِ مَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَن نِسَامِهِ مَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَ لَذِينَ يُظَ هِرُونَ مِن نِسَآ عِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَالِكُمْ تُوعَظُون

بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ إِنَّ فَمَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَرْيَسْ تَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ

مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ أَلَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا

كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ ءَاينتِ بِيِّنَتْ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنبِّتُهُم بِمَا

عَمِلُوا أَحْصَلَهُ ٱللهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ إِنَّ عَمِلُوا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ إِنَّ



تُجادِلُك
 تُحاورُك

ر وتراجعك

تخارُزگما
 مُرَاجَعَتَكُمَا

القَوْلَ

يُظَاهِرُونَ
 يُحرِّمُون
 نساءَهُم نحوية

نساءهم تحريم أمهاتهم

مُنْكُراً مِن

القَوْلِ لا يُعْرَفُ في

الشّرع.

أورأ
 كَذِباً مُنْحَرِفاً

عن الحقّ

■ يُتماسًا

يَسْتَمُتِعا بالُوقاع ،

أؤ ذواعيه

■ يُحافُون ... يُعادون

وْيُشَاقُونَ ...

كُنثوا
 أُذِلُوا وَأَهْلَكُوا

أخصاه الله أخاط به علماً

نفخیم الراء
 نفقه

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (هركتا
 ادغام، ومالا بلفظ



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بِجُوي تَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ شُهُمْ وَلآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلآ أَكُثُرَ إِلَّاهُو مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُوآ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِأَلْإِثْمِ وَأَلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ ولَكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْإِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِٱلْبِرِّوَالنَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (إِنَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا

 نجؤى ثلاثة تناجيهم ومُسارَّتِهم = لَوْ لَا يُعَدُّنِنا

هَلَّا يُعَذُّبُنا ■ حُسْبِهُمْ جَهُنَّهُ

كافيهم جهثم عذانا ■ يَصْلُونَهَا

يَدْخُلُونَهَا أَوُّ يقاسون خرها ■ ليخزن

ليوقع في الهم الشديد ■ تنفستحوا

في المجالس تؤسعوا فيها ولا تضامُوا ■ انشروا

الهضوا للثوسغة لإخوانكم

إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُو ٓ إِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ

ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

مِنكُمْ وَ لَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنٍّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

أأشفقتم
 أخفتم الفقر

تُولُوا قُوْماً
 اتَّخَذُوهُم أُولِيَاءُ

 غضب الله غليهم
 هم اليهود



= جُنَّة

وقايَّة لأنفُسبهمُّ وَأَمْوَالِهِمْ

لَنْ تُغْنِي
 لَنْ تُذْنَعُ

■ اسْتُخُوٰذُ

استؤلى وغلب

الأذلين
 الرَّ ابْدِينَ في الذَّلْةِ
 وَالْهُوَانِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُو ٓ أَإِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُولَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرًا كُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّحِيمُ الْبَا عَ أَشْفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَخُوكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً آلِ نَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْأِنَا التَّخَذُولَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن تُعَنِّي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَوْمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ الْ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِينٌ (أَنَّا

إشفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 أسفام، ومالا بنفنة

سنا ٦ حبركات لزومنا → سنا٢ او١٤و ٦ جبوازا
 منا واجب٤ او ٥ حركات → منا حسركتسان

لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِيُواَدُّونَ مَنْ اللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِيُواَدُّونَ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْمَ الْوَابْنَاءَهُمْ اللهِ هُمُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا مِن تَعْلِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المُولِعُ الْجَبْدِينَ عَلَى الْمُولِعُ الْجَبْدِينَ عَلَى الْمُولِعُ الْجَبْدِينَ عَلَى الْمُولِعُ الْجَبْدِينَ عَلَى الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُولِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُولِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) هُو ٱلَّذِي ٱخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَمِنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمُ الْأُولِ ٱلْحَشْرِ مَاظَنَنتُ مَا أَلَيْ مَا أَلَيْ مَا أَلَيْ مَا أَلَيْ مَا أَلَيْ مُ مُاللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَعْتَسِبُوا وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْ هُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَعْتَسِبُوا وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْ هُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَعْتَسِبُوا وَقَذَفَ

فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُحْرِبُونَ بِيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ إِنَّ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ الْجَلاَّءَ لَعَذَّابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ألقَى وأَنْزَلَ إنْزَالاً شديداً • الجَلاءَ الحروجَ أو الإحراجَ من

الدِّيارِ

■ سَبْح الله ...
 نزههٔ و منجده...

لِأُولِ الْخَشْرِ
 عند أول إجلاء

عن الجزيرة لم يُختسبُوا

لَمْ يَظِنُوا

مد ۲ حركات لزوما 🌔 مدّ او او اجدوازا مدّ واحد ٤ او هجركات 🐧 مدّ حركاتان 🌎 ايفام ، ومالا يُلهُ

• شاقُوا غادّوا وغضوا نَخُلَةٍ . أو نَخُلَةٍ كريمة مَا أَفَاءَ الله ما زَدَّ وما أُغادَ فما أو جَفْتُم عليه فما أجريتُمْ على تحصيله ■ رکاب مَا يُرْكِبُ مِنَ الإبل ■ دُولَةُ مُتَذَاوَلاً في الأيدي تَبُوْءوا اللَّاارَ تؤطُّنُوا المدينة • خاجَة خؤازة ؤخسدأ ■ خنمنامنة فَقُرٌّ وَاحْتِيَاجٌ ■ مَنْ يُوقَ مَن يُجنبُ ويكف شخ نفسه بُخُلَهَا مُعَ

الجرص

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَاقَطَعْتُم مِّ لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَكُومَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْإِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بِيَنَ ٱلْأُغَنِيآءِ مِنكُمْ وَمَآءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُوا أَللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيسْرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَوَ لَإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوَّثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مُلْحُونَ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلَّالِيمَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَآ إِنَّكَ رَءُ وفَّ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَمِنْ أُخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَ اللهُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُو الْايَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِيُولِن الْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُون ١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إِنَّ لَا يُقَالِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُذُرِ بَأْسُهُم بِينَهُرُ شَدِيكُ تَحُسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْإِنْ كُمْثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱحَفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ



غِلَاً
 جَفْداً وَبُغْضاً
 بأُسُهُمْ يَتْنَهُمْ
 بَتَالُهُمْ فِيما بَيْنَهُمْ

قُلُونِهُمْ شَتَى
 مُتَفَرِّفَةٌ لِتَعَادِيهِمْ

وَبَالَ أَمْرِهِمْ
 سُوءَ عاقِبَة
 كُفرِهم

قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ

■ محاشعاً ذليلاً خاضعاً • مُتعندُعاً مُشقَقُعاً

= الملك

المَّالِكُ لَكُلِّ شَيْءٍ • القُدُوسُ

البليغُ في النزاهة عن النَّقائِص

> السلام دُو السلامة

من كلُّ غيب

■ المؤمنُ المُصندَقُ لِرُسُلِه بالمُعْجزاتِ

المُهَيْمِنُ
 الرِّقِيبُ على

کر پیپ سو کل شیء

العزيز
 القوي الغالب

■ الحبّارالقاهر .

أو العظيمُ

المتكبر
 البليغ الكبرياء
 والعظمة

= الْبَارِيءُ

المبدع المخترغ

■ المُصورُ خالقُ الصُّورِ على ما يريدُ

فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَقُ ٱلطَّلِمِ نَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُر نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتَ لِغَدِّوَ تَقُو ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُو اللَّهَ فَأَنسَا هُمْ أَنفُسَهُمْ أَولَتِك هُمُ ٱلْفَسِفُونَ إِنَّ لَايستوى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِنُ نَ اللَّهِ لَوْأَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًامِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْسُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَ لَسَّهَدَةٍ هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِمُ شَيُّ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَيْرِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله الله المخلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ سُولُةُ الْمُبْتِحْنَيْنِ

#### بِسْ لِللهُ ٱلرَّمْرِ أَرْحَكِمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْكُفُرُوا بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَ أَيْغَاءَ مَنْ صَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَ يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُو لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَسْطُو إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِالسُّوَءِ وَوَدُّوا لَوْتَكُفُرُونَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلِآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَالَّا مُعَمَّدُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا مَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمَا لَعُمْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَ لَيْنِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُو لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأَمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَيَدَا بِينْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرُلْنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرْبِزُٱلْحَكُمُ الْ

أغواناً ثوادُونهُمْ
و تُنَاصِحُونهُمْ
الله يَشْقَفُو كُمْ
الطَّفْرُ وا بِكُمْ
الله كُمْ
الله كُمْ
الله كُمْ
الله كُمْ
الله كُمْ

ا بُرْآءُ مِنْكُمْ أَبْرِيَاءُ منكم الْبُك أَنْبُنا الْبُك رَجَعُنا تائِينَ الْبُينَ

معذبين



- تَرُوهُمْ
   تُخسِئُوا إِلَيْهِمُ
- تُقسطوا إليهم تُعطوهم قسطاً مِنْ أَمُوالكُم
  - ظاهروا
     عاولوا
- تولؤهم
   تُتُخذُوهُمُ أَوْلِياء
  - قامتحنوهن اتحتبروهن بالتُحبيد
    - أجوزهن مهوزهن مهوزهن ميارهن ميارهن ميارهن ميارهن ميارهن ميارهن مياره م
- بعضم الكوافر عُفود نكاح
   المشركات
- فعاقبتم
   فغزۇنم نغبئلم

- 600

لَقَدْكَانَ لَكُرْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيدُ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ إِنَّ لَّا يَنْهَا كُمُ وَاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيكِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُو أَ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَ كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَالُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكَرِكُمْ وَظُلَهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلُّهُمْ فَأُوْلَيِّك هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَمُّهُ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ الْيَتَّمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِرِ وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ إِنَّ وَإِن فَاتَكُورُ شَىء مِنَ أَزُوجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ إِنَّا







بنهتان
 بإلصاق اللَّقطاء
 بالأزواج
 يفْتونِنَهُ
 نختلفنهُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايعْصِينَك فِي مَعْنُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيُّ الله يَمَا يُهُما اللَّذِينَ ءَامَنُو لانتولُو فَوْمًا عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْعَبِ ٱلْقُبُورِينَ المُنْ المُن بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِأُ الرَّهُ عِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْمَكِيمُ الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ اللهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهُ كَبْرَمَقْتًا عِندَاللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم

سَبْح الله ...
 نَزُههُ وَمَجُدَهُ

كبر مقتا
 غظم بغضا

 صنفا صافین انفسهتر

 لِئْيَانٌ مَرْصُوصٌ متلاصِقٌ مُخْكَمٌ

> ■ زاغُوا مَالُوا عِن الحقَّ

بُنْيَانَ مَرْضُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُومِلِمَ

تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا

زَاغُو ۚ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللّل

أور الله
 الحق الذي جاء
 به الرسول
 المخوارين
 أصفياء عيسى
 وخواصة

■ ظاهرين غالبين بالحجج والبينات

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَسَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلْنُورِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُمُّ بِنُ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُوراً للهِ بِأَفْواهِمِمْ وَاللهُ مُعِيمٌ فَوْرِهِ وَلَوْكرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ وِلَهُ وَلَهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى جِعَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهِ فَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِّهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُرْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُونَ مَرَّلَّكُورُ إِن كُنتُمْ نَعَلَمُونَ الله يَغْفِرْلَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَلُدُ خِلْكُوْ جَنَّاتٍ بَعَرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَارُومَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنِ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللهِ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ آنَصُرُ ا مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (آلِ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى لَلَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللهِ فَعَامَنَت طَّآيِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفُةُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِنَ آلِيَّا

## الموزة الجنعين

#### بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِيدِ

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِمِ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ أَي وَءَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَاةَ ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ اللهِ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ وَلَا يَنْمَنُّونَهُ أَبَدُ ابِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّطْلِمِينَ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبِّثُكُمْ بِمَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ١

 لَسْبُحُ الله ... يْنْزُهُهُ ويْسَجُدُهُ.

■ الملك مالك الأشياء كُلُهَا

 القُذُوس البليغُ في النَّوَاهِة عن النّقائِص

■ العزيز القوتي الغالب

■ الأميين الغرب المعاصرين

1

ا يُزكيهم يُطهِّرُ هُمْ من أدناس الجاهلية

■ آخرين مِنْهُمُ من العرب الذين جاؤوا بعذ

■ يحمل أسقاراً كُتياً عظاماً

■ هَادُوا تَذَيَّنُوا بِالْيَهُودِيَّةِ

يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُو الْإِدَانُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ

الْمُوهُ وَتُعْرَافُهُ فَالْسَعُو الْإِلَى فَكُو اللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

الْمُونَ اللَّهُ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُوالنَّهُ اللَّهُ ال

# مَاعِندَاللَّهِ خَيْرِمِنَ اللَّهِ وَمِنَ النِّجَرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اللَّهُ مَاعِندَاللَّهِ خَيْرُ اللَّهِ وَمِنَ النِّهِ وَمِنَ النِّهِ وَمِنَ النَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

بِسُ لِللهِ ٱلصَّالَةِ الصَّالَةِ الصَّلِقِ الصَّالَةِ الصَّلَةِ الصَّالَةِ الصَّالَةِ الصَّالَةِ الصَّالَةِ الصَّالَةِ الصَّالَةِ الصَّالَةِ الصَّالَةِ الصَّالَةِ الصَّلْقِ الْعَلْمُ الْعَلَقِ الصَّلْقِ الصَّلَةِ الصَّلْقِ الصَّلْقِ الصَّلْقِ الصَّلْقِ الصَّلْقِ الصَّلْقِ الْعَلَالِقِ الصَّلْقِ الْعَلْمُ الْعَلَالِقِ الْعَلْمُ الْعَل

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَّمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ١

ٱتَّخَذُوۤ الْيُمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُوا

يَعْمَلُونَ ١٤ ذَاكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّا فَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

وَإِن يَقُولُو أَسَمَعُ لِقَولِمِ مُكَانَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدُةً يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ هُوَ الْعَدُو فَأَخَذَرُهُمْ قَنْلَهُ وَاللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ إِنَّا

جُنْةُ
 وقاية لأنفسهم
 وأموالهم

■ فطبغ ختم

لا يَفْقَهُونَ
 لا يَعْرِفُونَ خَفَيْةَ
 الإيمَانِ



الخشّب مُستُدةً أحسام بلا أحلام الله يُؤفكُون كين يُصرفون عن الخق

 أؤوا زُءُوسَهُمْ غطفوها إغراضا واستكبارا ختى ينفضوا كى يتفرقوا عنه عنه أيخرجنَّ الأغز الأشذ والأقوى ■ الأذل الأضعف والأهون = والله العزُّ أَ الْعَلْبَةُ وَ الْقَهُرُ الاتلهكي لا تَشْغَلُكُمُ



#### بس لِللهِ الرَّمْ الرَّحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الْحُرْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الْحَامْ الرَحْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ ال

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَرْكَافِرْ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ إِنَّهُ كَانَت تَّأْنِهِمْ رُسُلُهُ مِا لَبِيِّنَتِ فَقَالُو الْبَشْرِيَةِ دُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَقِي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّا فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ ورَسُولِهِ وَ النُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَ اللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّ الْهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ جَنْرِي مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يُسبّحُ الله ...
 يُنزَهُهُ ويُمحُدُهُ...
 التَّصَرُفُ المطلق في كل شيء
 في كل شيء
 فأخسن
 مُوزَرُكُمُ
 وَبَالَ أَعْرِهِمَ
 اتَّقْنَهَا وأحْكَمُها سُوءَ عَاقِبَة
 وَبَالَ أَعْرِهِمَ
 كُفْرِهِمْ
 تُولُوا
 أَعْرَضُوا عن

القرآنِ اليؤم الجمع

الإيمان

■ الثُّور

لِيُوْمُ القِيامة حيث تجتمعُ الخلائقُ

اليُومُ التُفائِنِ
يَظْهُرُ فِهِ غَبْنُ
الكافرِ بتركه
الإيمان وغَبْنُ
المؤمن بتقصيره

في الإحسان

بإذن الله بإزادته وقضائه
 بلاء وعنة بلاء وعنة نفسيه
 يكف شخ بخلها لكف بخلها مع جرصها احتساباً بطيبة احتساباً بطيبة نفس

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبْ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِهَ أُوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِن وَأَطِيعُوا أُللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُكُمُ وَأُولُكُكُمْ فِتْنَةً وَٱللَّهُ عِنْدُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ لِإِنَّا فَٱنَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِّلاَ نَفْسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَن رُالْحَكُمُ اللَّهُ سُورُةُ الطَّارُ فَيَ

#### بس لله الرمزالي

- أخصوا العدّة اضبطوها وأكمأوها
- بفاحشة مُنيئة بمعصية ظاهرة
- الإيختسب لا يخطر بباله
- الله خسة
- كَافِهِ مَا أَهْمَهُ
- = قدرا أجلا ينتهي إليه أو تُقْدِيراً
- يئسن
- القطع وجاؤهن
  - و از تبتی جهلتم مقذار
  - عِدْتِهِنْ
  - ۽ پُشرا تيسيرا وفرحا

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ

بَلِغُ أُمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَالْتِي بَيِسْنَ

مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُر

وَالنَّعِي لَمْ يَحِضْنُ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ

وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ فَا لَكُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلُهُ إِلْيَكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا إِنَّ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَانْضَآرُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَتِ مَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ \* وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ, فَلَيْنفِقَ مِمَّآءَ انْكَهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَ لَهَ أُسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا ﴿ وَكَأْيِنَ مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا الله فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً آفاً تَّقُواْ ٱللَّهَ يَتْأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَكُرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُلَّهِ خِلْلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِدُ أَقَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ

■ وُجْدِكُمْ وسعكم وطافتكم ائتمرُوا بیْنکمْ تَشَاوُرُوا فِي الأجرة والإرضاع ■ تغاسرُ تُمْ تشاحنتم فيهما ■ ذُو سَعَةٍ غنى وطاقة ■ قُدِرَ عليه ضيق عليه ■ کاین كثير ■ غنت تنجيرت وتكبرت ■ عَذَاباً نُكُرِ أ مُتُكراً شنيعاً وَبَالُ أَمْرِهَا سُوءَ عاقبةِ عُتُوْهَا

سوء عاجب عبوه - نحسرا خسترانا و هلاكا

ذِكْراً
 ثُرْآناً
 زسولاً

محمداً الله الله رسولاً أرسله الله رسولاً ويتنوَّلُ الأمْرُ

يتنزل الأمو القضاءُ والقَدَرُ أو التدبيرُ ■ تِثْغِي تَطْلُبُ

- تَجِلَّةُ أَيْمَانِكُمْ تَخْلِلُهَا بِالْكُفَّارِةِ
  - الله مؤلاكم
     مُتَوَلِّى أُمُورِكُمْ
  - نبأث به
     أخبرت به
- أظهر ه الله عليه
   أطلعه الله تعالى
   عليه
- صَغَتْ قُلُولِكُما مَالَتُ عَن حَقَّه عليكما
  - = تظاهرا عليه
  - تَتَعَاوَلَا عليه بما يسؤُوه
  - هو مولاة
     وَلِينَهُ وَنَاصِرُهُ
    - ظهيرٌ
  - فوج معين له
    - قانتات .
    - مطيعات
  - خاضفات لله مائخات
    - مهاجرات
  - أو صائمات
  - = قُوا أَنْفُسَكُمْ
  - جنبوها
  - عِلَاظٌ شِدَادٌ
     قساةٌ أَقْويَاءُ

#### بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ

الله المالة عن المالة المالة عن الما

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُورَجِكُ وَٱللَّهُ

غَفُورٌ رِّحِيمٌ إِنَّ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُو تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَاللهُ مُولَكُمْ

وَهُوَالْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ إِنَّ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا

فَلُمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَى المَّعْضَ

فَلَمَّانَبَّأَهَابِهِ قَالَتُ مَنْ أَبْأَكُ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

اللهُ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ

بَعْدَذَالِكَ ظَهِيرُ إِنْ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا

خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمُتِ مُّؤْمِنَتِ قَيْنَتِ تَيْبَتِ عَبِدَ تِسَيِحَتِ

ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ

نَارَا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌّ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنَذِرُواْ ٱلِّيوَمِ إِنَّمَا يُحْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١

إخفاء، ومواضع الغنة إحركتان)
 أنقلة ومالا بلفظ

صد ۳ حركات لژوسا ۵ مد۲ او ۱۶ جبوازاً
 مد واجب ۱ و محركات ۵ مد حسركاسان

مُؤِوَّ الْتَجَوِّيْنِينَ ١٦

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُو إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِّمِمْ لَنَانُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى حَكِّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ يَتَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِنَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأْتَ نُوْجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَ لِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَافَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّخِلِينَ ١ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَمَنْهُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الْقَانِيْنَ ﴿ اللَّهُ المَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تؤبة نصوحاً
 خالصة
 أو صادقة
 النبيّ
 النبي النبيّ
 النبيّ

العصية من روجنا روحاً من خلفنا «عيسي (ع) «

من الْقَوْم المطِيعِين

صَالَتُهُ مِنْ ذَنس



الزالة في العِيْنِ

### سِنُورَةُ الْمِثَانِيَ عَلَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلَّ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ ع

بِسُ لِللهِ الرَّ عَرَالَ عَمِراً الرَّ عَرَالَ عِلَى اللهِ الرَّ عَرَالَتِ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْتُكُمْ أَيْتُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوالْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ١

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تُرَى فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن

تَفَكُوتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ (إِنَّ أُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرَّ لَيْنِ

يَنْقَلِبْ إِلَيْكُ ٱلْبَصَرُخَاسِتَا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنيَابِمصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَمُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ وَلِلَّذِينَ كَفَرُو الْبِرَبِّمِ مَذَابُ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ

ا إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سِمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّ تَكَادُتُميَّزُ

مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلُّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ ١

قَالُواْ بَلِي قَدْجَاءَ نَا نَذِيرُ فَكُذَّ بُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِ كِبِرِ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكًّا فِي أَصْعَبِ

ٱلسَّعِيرِ إِنَّ فَأَعْتَرَفُوا بِذَ لَبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُّكِيرٌ اللَّهُ

نقضيم الراء

إخفاء، ومواقع الغَنة إحركتان
 إن الدغام، ومالا بُلفظ

مد ۱ حرکات لژومیا 🌑 مدلا او قاو ۱ جوازا مدواجب ۱ او هجرکات 😂 مد حسرکشسان

المراكزة ال

ا تَبَارَكَ الذي ..

ئَعَالَى أَوْ كُثْرَ خَيْرُهُ وَإِنْعَامُهُ

 بنده الملك: الأمر والنَّهُي وَالسَّلْطَانُ

◄ محملق الموت
 عَدْرَهُ أَزْلاَ

لِيْلُوكُمْ: لِخْتَبَرْكُمْ
 أخسن عملا

أصنوبه وألحلصه عطباقاً: كل سماء

مقُبيّةُ على الأخرى تفاؤت: الختلاف وعذم ثناسب

■ فُطُورٍ: مندع إزخال

كُرتئين
 رُجْعَةُ بعد رَجِعَةً

رجعه بعد رجعه - خاسئاً: صاغراً لعدم وجُدانِ الفُطُورِ

◄ خسيرٌ: كليلٌ من
 كثرة المراجعة

■ عصابیح

كُوَاكِبُ مُضِيئةِ وَجُوماً للشيَّاطينِ

بانْقِطْنَاضِ النِّنَّهُ َ . مِنْهَا عليهِمُ

> ■ شهيقاً موروسية

صَوْتاً مُنكَراً عَفُورٌ: تغلى جم

 تفور: تغلي بهم غَلَيَانُ الْقَدُور

= تكادُ غَيْرُ

تَتَقَطُعُ وتَتَفَرُقَ

موج جَمَاعَةُ مِن الْكُفَّارِ

• فَسُحْقاً: فَبُعْداً

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُواْجَهَرُواْ بِعِيمَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (اللهُ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ إِنَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَى عَلَى السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ إِنَّ وَلَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ أُولَدُيرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفٌ بِ وَيُقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّشَىءٍ بَصِيرُ ﴿ آَنَّ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ الله الله عَنْ هَذَا ٱللَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِ لَّجُواْ فِ عُتُو وَنْفُورِ الْإِنْ أَفْرَيَمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجِهِدٍ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (آأَتُ) قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأُ كُرُّ وَجَعَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرُوۤ الْأَفْتِدَة قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُ وَالْآَبُ قُلُهُوۤ ٱلَّذِي ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ إِنَّ الْإِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ 

 الأرض ذَلُولاً مُذَلَّلةُ لَيْنةُ سَهْلةً

مناكبها
 جوانبها أوطرقها

إليه النُشُورُ
 إليه تُبْعَثُونَ
 من القُبُور

■ يخسف بكم يُغور بكم

هِي تَـمُورُ
 تُرْتَجُ وَتَضْطَرِبُ

خاصباً
 ریحاً فیها حصباءً

■ كان نكير إنكاري غليهم بالإهلاك

■ صَافَاتِ
باسطات أُجْنِحَهُنَّ عَنْد الطِيْر ان

نَفْهِضْنَ
 نَضْمُمْنَهَا إِذَا
 خَشْرَبُن بِها
 جُنُونَهُن
 جُنُونَهُن
 جُنُدُ لِكُم

أغوانُ لكُمْ • غُرُورٍ

ـ عروب خديعة من التنتيطان وجُنْدِه

لَجُوا في عُثْوً
 تمادؤا في
 اسْتِكْبار وعِناد

■ نُفُور شرادٍ عن الحقّ

مكيّاً على وجهه ساقطاً عليه

يمشي سوياً
 مستوياً منتصباً

ذَرَأْكُمْ
 خَلْقَكُمْ وَبَثَكُمْ

# سُولَةُ الْقِبُ إِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ ا

تَ وَٱلْقَلْمِ وَمَايَسُطُرُونَ إِنَّ مَآأَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ إِنَّ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ فَي إِلَي كُمُ ٱلْمَفْتُونُ فِي إِنَّ رَبَّكَ هُو

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ إِلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُطْعِ

ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَ الْمُ وَدُّوا لَوْتُدِّهِنُ فَيُدِّهِنُ فَيُدِّهِنُونَ إِنَّ وَلَا تُطِعْ كُلَّ

حَلَّافٍ مَّهِينٍ إِنَّ هُمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ إِنَّ مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَثِيمٍ ١ عُتُلِّ بَعْدَذَ لِكَ زَنِيمٍ ١ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

الله المُتَالَى عَلَيْهِ وَاينَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ اللهُ

خار أو ظاهر سَهُل الثّنَاؤُل القلم:مانكُنْتِ، ما يَشْظُرُون

رَأُوْهُ زُلْفَةً: رَأُوْا الغَذَابُ قَرِيباً مِنْهُمُ

سيئٹ: كيبَتْ
 واسْوَدَّتْ غَمَا
 ثذُغون: تَطْلُبُون

أَنْ يُعجَّل لكم • أَزَائِتُمْ :أَخْبِرُونِي

يُجِيرُ الكافرين
 يُخيهم أوْ يَسْعَهم
 غُوْراً: ذاهباً ق

الأرض لا لِنَالُ ■ بنماء معين

ما یکٹئون عُیْرَ مُمُنُونِ:غیر لی مَقْطُوع

عال الم

المفترنُ المفترنُ المفترنُ

بايحم المفتون
 في أي طائفة
 منكم المجنون

تُذْهِنْ: ئلاينْ بسانغ
 قَيْدُهِنُونَ: فهم

ا پيدومون: مهم بلايلون ويصانغون سنگ

حَلَافٍ: كَثِيرِ
 الحَلفُ بالباطل

مُهِينٍ خَفِيرٍ في
 الوَّأْي والتَّلْدِير

ممازٍ: غيابٍ أو

مُغْتَابِ للناس مُشَّاءِ بنميم

بالسعاية والإفساد بيْنَ الناس

عُتلٌ : فاجش لثيم إ

اللين و مارد ال الرئيم: دعل في تؤب

أساطير الأولين
 إياطيلهم السطرة إلى

حركتان؛ 🔵 تفخيم الرا منقلة

إخفاء, وموالع الغَنْة بحركتان!
 ادغام ، ومالا بلفظ

ی منذ ۹ حترکات لژومنا ی مد۹ او ۶او ۹ جنوازا مند واجب ۶ او ۵ حرکات ی مد حسرکنستان

 سنسمة على الخرطو سنبذله غاية الإذلال

 بلۇناھم: ابتلىناھم والمتحناهم

الجنّة: البُسْتَان

 لَيْصُرْمُنَّهَا ليقطعن ثمارها

≡ مُصبحين دَاخِلِين في الصَّبَا -

■لايستثنون: حِصَّة المساكين كأبيهم

**■ فطّاف عليها:** فرلها ■ طائفٌ: بلاءٌ محيط

 ■ كالصريم ، كالليل في السواد لاحتراقها

 فَتَنَادُوا : نَادَى بمضهم بعضا

> آغدُوا، باکرُوامُقبلِ ■ على حرتكم

على بُسْتَانِكُمُ صارمین: قاصدیر

قطغ ثماره ■ يتخافئون

يتسارون بالحديث

غَدُوْا:سَارُوا غُدُوٰةُ إلى خُرْثِهم

■ غلی خرد: علی انفراد عن المساكين

■ قَادِرينَ: على الصّراء

 تُسَبِّحُونَ: نَتَنْفِرُونَ الله من معصِيتگم يَتُلاومُونَ: يَلُومُ

بعضهم بعضا

■ راغبون طالبون الحنر

لَمَا تَخَيْرُونَ : للْذي

تختارونه وتشتهونه لكم أيْمَانُ علينا عُهُودُ مُؤَكِّدَةً بِالْأَيْمَانِ

 لَا تحكُمونَ: للَّذي تحكمون به لأنفسكم

 زُعِيمٌ: كَفِيلٌ بأن يكون لهم ذلك

 يَكْشُفُ عَنْ سَاق كِنَايَة عن شِدَّة الأَمْرِ وصُّعُوبَته

سنسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُومِ إِنَّا إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنِآ أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ إِنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَايِهُونَ اللَّهُ فَأَصْبَحَتْ كَالصِّرِيمِ إِنَّ فَنْنَادُواْ مُصْبِحِينَ إِنَّ أَنِ ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ الآيَّ فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ اللَّهُ أَلَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ إِنَّ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِقَد دِينَ فِي فَامًّا رَأُوْهَاقَالُو ٓ إِنَّا لَضَآ لُّونَ شَكَّ بَلْ نَعَنْ مَعْرُومُونَ ١٠٤ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقَل لُّكُو لَوْ لَاتُّكِبِّحُونَ إِنَّ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ إِنَّ قَالُواْ يُوتِلُنَا إِنَّا كُنَّاطَاغِينَ إِنَّا عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَنَاكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفْنَجْعَلُ لُلْسُامِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ١١٥ مَالكُوركَيْفَ تَعْكُمُونَ ١١٥ أُمُ لَكُرْكِنَابُ فِيهِ مَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لِكُرْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ﴿ آَمُ لَكُرْ أَيْمَانُ الْ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولِلَّا تَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ إِنَّا أُمْ لَهُمْ شُرَكَّاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَّامٍ مِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (إِنَّا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (إِنَّا

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ الْإِنَّ أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرَافَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ الْكَاأُمْ عِندَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ الْكَافَاصِيرُ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكْظُومٌ الْكَالُّولَا أَن تَذَا رَكُهُ نِعْمَةً مِن رَّبِيهِ وَلَنْبِذَ بِالْعَراَّةِ وَهُومَذُمُومٌ (إِنَّا فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ (أَنَّ ) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا لَيْزَلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلدِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ إِنَّ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنَّ المُؤرَّةُ الْمِرْقَالِمُ الْمُؤرِّةُ الْمُرْفِقُ الْمُرْفِقُ الْمُؤرِّةُ الْمُرْفِقُ الْمُؤرِّةُ الْمُرْفِقُ 

ٱلْمَاقَةُ أَنَّ مَا ٱلْمَاقَةُ إِنَّ وَمَا أَدْرَكَ مَا ٱلْمَاقَةُ لِنَّ كَذَّبَتَ ثَمُودُ وَعَادُنِ لَقَارِعَةِ إِنَّ فَأُمَّاثُمُودُ فَأُهَّلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ إِنَّ وَأُمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُو بِرِيجٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ إِنَّ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيلَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ فَهُلِّ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكةٍ ﴿

بالطاغية بِالْعُقُوبَةِ الْمُجَاوِزَةِ لِلْحَدُ فِي الشَّدةِ ■ بريح صرصر شَدِيدُهُ البُرْدِ أُو الصُّوت

اخاشِعة أبصارهم ذليلة مُنْكُسرة

■ تر مقهم ذِلَةً يغشاهم ذأ وحسران قذر إلى: دُعْنِي وَخَلْنِي

■سنستدرجهم سند بيهم من العداب درجة درجة

■أمّلي لَهُمْ أمهلهم ليز دادوا إثما

■ مَغْمَرُهُ: غُرَامَةِ مالِيَةِ مُثُقَلُونَ: مُكَلَّفُونَ حملا ثقيلا

> ■ مَكُظُومٌ: مَمُلُومٌ غيظا أو غما

 النيذ بالغزاء : لطر -بالأرص الفضاء المهلكة ■ فاجتباه ربه ، اصطفاه

بِعُودَةِ الْوحْيِ إِلَيْهِ لَيْزُلْقُونِيكَ: يُزلُونَ

قذمك فيرلمونك ■ الحاقة: الساعة يتحقَّق فيها ما أنكره

■ بالقارعة بِالْقِيَامَةِ تَقُرُ عُ القلوب بأفراعها

■ عَاتِيةً ، شديدة العصف

 سُخُرُها عليهم سلطها غليهم

 حُسُوماً: مُتَتَابِعات أو مَشْؤُومَاتِ

ا أعجازُ نخل جذوع نخل

بلا رُؤوس

خاوية: سَاقِطَةِ أو فَارغةِ

🔵 مد واجب ٤ او ٥ حركات 🥥 مد حسركتسان 🍀 🔯 🔯 ادغام ، ومالا بلعظ

قَوْم أوط (أهلها)

■ بالخاطئة: بالفعلات

■ المؤتفكات: قرى

ذات الخطأ الجسيم ■ أَخْذَةُ زَايِةً

زَائِدَةً فِي الشُّدَّةِ الخارية: سنة حرن

■ تذكرة : عبرة وعظة

■ تعيها: تحفظها

■ حملت الأرض

رُ فَعَتْ مِنْ مِكَامِهَا بِأَمْرِ مِا ■ فلد كَتَا: فَدُفَّتا

وكشرثا أو فسؤينا

**■ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ** قامت القيامة

 انشقت الشماء تفطرت وتصدعت

و اهية : ضعيفة مُتَدَاعِيةً

**ا أَرُّ جَالَهَا:** حوابها وأطرافها

■ هَاوْهُ مُعَدُوا أو تعالرُ ■ کتابیهٔ: کتابی

والهاة للسكك

■ قُطوفها دانية

بُمَارُهَا سَهِلَةُ النَّنَاوُ لِ ■ هنيثاً: غير

مُنَعْص وَلا مُكَدُّر

 كانت الْقَاضِية الموتأة القاطعة لأمرى

■ ماأغنى عنى مادفع العذابّ عنى

مَالية: مَاكانَ لِي مِن

مَال وغيره عليمة عليماء

ه سُلْطَانِيه: حُجْتَى او تَسَلَّطِي وقُوْتِي

■ فَعُلُوهُ فَقَيُّدُوهُ بِالْأَغُلَال

 صَلُوهُ: أَدْخَلُوهُ أو أُحرقُوهُ فيها

قَاسُلُكُوهُ: فَأَدْخَلُوهُ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ أَي فَعَصُوا رَسُولَ

رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً إِنَّا لَمَّاطَغَاٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيةِ

الله المُعْلَمُ اللَّهُ وَلَذُكِرَةً وَتَعِيماً أَذُنُّ وَعِيدٌ اللَّهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّور

نَفْخَةُ وَحِدَةٌ اللَّهِ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَجْبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً النَّا

فَيُوْمَ بِذِو قَعَتِ ٱلْواقِعَةُ (إِنَّ وَانشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ ذِواهِيتُهُ

النَّ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِمْلُ عَشَرَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّنِيَّةٌ الله يَوْمَهِ ذِنُّعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيةٌ الله فَأَمَّا مَن أُوتِ

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُمُ أُقْرَءُ وَالْكِنْبِيدُ الْإِنَّ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاقِ

حِسَابِيَةُ ﴿ فَا فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴿ فَي خِنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ وَإِنَّا فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ وَإِنَّا

قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ إِنَّ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيِّنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ

ٱلْخَالِيةِ الْإِنَّ وَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمَ أُوتَ كِنَبِيةً

(الله وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةُ (إِنَّ يَلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (إِنَّ مَا أَغْنَى

عَنِّ مَالِيَةٌ (١) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيَهُ (١) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ السِّلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ آَتُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُ اللَّهِ وَرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ آَتُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِّ

كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ( اللَّهِ عَلَيْ عَصَّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( عَلَيْ عَصْ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( عَلَيْ عَصْ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( عَلَيْ عَصْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

الايَحُضُ: الايَحُثُ والا يُحَرِّض

فريب مشفق يحميه ■ غِسْلِين صديد أهل النار ■ الحاطئون الكافرون = فلا أقسمُ أُقْسِمُ وَ هَ لاهِ مزيدة ■ تَقُولُ عَلَيْنَا الحتلق وافترى ■ باليمين بيجينه أو بالقوة ■ الوتين نِياطُ القُلْبِ أَو نُحَا عُ الطُّهُر ■ خاجزين مَاتِعِينَ الْمَلاكَ الخشرة لندامة فسبّح باسم ربّك نَزُ هُهُ عَمَّا لايليق به ■ سَأَلُ سَائِلُ دُعًا دًا ع ■ ذِي المعارج ذِي السَّمْوَاتِ أوالفضائل والنعم ■ تغرُ جُ الملائكة تصعد ■ الرُّوخ

جبريل عليه السلام ■ صبراً جميلاً

لا شكوري فيه لغيره تعالى

■ السماء كالمهل كالفضئة المذائية أو دُرْدِيُّ الزيت

 الجال كالعهن كالصوف المصبوغ ألوانا

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَهُنَا حَمِيمُ الْفِي وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنَ غِسْلِينِ الْإِنَّ لَّا يَأْ كُلُّهُ إِلَّا ٱلْخَطِءُ نَ الْآَيَ فَلَا أَقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ الْآَيُ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ الْآَيَ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ إِنْ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُ نَ (إِنَّا وَلَابِقُولِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّانَذَكُرُ فَ (إِنَّا فَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا وَلَوْ نُقُوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَاوِلِ إِنَّ لَأَخَذْ نَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (فِنْ) أُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ إِنَّ فَمَامِنكُم مِّنْ أُحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ الَّهِ وَإِنَّهُ لَنَذُكُرُهُ لِّلْمُنَّقِينَ الْإِنَّا لِنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم شُكَدِّبِينَ الْآنَ وَإِنَّهُ لِكَسْرَةُ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ (إِنَّ وَإِنَّهُ لِكُونَّ الْيَقِينِ (أَنَّ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ

المنورة المنجالا المنافقة بس الله الرحوالي ا

سَأَلَ سَآيِلُ إِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ إِنَّ مِّن ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَادِجِ ﴿ يَ مَعْرُجُ ٱلْمَكَيْحِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَبِيلًا ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّا يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمُهُ لِ اللهِ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكُا لِعِهِنِ إِنَّ وَلَا يَسْتُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اللهُ وَلَا يَسْتُلُ حَمِيمً حَمِيمًا

🌑 مذواجب \$ او ٥ هركات 🐞 مد حسركت سال 🗸 🔊 🄞 ادغام ، ومالا بلغظ

عشيرته الأقربين

■ تُؤويه تَضِيمُهُ فِي النَّسَب أو عِنْدَ الشَّدةِ

 أيضر ونهم يُفرُّفُونَ أحماءُهُم

فصیلته

 إنها لظي حهشم أوطبقءنها

 ئزاغة للشوى قُلاعَةُ للأطّراف أو جلدة الرأس

> ■ فَأُوْغِي أمسلك مالَّهُ في

وعاء بُخُلاً = هٰلُوعاً

سريع الجزع شديذ الحرص

> = جزوعا كثير الجزع

والأستى منوعاً: كثيرً

المثم والإمساك المخروم

من العطاء لتُعفَّفِه عن السؤال

مُشْفَقُونَ: حَالِفُونَ

 الْعَادُونَ المُجَاوِزُونَ

النحلال إلى الحرام

■ مهطمین مُسْرِعِينَ وِمَادِّي أغناقهم إليك

جماعات متفرّ قير

يُصَّرُونَهُمْ يُودُّٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ وصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (أَنَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلنِّي تُعْوِيهِ (آلُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِهِ إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ إِنَّا عَدَّ لِّلسَّوى إِنَّ تَدْعُوا مَنْ أَدْبِرَ وَتُولِّكُ الْإِنَّ وَجَمَعَ فَأَوْعَنَ الْإِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا الله المسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا الله وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلَّا ٱلْمُصَلِّينَ الْآَيُ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ الْآَيُّ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ فِنَ لِسَابِلِ وَالْمَحْرُومِ فَي وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ سَوْمِ ٱلدِّنِ الْآَيُ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ الْآِيَّ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ عَيْرُمَا مُونِ إِنَّ وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِنَّ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلُكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ (إِنَّ فَمَنِ أَبْغَي وَرَاءً ذَالِكَ فَأَلْلَيْكَ هُوْ ٱلْعَادُونَ الْآَلُ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَّنَّ بِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الْآيَا وَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَآيِمُونَ (إِنَّ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ الْنَهُ أَوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ ١١٥ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِلَكَ مُهْطِعِينَ

أَيْدُخُلُجَنَّةُ نَعِيمِ إِنَّ كُلَّ إِنَّاخَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ الْآ

النَّهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ النِّهِ أَيطُمعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ

 قلا أقسم أقسم و الا ا مزيدة ■ بمسبوقين مُعُلُو بِينَ أَوِ عاجزين ■ فذرهم فدعهم وحلهم ■ من الأجداث من القُبُور ■ سزاعاً مسرعين إلى الدَّاعي = نصب أخجار عظموها في الحاهلية ■ يُرفضون يسرغون ذليلة منكسرة ٣٠ مقهم ذِلَة تغشاهم مهانة شديدة = أَجَلَ الله وقت مجيء عدابه ■ فراراً تَبَاعُداً و نِفاراً غن الإيمان استغشرا بنابهم بَالغُوا في إظهار الكراهة للدعوة

■أصروا

تشذذوا وانهمكوا

في الكفر

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوَّا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَندِرْ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَيْ أَلِي قَوْمِ إِنِّ لَكُمْ نَذيرٌ مَّيْنِ نُ فَي أَن اعْبُدُواْ اللَّهَ وَا تَقَوْهُ وَ أَطِيعُونِ ﴿ آَ يَعْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرْكُمُ اللَّهَ وَا تَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوجِدُرُكُمُ اللَّهَ وَا لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوجَدِّرُكُمُ إِلَّا أَجَلِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخَّرُ لُوكُ تُتُمْ وَيُوجَدُّ وَيُوجِدُ وَيُوكِدُ وَيُوجِدُرُكُمُ إِلَى اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخَّ لُوكُ فَيْكُمُ وَيَعْفَى اللَّهُ وَيَهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْلِ اللَّهُ اللَّهُ

کتان!

إخفاء، ومواقع العُنّة إحركتا،
 ادغام، ومالا بُلفظ

مد ا حركات نروما ● مد ا نوغاو ٦ جموازا
 مد واجب لا او ٥ حركات الله عد حسركلسان

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا الله وَيُمْدِدُكُم بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَجُعَل لَّكُرْجَتَنْتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَا رَا اللَّهُ مَا لَكُوْ لَانْرْجُونَ لِلَهِ وَقَارًا اللَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا إِنَّ أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهِ أَمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَا زُضَ بِسَاطًا ﴿ لِلَّا لِنَسْ لِتَسَلُّكُوا مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّرْيَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١١٠ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُرُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا إِنَّ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ١ مِّمَّا خَطِيَ إِنْهُ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١١ وَ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ الْإِلَّافَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ سَتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَانَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّانَبَارًا ١

 يُرْسِل السماء المطرّ الذي في السُحاب ■ مدراراً غزيرا متتابعا لا ترْجُون الله لا تخافون لله عظمة خَلَقَكُمْ أَطُواراً مُدرِّجاً لكم في خالات محتلفة ■ سَمَاواتِ طِبَاقاً كُلُّ سماء مقْبيَّةٌ على الأخرى ■ ئورا مستفاداً من نُور الشمس ■ الشمس سراجاً

سُبُلاً فِجاجاً
 طُرقاً وَاسِغةً
 خساراً
 ضلالاً وَطغياناً

مصباحاً مضيئاً

مَكُوا كُبُّاواً
 بَالِغ الْغَالَة
 في الكِيْر

ي الجبر ■ وَدَأ صَنَمٌ لكُلُبِ

سُواعاً
 صنم لهذيل

يغوث
 صنتم لِغطفان

■ يغوق
 صنم لهمذان

نشراً
 صنم لآل ذي

صنمٌ لأل ذي الكلاع منْ جمير

 قياراً أحداً يَدُورُ ويَتَخَرَّكُ في الأرض

تنارأ ملاكأ ملاكأ



### إسكالته التمرالت

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلْجِينِّ فَقَا لُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَ انَّا عَجَبًا ١ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِفَ عَامَنَّا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّناً أَحَدًا ١ وَأَنَّهُ ، تَعَلَى جَدُّ رَبِّنَامَا أُتَّخَذَ صَلْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ١٩ وَأَنَّاظَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنَّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهُقًا إِنَّ وَأُنَّهُمْ ظُنُوا كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللهُ أُحدًا ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا إِنَّ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدَا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكَ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا اللَّهِ وَأَنَّاظُننَّا أَن لَّن نَّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نَّعْجِزَهُ هُرَبًا إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَّى

قُرْآناً غجياً غجيباً بديعاً

بُليغاً تُعَالَى ارتَفَعَ وَعَظَمَ

جُدُّ رَبُنا
 جُلالهُ أو
 سُلطائهُ أو غناه

يَقُولُ مَنْفِيهُنا

جاهِلُنا ( إَبْلَيْسُ اللَّعِينُ )

■ شططأ

قۇلاً مُفْرِطاً في الكذب

يفوذون

يستعيدُون، ويَسْتجيرُونَ

= فزادُوهُمْ زَهْقاً

إثماً أوطُعْيَاناً وسنفها

= خُرْساً شديداً

لحرَّاساً أَقُويَاءَ

■ شُهُباً: شُعل نار

تثقض كالكواكب

شِهَاباً زصداً
 راصداً ، مُقرقباً

يَرْ جُمُه

■ زشداً خیراً وصلاحاً

عرر و عدر ا عظر ائق قدداً

مُذَاهِبُ مُتَفَرِّقَةً

مداهِب مع - نَدُّ أَ

نَقْصاً مِن ثُوابِهِ

■ رَهَقاً

فضيم الراء فلفلة

إخفاء ومواقع الغَنّة (حركتان)
 ادغام ومالا بلفظ

دُ ؟ حركات لزوماً ي مذَّ او او اجوازاً الله المسان الا

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسَا وَلارَهَقَا إِنَّ

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّك تَحَرَّوْ رَشَدُ الْ إِنَّ وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُو لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (إِنَّ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّا ءَعَدَقًا ١ إِنَّهُ لِنَفْنِنَهُمْ فِيةً وَمَ يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١١ وَأَنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسْعِدَ لِلَّهِ فَالْا تَدُّعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا الْإِنَّا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَلَمُ النَّ عُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُرْضَرًّا وَلَارَشَدًا النَّ عُلْ إِنَّى لَ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا النَّهِ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَلَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا الْآيَا حَتَّى إِذَا رَأُوْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آَمَدًا ١١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عِلْحَدًا شَا إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ١١٠ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا الْ

■ منَّا الْقاسطُونَ الجائرون عَنْ طريق الحقُّ = لجهتم خطبا وتودأ = الطُّريقةِ المِلَّةِ الْحنيفيَّة ■ ماء غدقاً ■ لَنُفْتَنَهُمْ فِيه النختبر أهم قيما أعطيناهم ■ نسلکه يدخله عداياً صفداً شَاقًا يَعْلُوهُ ويغلبه = عَلَيْهِ لِبْدَأَ مُتُراكِمينَ في ازدحامهم عليه ■ أن يُجيرني لَنُ يَمْنَعْنِي وينقذني مَلْجاً أَرْكِيْ إليه زمانأ بعيدأ حَرْساً من رور ر پحر سو ئه

غزيرا

■ أخاط عَلِمُ عِلماً تاماً

■ مُلْتُخداً

■ أمَداً

الا وصندا

الملائكة

■ أخصى ضبط ضبطا Slot

# سُورَةُ الْمُنْصِّلِنَا ﴾

بِسُ اللهِ الرَّحْرِ الرَّحْدِ المَّالِيِّ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ إِنَّ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ فَصِفَهُ وَأُوانِقُصْمِنْهُ قَلِيلًا المُ أُوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا

ثَقِيلًا ١ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعَا وَأَقُومُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَّا ﴿ وَاذْكُراسُمَ رَبِّكَ وَبَبَتَّلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوا الَّهُوا الَّهِ وَأَصِّبرُ

عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ١١٠ وَذَرُّنِي وَٱلْكُلَّا إِينَ

أُ لِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنَكَا لَا وَجَعِيمًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنَكَا لَا وَجَعِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا

عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (إِنَّ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذُنَاهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴿ فَكُنَّفُ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرُ إِبِهِ عَكَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

إِنَّ هَاذِهِ مَذْكِرَةٌ فَكُن شَآءَ أُمُّخَاذَ إِلَى رَبِّهِ مِسَبِيلًا إِنَّ هَا إِنَّ هَا إِنَّا

■ المُزَّمُّلُ المتلفُّفُ بشِّيابهِ ■رُتُل القُرآن: إِذَا أَهُ بتمهل وثبيين خروب ■ قُولاً ثقيلاً: شاقاً على المُكَلَّفِينَ (النرآد) ■ ناشِئة اللَّيْل العِبَادَةُ فِيهِ ■ أشدُ وطأ رُسُوخاً وَثَبَاتاً = أَقُومُ قِيلاً أُثْبَتُ قراءةً ■سيحاً: تُضرُّ فا و تَقَلُّها في مُهمَّاتِكُ

 عَبْقُلُ إِلَيْهِ: انْقَطِعْ لعبادته واستغرق

في لمراقبته هُجُراً جَمِيلاً

حَسَناً لاَجَزَعَ فيه ■ ذَرْنِي: دَعْنِي

 أولى النَّعْمَةِ أرباب التنعم

وغضارة الغيش مَهْلُهُمْ: أَمْهُلُهُمْ

■ أنكالاً

قُيوداً شديدَةً

■ذًا غُصَّةٍ ذَا نُشُوبٍ في

الحلق فلا ينساغ

■ترجف الأرض تضطرب وتقزأزل

= کشا

زملا عتمعا مَهيلًا: رَحُواً لَيْناً

يسيل تحت الأقدام

أخذاً وبيلاً

شديداً تُقيلاً السياءُ مُنْفَطرُ به مُتَثَقِق بشدة

ذلك اليوم



الله تُخصُوهُ لَنْ تُطِيفُوا التقدير أو القيام

فَاقْرَءُوا ما تَيْسَرُ
 فَصلُوا ما سَهْل
 عليكُمْ

■ من القُرآن من صلاةِ اللَّيلِ

على صفار في المنيان ع يضر أبو ف: يُسافرون

قرضاً حسناً احتسابا بطبية نفس

المُذَشُّرُ
 المُثَلَفَفُ بِثِيَابِهِ

وَبُكُ فَكُبُرٌ ، سَطْمَا
 الرُجْزَ

■ الرجز المآثِم والمغاصبي الموجبة للعذاب

 لا تمئن تستتكثير لا تقط ، طالباً العوض ممن
 تعطيه

نَقِرْ فِي النَّاقُورِ
 نُفِخَ فِي الصُّورِ
 للَّبعث

■ ذَرْنِي: دَعْنِي■ مَالاً مَمْدُوداً

كثيراً دائماً غير منقطع

أينين شهوداً
 خُضُوراً مَعَهُ ،
 لايفارقونه للتكسير

مَهُدْتُ لَهُ: بَسَطْتُ لَهُ الرِّياسَةُ وإلجاءَ

■لآياتِنَا عَنِيداً مُعَانِداً جَاحِداً سَنَّارُ هِقُهُ صَعُوداً

سأكلفه عذابا شاقاً لايطاق



ا قدر هيَّا فِي نَفْسِهِ قُوْلاً فِي الفرآنِ والرَّسُولِ الفَقُتا

فَقُتِلَ
 لُعِنْ أَشْدُ اللَّعْنِ

نظر
 تَأْمُل فِيها قَدْر وهَيْأً

عبس قطب وجهه

بسر زَادَ في العُبُوس

 سبخر يُؤثر يُرؤى ويتعلم من السّخرة

سأصليه سقر
 سأدجله جهشم
 اوًاخة للبشر

مُسْوِّدَةٌ لِلْجُلُودِ،

إذ أذبر
 ولى وذفب

إذا أسْفَرَ

م رد. اسر أضاة وانكشف

لإخذى الكُبُو
 لإخذى الدُّواهي
 الْعَظيمة

زهيئة منده
 مُرْهُونَة عنده

تعالى • ما سَلَكَكُمُ

مَا أَدْخَلَكُمُ

كُنَّا نخوطُ
 كُنَّا نَشْرَعُ

كنا نشرع في الباطل

بيَوْم الدّين

بيؤم الخزاء

إِنَّهُ فَكَّرُوَقَدَّرَ لِهِ فَقُلِلَكُفَ قَدَّرَ لِهِ أَنَّهُ مُّ قَلِلَكُفَ قَدَّرَ لِهِ أَمَّ نَظَرَ الْإِنَّ ثُمَّ عَبِسَ وَبِسَرَ (إِنَّ ثُمَّ أَذَبَرُوا لَسْتَكْبَرُ (إِنَّ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثَرُ إِنَّ إِنْ هَاذَ آإِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ فِي سَأْصُلِيهِ سَقَرَ فِي وَمَا أَدْرَكَ مَاسَقُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَي وَلَانَذَرُ اللَّهِ الوَّاحَةُ لِّلْبَشِرِ الْهِ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ الْ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَلْبَ النَّادِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ تَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَيَزْدَادَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَذَامَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ الْآ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ الْآَكُ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهُ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ لَيْكُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَضْعَبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّا فِي جَنَّتِ يَسَّاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ اللَّهِ قَالُوا لَمُ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ وَلَوْنَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ (إِنَّ وَكُنَّا أَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايِضِينَ ١ وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١ حَتَّى أَتَلَنَا ٱلْيَقِينُ ١

بخفاء، ومواقع الفَنْة (جرعتان) نعضيا المفاد، ومالا بنعظ 
 المفاد، ومالا بنعظ

● صد ٦ حركات لزوسا ♦ مدة لوؤاو ٢جوازاً ●مدواجب٤ او ٥حركات ● مد حسركتسان

فَمَالَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ فَالْمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللهُ كَأَنَّهُمْ حُمْرَمُّ سُتَنفِرَةٌ (فَي فَرَّتْ مِن فَسُورَةِ إِنْ بَلْ يُرِيدُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَ يُوْتَى صُحُفَا مُّنَشَّرَةً ﴿ اللَّا كُلَّ اللَّهِ عَلَا افُونَ ٱلْآخِرَةَ (إِنَّ كُرَّةُ إِنَّهُ بَذُكِرَةٌ فِي فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ فَيُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهَلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ إِنَّ المُورَةُ القِيمَاتِيْ الْمَالِيَةِ الْمَالِيْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَيْعِيلِي الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْعِلَيْعِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْعِلْمِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْعِلْمِي عِلْمِي الْمُعِلَّ عِلْمِي الْمُعِلَّ عِلْمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّقِ الْ لا أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴿ وَلا أَقْمِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴿ أَنَّحُسُبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن بُّمْ عَعِظَامَهُ وَ إِن اللَّهُ اللَّ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيفَجُرُ أَمَامَهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الله وَخَسفَ ٱلْقَمرُ الله وَجُمِعَ ٱلسَّمْسُ وَالْقَمرُ الله يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَيِذٍ أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ إِنَّ كُلَّ لَا وَزَرَ لِنِهَا إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِلَّا ٱلْمُسْلَقَرُّ لِنَ الْمُسْلَقُ يَوْمَيِذِ بِمَاقَدَّمَ وَأُخَّرُ (إِنَّ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ عَبْصِيرَةٌ (إِنَّ وَلُو أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ، (اللهُ الْتُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهُ إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ. وَقُرْءَ انَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ قُرْءَ انهُ اللَّهُ أَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيانَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

 خَمْرٌ مُسْتَنْفَرُةٌ شديدة النَّفَار

 قَسُورَةِ: أَسَدِ أو الرُّجالِ الرُّماةِ

 لا أقسم: أقسم و الا امزيدة

 بالنَّفْس اللَّوَّ امَة كثيرة النّدم على ما فات

■ بَلْي: نجمعُها بعدَ تَفُرُّ قها

■ ئُسوَّ ي بِنَانِـهُ نَضُمُّ سُلَامِياتِه کا کانت

 لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ لِيَدُومَ على فَجُورِه لا ينزع عنه



■ برق البصرُ: دم: فزعا ممارأي

> ■ حسف القمر دَهَبَ صَوْءَهُ

من العذاب أواهُوُ لِ

 لا وزز: لا ملجاً ولا نتنجي منه

> ■ بصيرة حجّة بينة

 ألقى معاذيرة جاء بكُلُ عُذُر

في صَدُركَ ■ قُرْآنهُ

أنْ تقرأهُ متّى

بيانَ ماأشكلَ منه

مُشْرِقَةٌ مُتهلّلةٌ الباسِرَةٌ: شَدِيدَةُ الكُلُوحَةِ وَالْعُنُوسِ الكُلُوحَةِ وَالْعُنُوسِ العُلَقِرَةٌ: داهِيةٌ المُقَاقِرةٌ: داهِيةٌ

فاقرة: داهية تقصيم المكنة الطفة علائين الطقهر الطقية

الشراقي
 وصلت الروخ
 لأغالي الصندر

■ مَنْ رَاقِ:مَنْ يُدَاوِيه وينجيه من الموت ■ الْتَقُت

الْقَوْتُ أُوالْقَصَلَقْتُ

المساق المساق سؤق العباد

◄ يَقْمَطَّي: بِتَخْتُرُ
 في مِشْيته الْحتيالاً

ا أزلى لك

قَارَ بَكَ مَا يُهْلِكُكَ

 یُثرك سُدی مُهْمَلاً فلا یُكَلَّفُ ولایخزی

هني يُمنى
 يُصبُّ في الرِّحم

ِ يصب في ا∎ فُسَوَّ ي

فغذله وكمله

أمناج. : أخلاط من عناصر مختلفة

ببيير مُبْتَلِينَ له بالتَّكالِيفِ

ً = هَدَينَاهُ السَّبِيلَ

بَيْنًا له طريقَ الهدايةِ

· أغلالا: قُيُوداً

کاس: خَرْ

مِزَاجُهُا:مَاتُمْزُجُ بِهِ

مزاجها: ماعزج إ
 كَافُوراً: ماءً

كَالْكَافُور في أَحْسَن أُوصَافه

بِسُ لِللَّهُ الْحَرِالِيَّ عِيدِ

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْ رِلَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ١

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كُفُورًا إِنَّا

إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنِوِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنِوِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا الْعَلَّا إِنَّا الْعَلَّا إِنَّا الْعَلَّا إِنَّا الْعَلَّا إِنَّا الْعَلَّا الْعَلَّا إِنَّا الْعَلَّا الْعَلَّا الْعَلَّا الْعَلَّا الْعَلَّا الْعَلَّا الْعَلَّا الْعَلَّا الْعَلَا الْعَلَا وَسَعِيرًا الْإِنَّا إِنَّا الْعَلَا الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنْكَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ١

نفخید الراء
 قائلة

إخفاء، ومواقع الغَنَّة (حركتان)
 ابعاد، ومالا بلفظ

مد ؟ حركات لزوما 🌘 مد؟ اوغاو ١جبوازاً مدُواجِبِعُ او ٢حركات 🚷 مدَ حـــركنـــان

مُستنظيراً: مُتشبراً

غانة الانتشار

■ يُوْماً عُبُوساً:تكُلُ فيهِ الوَّجُوهُ لِهُوْلِهِ

■ قمطريراً شديدُ الْعُبُوس

■ نَطْرَةُ: خُسْناً و بهجة في الوجوه

■ الأرابك السرو في الحجال

■ زَمْهريراً: بَرْداً شديداً أو قمراً

 دانية غليهم ظلالها قريبة منهم

> ■ ذُلَلتُ قُطُو فُها فريت ثمارها

أكواب:أنداج بلاغرا

■ قوارير: كالزجاجات في الصُّفاء

 قَدُّرُ وَهَا: جَعَلُوا شَرَابِهَا عَلَى قَدِّرِ الرِّيِّ

- كأسا: خشرا

 مؤالجها: مائمز غ رَنجبيلا: مَاءً

كالزُّنْجبيل في أحسن أوصافه

= أستمَّى سَلْسَبِيلاً توصف بغاية

الشلاسة والانسياغ ولُذانُ عُلَدُونَ

مُبْقُونَ عَلَى هيئة الولدان

■ لُؤلُؤا مُنتُوراً مُتَفَرِقاً غَيْرَ مَنْظوم

■ سُنْدُس

إسترق: ديباج عَليظُ ديباج رقيق

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ آَيُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَ مَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا نُطْعِمُ كُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُوجُزًا ۗ وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلُقَّ هُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (إِنَّ وَجَزَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا النَّا مُّتَّكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُرْآبِكِ لَايرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْهَرِيرًا (إِنَّ المُتَا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ بِعَانِيَةِ مِّن فِضَّةِ وَأَكُوابِكَانَتْ قُوارِيراْ (فِيُّ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نُقَدِيرًا (أِنَّ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسًاكَانَ مِنَ اجُهَازَنِجَبِيلًا ﴿ عَيْنَافِيهَا تُسُمَّىٰ سَلْسَبِيلًا (١) ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ شَّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوَا مَّنشُورًا الله وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كِبِرًا اللهُ عَلِيمُ مِنْ الْمُ سُنُدِي خُصْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ إِنَّ هَنَدَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَّكُورًا إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا إِنْ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا (١)

■ يُوْما تُقيلاً شديد الأهرال ( يُؤْمَ الْقِيَامَةِ ) ■ شَدَدُنا أَسْرَهُمْ أخكمنا خلقهم · المرسلات عرفاً رياح الْعَدَاب متتابعة ■ فَالْعاصِفَاتِ الرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ الْهُبُوب ■ القاشرات الملائكة تنشأ أجيحتها في الجو قَالُفَارِقَاتِ الملائكة تَفرقُ بالوَحْي بيْنَ الخئي والباطل = ذِكْرِاً وحُياً إلى الأنبياء والترسل = غذرا لإزالة الأغذار لِلإِنْذَارِ وِالشُّخُويفِ بالعقاب « النَّجُومُ طُمِسَتُ مجئ لورها ■ السماءُ قُرِجَتُ فَتَخَتُّ ؛ فَكَانَتُ أَيْمُ ابا = الجبَالُ نُسِفَتُ فَلْعَتْ مِنْ أَمَّا كُنْهَا الرسل أقتت بَلْغَتْ مِيفَاتُهَا المنتظر

■ لِيُومِ الْفَصَّلِ

بين الحقُّ و الْبَاطِل وَيُلُ يَوْمَئِدُ هَلَاكُ في دلك

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا شَا إِنَّ هَوُّكُو يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا تَقِيلًا ١١ غُنْ

خَلَقْنَاهُمْ وَشَكَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا اللهُ إِنَّ هَاذِهِ عَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللهُ الل وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا يُدِّخِلُمَ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّلِمِينَ أَعَدَّهُمُ عَذَابًا أَلِيًّا الْآيَ المُونِينَا الْمُؤْسِينَا اللَّهُ الْمُؤْسِينَا اللَّهُ الْمُؤْسِينَا اللَّهُ الْمُؤْسِينَا اللَّهُ اللَّهُ المُؤْسِينَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي الللَّاللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ بِسَ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرِفًا لَهُ فَالْعَصِفَتِ عَصَفًا لِي وَالنَّشِرَتِ نَشْرًا لَيْ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَقًا إِنَّ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا فِي عُذْرًا أُونُذُرًا فَي إِنَّمَا تُوعَدُونَ لُوَقِعُ إِنَّ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا وَفُرِجَتُ الله وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتَ إِنَّ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُوِّنَتُ إِنَّ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ الله المُعْمِ الْفَصْلِ إِنَّ وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اللَّهِ وَمُلَّوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ الْإِنَّ أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأُوّلِينَ الْآ مُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِينَ الله كَذَ لِكَ نَفْعَلُ بِأَلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَيْلُ يُومَ إِلَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّالِي اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَّا عِلْمُ الللَّهُ عَلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلَا عَلَا عَالِمُ عَلَّا

ا ماء مَهِينِ مُنِّي ضَعِيفٍ حَقِيرٍ - قَالَ ذَكِ

قائزار منجين
 مُقمَكُن ،

وهُوَ الرَّحِمُ • فَقَدَرُنَا

فَقَدُّرُنَا ذَلَكُ تَقْدِيراً

الأرض كِفاتاً
 وعاءً تضمُّ الأحياء
 والأموات

■ رَوَاسِي شامِخاتٍ جِبَالاً ثُوابِتَ

عَالِيَاتٍ ■ ماءُ فُرَاتاً

شديدَ العُذُوبَةِ • ظِلَّ

هو دخانُ جَهَنَّم

 • ثلاث شغب بزق ثلاث
 كالذوائب

■ لا ظليلَ لامُظلل من الحرّ

لايُغني من اللهب
 لا يَدْفَعُ عَنْهُم
 شيئاً مِنْهُ

■ تُرْمِي بِشَرَرٍ هو ما تطايَر من النار

كَالْقُصْرِ
 كَالْبِنَاء الْعَظِيم

جمالة صفر أو إبل صفر أو سود وهي تضرب إلى الصفرة

ا كَيْدُ حِيلَةٌ لِاتَّقاءِ العذاب

ٱلْمَنْخُلُنَكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ إِنَّ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُو مِ (إِنَّ عَلَا لَهُ عَمَ ٱلْقَادِرُونَ النَّ وَيُلَّ يُومَعِدِ لِّلْمُكَدِّبِينَ النَّا أَكْرُ بَخِعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١١ أَحْيَاءً وَأَمُو تَا ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَيِعِ خَلْتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلْ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ الْمِ ٱنطَلِقُو ٓ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عُكَدِّبُونَ آنِ ۗ ٱنطَلِقُو ٓ إِلَى ظِلِّ ذِي تُكَدِّبُونَ الْبَا شُعَبِ إِنَّ لَّا ظُلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ النَّا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَالْقَصْرِ الْهَاكَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفْرٌ البَّهَا وَيُلْ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِنَ (عَهَا هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ( وَ اللَّهُ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ( وَ اللَّهُ وَيَلُّ يَوْمَ فِي لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ فَإِن كَانَ لَكُرُكُيْدُ فَكِيدُ وَنِ إِنَّ الْمُتَكَنِّدِ بِنَ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ إِنَّ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ إِنَّا كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ إِنَّا كَذَ لِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَمِلْ وَمِيدِ لِّلْمُكُذِّبِينَ الْفَاكُلُو وَتَمَنَّعُو قَلِيلًا إِنَّكُمْ شُحِّمُونَ الْفَا وَيُلْ يَوْمَهِذِ لِّلْمُكَدِّبِينَ الْكَاوَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَرَّكُمُواْ لَايْرَكُمُونَ الْكَاوَالْكِيرَكُمُونَ الْكَاوَالْكَ يُوْمَ إِذِلِّلْهُ كُذِّبِينَ الْآنَ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فَا 🔵 مد ۲ حرکات لروما 🚷 مد۲ او ۱۶ و جبوازاً مد واجب ۱۶ و ۵ حرکات 💲 مد حسرکنسان 💛 🖔 اداء، و والا بلفظ

#### ■ النّبأ العظيم: آلبعث ■ الأرض مهاداً: فراشاً للاستقرار غليها

= الجِبَالَ أَوْتَاداً

كالأوتاد للأرض خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً

الم أصناة

المحالية والمرا المجردة والناثأ

 نؤمکم ساتاً قطعاً لأعمالكم . وراحة لأبدانكم

■ الليل لِناساً ساتراً لكم بطلمته

 النهارُ مَعَاشاً: أحصارًى فيه ما تعيشُون به

استما شدادا قويّات مُحكّمات

■ سو اجا: مصباحا **= و هَاجِأ**: غايةُ و الحرارة

■ المُعُصرُاتِ:السَّمالِ

■ ماءُ تُجَاجِا: مُنسأ كاره

 خِتَاتِ أَلْفَافاً: مُلْتَفَةً الأشجار لكثرتها

■ فتأتون أفواجاً

أيمأ أو حماعات مختلفة

■ فكانت سم اياً كالسراب الذي لاحقيقة له

■ مرُّ صادأ: موضع ترصد وترقب للكافرين

> للطاغينَ مآباً مرجعا لهم

أحقاراً: دُمُوراً لابهابه لما

■ بردا: روحاً وراحه

خيراً: مَاء ذالغاً

خهاية الحرارة

■ غُسّاقاً: صديداً

يسيل من جُلُودهم

جزاءً وفاقاً

موافقاً لأعمالهم = كذَّاماً

تَكْذيباً شديداً

## سُورَةُ النِّبَا

#### بِسُ اللهِ الرَّمُ الرَّمِ الر

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ إِنَّ عِنَ النَّبَا إِلْعَظِيمِ إِنَّ ٱلَّذِي هُمِّ فِيهِ مُغَنَّلِفُونَ إِنَّ

كَلَّاسَيَعْلَمُونَ إِنَّ أَنَّ كُلَّاسَيْعَلَمُونَ فَأَلَمْ بَعْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَا إِنَّ

وَأَلِجِبَالَ أَوْتَادًا إِنَّ وَخَلَقَنَكُمْ أَزُو جَالِي وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِهَاسَا إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِمَعَاشًا اللَّهِ وَبَنَيْنَا

فَوْقَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا آلَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا آلَ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ ثَجَّاجًا إِنَّ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَبَاتًا (١) وَجَنَّتِ

أَلْفَافًا إِنَّ إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا الْإِنَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور

فَنَأْتُونَ أَفُوا جَا اللَّهِ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُو بَا الَّهُ وَسُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّ عَرَّكَانَتْ مِنْ صَادًا ١١ السَّالِطُعِينَ

مَعَابًا ﴿ إِنَّ الَّهِ مِنْ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَاشَرَابًا

الله ميمًا وعُسَّاقًا فِي جَزاءً وفَاقًا فِي إِنَّهُمْ كَانُوا

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّ وَكُذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا كِذَّا بَا ﴿ إِنَّ وَكُلَّ شَيٍّ عِ

أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا (أَنَّ) فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا (أَنَّ)

سد ۲ حـركات لزوما ﴿ مد٢ او؟ و ٢ جـوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حـــركنــــان

مفازاً: فؤزاً وظفراً
 كراي نسب الماراً

■ **كو اعب:** سات نامدان

 أثراباً: مُسْتويات في السنّ والحسني

كأسادهاقا: سُرَعه مين

 لغوا:كلاماً غير مُعْتَذُ به أو قبيحاً

كِذَاباً: تَكْذِيباً
 عطاء حساباً

الحسانا كافيا

مآباً: مرجعاً
 بالإيمان والطاعة

■ كَنْتُ تُرابِأَ: فَلَمَ أَيْعَتْ فِي هِذَا الْيُومِ الْتُعِينَ فِي هِذَا الْيُومِ

الثارغات المالائكة
 تنزغ أرواخ الكُفار

**= غُرُقا**: لَزُعاً شَدِيدا

القاشطات: الثلاثكة
 نشأل برفق أزو نج المؤمني

السابخات: الملائكة نفرل مسرعة عالمرت به

• فالسَّابقاتِ:السلاكة مشرعة أوج برونشيز ما

فالمدبرات أمراً
 الملائكة نئزل بتذبير
 ما أمرث به

ترْجُفُ: تَتَحرَكَ
 خَرَكةُ شَديدَةً

الرَّاجِفَة: نَفَخةُ
 الصَّغق أو الموت

تُتبعها الرَّادِئةُ
 نَفْخة البَعْث

■ واجفة

مُضَطربةٌ أو خائفةٌ

■ ابْصارُها خَاشِعةً إِ ذَلِيلَةً مُنْكَسِرةً

■ في الحافرة: في
 الحالة الأولى (الحياة)

= عِظَاماً لَجِرَةً:بَالِيَةً

كَرَّةً خَاسِرَةً
 رَجْعَةٌ غَابِنَةً

رُجْرَةً واحدةً
 صَيْحةً واحدةً
 (نفخة البغث)

سِمُولَةُ التّازعانِيّ

الله وَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا إِنَّ فَالْمُدَبِّرَ تِ أَمْرَ الْفَي يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

اللهُ تَتَّبِعُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللهُ قُلُوبُ يَوْمَ إِدِوَاجِفَةً اللهُ أَبْصَدُهَا

خَشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا

عِظْمَانِّخِرَةً إِنَّ قَالُواْ تِلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ آنَ فَإِمَّا هِيَ زَجْرَةٌ

وَحِدَةٌ إِنَّ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ إِنَّ هَلَ أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (فَ)

الخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) نفضيم الوا

■ طوی اسم الوادي ■ طغي: عنا و تُجبّر ■ تُزَكِّي: تَنْطِيُّ من الكُفْر و الطُّغْيَان ■ يشعى يجدُّ في الإفساد والمعارضة ■فحشر : جنع السّخرة أو الجُنّاذ ■نکال .. عف به ورفع سمكها جعل تخنها لمرتفعا جهة العلو ■ فَسُوُّ اها: فجعلها ملساء مستوية ■أغطش ليلها أظلمه =أخوج ضخاها أبرز نهارها ■ دحاها بسلطها وأؤسعها = مر غاها أقوات الثامر وَالدُّوابُ ■الجبال أرساها أثنتها في الأرض كالأو تاد ■الطَّامَةُ الكُّيرِي الْقيامة أو نفحة = أبرزت الجحيم أظهرت إظهارا بينا

هن المأوى

هي المُرْجِعُ • أيَّانَ مُرْسَاهَا متى يُقيمُها اللهُ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى ﴿ أَنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُعَى ﴿ إِنَّ ا فَقُلْهَلِلَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُّ اللَّهِ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ إِنَّ فَأَرَابُهُ ٱلْأَيْهَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ فَكُذَّبَ وَعَصَىٰ إِنَّ أَمُّ الدُّبِرِيسْعَىٰ إِنَّ فَحَشَرَ فَنَادَى إِنَّ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى إِنَّ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ تَكَالًا لَا خِرَةٍ وَٱلْأُولَيّ ( إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَى ﴿ وَأَنتُمْ أَسُدُّ خَلْقًا أُمِ ٱلسَّمَاءُ بَذَكُهَا النا رفع سم كها فسو لها الما وأغطش ليلها وأخرج ضعها ال وَٱلْأَرْضَ بِعَدُ ذَلِكَ دَحَلَهَا آنَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَنْ عَلَهَا آنَ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلَهَا إِنَّ مَنْعَالَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمِكُو اللَّهِ فَإِذَاجَآءَتِٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ مَاسَعَىٰ الْفَا وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يرَى ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا مَن طَغَى ﴿ إِنَّ وَءَاتُرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ الْآَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللهُ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى إِنَّ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا الله فيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَ لَهَ آلَهُ إِلَى رَبِّكَ مُنهُمْ لِهَا آلِيَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلْهَا (فَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُو اللَّاعَشِيَّةَ أَوْضَى لَهَا (فَا 

■ تولى أغرض بوځها

■ يزُكُي: يتطهّر منْ دنس الجهل

■ تىصدى: تتعرّض له وتقبل عليه

■ تلهى تنشاغل وتُغرض

■ مُوْ فُوعِة؛ رَفِعة القذر والمنرلة

■ سفرة:كنبة سالملاتك ■ بررة

> مطيعين لهُ تعالى ■ قُتل الإنسانُ: لُعِنَ

> الكافِرُ أو غُذُب ققدرة: فهيَأَةُ لَمَا

يعبئك له

■ فأقبره أمر بدفنه في القبر

■ أنشره أخياه بعد مؤته

■ لمّا يقض لم يفعرُ

علفأ رطبا للذواب

■حدائق عُلْباً بساتين عظاما متكاثفة الأشجار

 أناً: كلأ وعشباً أوهوالتبن خاصة

 جاءت الصّاحة الداهية العظيمة (نَفْخةُ البعث)

■ مُسْفرةً

مشرقة مضيئة

غُمَارٌ وكدُورةً ترهقها قترة

تغشاها ظلمة وسواد



عَبَسَ وَتُولِّي إِنَّ اللَّهِ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ يَزُّكُ ﴿ اللَّهُ الْمُ

يَذَّكُّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَيَّ إِنَّا أَمَّا مَنِ اسْتَغَنَّى ١ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ١

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَّى آنُ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَغْشَى إِنَّ فَأَنتَ

عَنْهُ نُلَهِّى إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا نُذُكِرَةٌ إِنَّ فَنَ شَاءَ ذَكْرَةُ اللَّهِ فِصُعُفِ مُّكَرِّمَةٍ

الله مَّرْفُوعَة مُّطَهَّرَة إِنَّ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ اللهُ كِرَامِ بِرَرَةِ إِنَّ قُنِلَ لِإِنسَنُ

مَا ٱكْفَرُهُ الْإِنَّا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ مِن نَّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ اللَّهُ ثُمَّ

ٱلسِّبِيلَ يَسَّرَهُ وَأَنَّ أَمَانُهُ فَأَقْبَرَهُ وَأَنَّ أَمَانُهُ فَأَقْبَرَهُ وَأَنَّ أَمَّا إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَأَنَّ كُلَّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَرَبُّ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عَلَيْ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا

الله المُ الله المُ الله والمستقال الله والمستقال المنافية المنافي

وَزَيْتُونَا وَنَغَلَا اللَّهِ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا اللَّهِ وَفَكِهَةً وَأَبًّا اللَّهُ مَّنَعًا لَّكُور

وَلِأَنْعَامِكُو اللَّهُ فَإِذَاجَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ اللَّهَايَوْمَ يَفُرُّ ٱلْمَرَّءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ الْآَ وَصَحِبَنِهِ وَبَنِيهِ اللَّهِ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأَنَّ

يُغْنِيهِ الْآ وُجُوهُ يَوْمَبِدِ مُّسْفِرَةً الْآ ضَاحِكَةُ مُسْتَبْشِرَةً الْآ وَوُجُوهُ

يَوْمَ إِذِ عَلَيْهَا عَبُرَةُ إِنَّ اللَّهُ مَا فَكُرُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ اللَّ





### بس ألله الرَّمْزالرِّحيمِ

سورة الانفطاع ١٨٢

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواَكِبُ ٱننَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ

فُجِرَتَ إِنَّ وَإِذَا ٱلْقُبُورُبُعُثِرَتَ إِنَّ عَلِمَتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ

وَأُخَّرَتْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ إِنَّ ٱلَّذِي

خَلَقَكَ فَسَوَّىكَ فَعَدَلُكَ ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْكُو عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلْكُو عَلَيْكُولِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ

كُلُّا بَلُّ تُكَذِّبُونَ بِأَلدِّينِ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَيفِظِينَ إِنَّ كِرَامًا

كَنِينَ إِنَّ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ شَالِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ

ٱلْفُجَّارَلَفِي جَعِيمِ ﴿ يُصَلَّوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ فَي الْمُعَاهُمُ عَنْهَا بِغَآبِينَ

الْأَنَّ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا يُومُ ٱلدِّينِ اللَّهِ مُمَّا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

الله يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المُؤلِّةُ المُطَفِّفِينَ الْمُؤلِّةُ المُطَفِّفِينَ

بِسْ لِللهُ الرَّمْ الرَّهُ الرَّمْ الرَّهُ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّاسِ مَلْ الْمُ المَّاسِ مَلْ الْمُونَ الْمُ اللَّاسِ مَلْ النَّاسِ مَلْ الْمُلْفِقُ فِي النَّاسِ مَلْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ النَّاسِ مَلْ النَّاسِ مِلْ النَّاسِ مَلْ الْمُلْلِيْ الْمُلْفِي الْمَلْفِي الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْفِي الْمُلْمِلِي الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُل

وَإِذَا كَالْوَهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَيْكَ أَنَّهُم

مَّبْعُوثُونَ إِنَّ لِيَوْمِ عَظِيمِ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ مَعْدُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ

♦ مد ۲ صرحات لزوما ♦ مد ۲ او ۱۶ و ۲ جوازا کی اخفاء، ومواقع الفُنْة احرکتان) ♦ نفخیم
 ♦ مد واجب ٤ او ٥ حرکات ♦ مد حسرکتسان

■ السماءُ انفطرت انشقت

■ الكواكب التعترث

تساقطت متفرقة ■ البحارُ فُجُوتُ

شُفَّقتُ فصارت بحرا واحدأ

■ القُبُورُ لِعُثِرَتُ قلب ترابها ، وأتحرج موتاها

■ مَا غَرَكَ بربّك ما خذعك وجرَّ أك

على عصيانه ■ فسنو اك: جعل أغضاءك سوية سليمة

**■ فعدلك**: جعلك متناسب الخلق

 تُكَذّبُون بالذين بالجزاء والبعث

 يَصُلُونَها:يذُخُلُونَ أو يُقاسُونَ حَرَّهَا

■ ويُل

هلاك أوخسرة ■ للمُطفّفين

المُنقَصِينَ فِي الكيُّل أو الُّوزُب

 اكتالوا: اشترؤا بالكيل ومثله الذر

 كَالُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالكيل

■ وَرَنُّوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالوزن

 يُغْسرُ ونَ: يُنقصُونَ الكيل والوزن

■ كتاب الفجار ما يُكُتب من أعمالهم

■ لَفِي سِجْينِ لَمُثْبَتُّ فِي ديوان الشرَّ

مُجَاوِرِ لِنَهُجِ الحُقِّ

■ أساطيرُ الأوَّلين أباطيلهم المسطرة في كتبهم

 زان على قلوبهم غلب وغطى عليها

 ألصالوا الخجيم لذاخلوها أو لمقاسو خرها

 كتاب الأبرار ما يُكتب من أعمالهم

■ لفي عِلْيُينَ لَمُثْنِثُ في

ديوان الخير ■ الأرابك

الأسرة في الحجال ■ نصرة التعيم

بهجته ؤرونقة ■رحيق

أجود الخشر ■ مختوم

أوانيه وأكوابه

■ فليتنافس فليتسارغ أو فليستبق

عرز اجه: مَا يُمْرَجُ به

■تنشيم: غين في الجنة شرابها أشرف شراب

■ يتغامزُون

يشيرون إليهم بالأعين استهزاء فكهين: مُتلذَّذين

كُلَّ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ ﴿ يَكُ وَمَآ أَدْرَيْكَ مَا سِجِينُ ﴿ كُنَّ إِنَّ كِنَبُ مَّرْقُومٌ اللَّهِ وَيَلُّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُ كُدِّبِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين إِنَّ

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عِلِا لَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ آلَ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ عَالِينُنَا قَالَ أَسْطِيرُ

ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ كُلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ كُلَّا إِنَّهُمْ

عَى رَّبِّهُ يُوْمَيِذِ لِّكَحْجُوبُونَ ١٩٥٥ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١٩٥٤ مُمَّ مُقَالُ

هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ أَكُدِّبُونَ آلَ كُلَّ إِنَّ كَنْبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

الْمِنَا وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ الْإِنَّا كِنَابٌ مِّرَقُومٌ الْمَا يَشْهَدُهُ ٱلْفُرَبُونَ

اللهُ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ اللَّهُ عَرِفُ فِي

وُجُوههم نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ إِنَّ يُسْقُونَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ (أَبَّ

خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (أَنَّ وَمِنَ اجْهُ،

مِن تَسْنِيمِ اللهُ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ اللَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ

أُجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٩ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ

ينْعَامَنُ ونَ إِنَّ وَإِذَا أَنقَلُهُ أَإِلَى أَهْلِهِمُ أَنقَلُهُ أَفَكُمُ وَا فَكِهِينَ الْآ

وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَؤُكِمْ إِنَّ الْصَالُّونَ (إِنَّ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعَالِينَ الْمُتَا

🕳 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🔵 مدّ حسركتسان 🗸 💎 🕥 النقام ، ومالا بلغظ

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللَّهُ

النشققا النشقال

بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّصْرِ ٱللَّهِ عِيدِ

إِذَا ٱلسَّمَاء ٱنشَقَّتْ إِن وَأَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اللَّهِ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ

الله وَأَلْقَتْ مَافِيهَا وَتَعَلَّتْ الله وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ الله يَكَأَيُّهَا

ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كُدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ إِنَّ فَأُمَّا مَنْ أُوتِي

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عَلَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّ وَأَمَّامَنَ أُوتِي كِنْبَهُ ورَاء ظَهْرِهِ عَلَى فَسُوفَ

يَدْعُوا ثُبُورًا إِنْ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا لَيْ

إِنَّهُ, ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿ إِنَّ بَلَيْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ فَالْا أُفْسِمُ

بِالشَّفَقِ اللَّهُ وَالْيُلِ وَمَا وَسَقَ اللَّهُ وَالْقَمْرِ إِذَا ٱللَّهَ اللَّهُ وَالْقَمْرِ إِذَا ٱللَّهَ اللَّهُ

لَتَرْكُبُنَّ طَبُقًاعَن طَبَقِ إِنَّ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آنَ وَإِذَا قُرِئَ لَكُونَ مِنْ وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ الْ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُو يُكَذِّبُونَ اللَّهِمُ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ عَدَابٍ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللَّهِ فَاشِرْهُم بِعَذَابٍ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللَّهُ فَاشِرُهُم بِعَذَابٍ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدَابٍ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّ ا

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُمُمَنُونِ إِنَّ

مد 7 حركات لزوماً • مذ ٢ او ١٤ و جوازاً ﴿ ﴾ إخفاء، ومواقع الغُنَّةُ (حرفتاً مذكوجية) مذ واجها الغُنَّةُ (حرفتاً مذكوجية) و ه حركات ؟ مذ حركات ؟ مذ حركات الله الغُنَّةُ العربية المذكوبية العربية المدكوبية ا

المنسعة والفادة الالعام • حُقّت: حُقّ لها أن تشتمع وتنقاذ

ثُوِّب الكفّارُ، حُورُ بسُخْرِيتِهمُ باللَّوْمَنِي

السماء انشقت ثصدًعت
 أذنت لربها

■ الأرضُ مُدُّثُ أسبطتُ وسُويتُ

بسطت وسويت الفَّتُ مَا فِيها

لفظتُ مافِي جَوْفِها تخلُّتُ: خلتُ عنا غاية الْخُلُو

■ كَادْحٌ إِلَى رَبُّكُ جَاهِدٌ فِي عَمْلِكَ

إلى لِقاءِ رَبُكُ الله يُقاءِ أَبُوراً

نطلب هلاکا عیصلی سعیرا:بدند

او يقاسبي حرَّها

■ لن يخور

لنُ يرجع إلى ربّه • فلا أقسم: أقسيمُ

و الا»مزيدة • بالشّفق: بالحُمْرَةِ

■ بالشفق، بالحمر، في الأنق بعد الغروب ■ ماوَسَق : مَاضَمُ

وخنع ﴿

أنسق
 أجتمع وتم نُورهُ

لَتْرِكُبُنْ: لَتُلاقُنْ
 طَبَقاً عَنْ طَبَق

حالاً بعد خال

يُوعُونَ: يُضمرون
 أو يُجْمعون
 من السيئات

عَنْهُ مُنُونِ: غَيْرُ مَقَطُوعٍ, عنهم



الشُقُ العظيم ؛
كالخُدق
ها نقموا
ما كرهوا
أو ما عابوا

أات البروج

ذاتِ الْمُنازِلِ لِلْكُواكِب

اليوم الموعود
 يوم القيامة

■ شاهد من يشهد على غيره فيه

■ مشهود

من يشهد عليه

لُعِي أَشْدُ اللَّغِيرِ

• الأخدود

غيره فيه • قُتل

فتلوا
 عذَّابوا وأخرلوا
 بطنش ربّك

العدة الجبارة العداب بالعداب

> هو ليندى أ يخلُق البنداء بقدرته

> > = يُعيدُ

يَبْعَثُ بَعُدُ الْمَوُّتُ بِقَدْرِتِهِ

المجيد
 العظيم الحليل
 المتعالى

رَبِكَ لَسَدِيدُ إِنَّ إِنَّهُ هُو بُبِدِئُ وَبَعِيدُ إِنَّ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ الْ ذُو الْعَرْشِ الْمُجِيدُ الْ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ الْ هَلُ الْمَاكُ حَدِيثُ الْجُنُودِ

(اللهُ عَوْنَ وَثَمُودَ اللهُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ اللهُ وَاللهُ مِن وَرَاجِهِم عُعِيدًا اللهُ عَنْ وَاللهُ مِن وَرَاجِهِم عُعِيدًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

إخفاء, ومواقع الغية (حركتان)
 إذ غاد ، ومالا بلغظ

🔵 مداً ٦ حسركات لزوماً 🧶 مداة او ١٥ جسوازا مدا واجب ٤ او صحركات 👸 مدا حسركنسان

### بسي ألله الرَّمْوالرِّحِيمِ

وَالسَّمَاءِوَالطَّارِقِ ١ وَمَا أَدْرَىكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ النَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ١ إِنكُلُّ

نَفْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظُ إِنَّ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( ) خُلِقَ مِن مَّاءِ

دَافِقِ إِنَّ يَغُرُجُ مِ كَبِينِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ إِنَّ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ال

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ (إِنَّ فَمَالَهُ مِن قُوَّةٍ وَلاناصِر اللهُ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّبْعِ الله

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّلْعِ ١ إِنَّهُ لِلْقُولُ فَصَلُّ ١ وَمَا هُو بِٱلْمَزْلِ ١ إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَكِيْدًا اللَّهِ وَأَكِيدُكُيْدًا اللَّهِ فَهِيلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا الله



بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْوَ ٱلرَّمْوَ الرَّمْوَ الْمُوالِلُونِ الْمُعَلِّقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْ

سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ

اللهِ وَاللَّذِي أَخْرِجَ ٱلْمَرْعَىٰ ١ فَجَعَلَهُ عُثَاءً أُحُوىٰ ١ سَنُقَرِئُكَ

فَلَا تَسْنَ آلَ إِلَّا مَاشًاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ أَلْهُ لَمْ أَلْهُ لَمْ وَمَا يَخْفَى ﴿ وَنُيسِّرُكَ

لِلْيُسْتَرَىٰ إِنْ فَا فَكُرْ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ إِن سَيَدُّكُو مَن يَغْشَىٰ إِنَّ سَيَدُّكُو مَن يَغْشَى

وَيَنْجَنَّهُما ٱلْأَشْفَى إِنَّ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى اللَّهُ مُ لَا يَمُوتُ

فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ إِنَّ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ اللَّ وَذَكُرا سُمَرَيِّهِ فَصَلَّىٰ اللَّهِ

يَصْلَى النَّارَ: يُدْخُلُها أَو يُقاسِي خَرُّهَا

تَرَكِي: تَطَهَّرُ مِن الْكُفْرِ والْلَعَاصِي

الطّارق :اللّجه الثانب

■ النَّجْمُ الثَّاقِبُ المضيء المبير

**= حافظً** امُهَيْبِسُ ورقيبً ■ ماء ذافق: مُصُبُور

بدَّفع في الرَّجم ■ الصُلُف: ظَهْر كُلَّ

من الزوجين التُّو ائب: أطر افهما

🗖 زُجُعِهِ: إغادتِهِ بعُدفياتِهِ تُبلی السرائر:نکنید المكنونات والخفيات

 ذات الرَّجْع اللطر لرجوعه إلى الأرض ثانياً

 ذات الصدع البات الذي تُنشقُ غنّه

■ لَقُولُ فَصُلَّ: فاصِلَّ بَيْنَ الْحَقُّ وِ البَّاطل

فَمْهُل الكافرين

 أمهلهم رويدا قريباً أو قُليلًا ثُمَ يأتيهم العذاب

سُبِّح اسمَ ربِّكَ
 نُزْهْهُ ﴿ وَجُدْهُ

■ خَلَقَ: أَاوِجِدُ كُلِّ شيء بقدرته قَسُوَّى:بِينْ خَلْقِهِ

في الإحكام والإتقان ■ فَهَدَى: وجُه كل غُلُوقِ إلى ماينبَغي لَهُ

الخرج المرعى:البت العشب رطبا غضا

■ فجعله غثاءً :ياباً هشيها كغثاء السيل

■ احوى:أسود بعد الخضرة والغضارة نُيسِّرُكَ : نُوفَقُكَ

 لِلْيُسرى: للطريقة اليُسرى في كلِّ أمْر

 الغاشية: القيامة تغشني التّاسَ بأهَّوَ الِهَا ■ خاشِفةً

ذَٰلِيلَةٌ من الجُزّي

 غاملة تجر السلاسل و الأُغْلَالَ فِي النَّارِ

■ ئامىئة

تُعِبَةٌ ثما تعملُ فيها

 تَصْلَحُ نَارِ أَنْذُخُلَهَا أو تُقاسِي خَرُّهَا

■ غَيْنِ آنِيَةِ: بَلَغَتْ أناها (غايثها)

في الخرارة

■ ضريع.

شيء في النار كالشوك مر منتن

 لا يُغنِي مِنْ جُوعِ لا يَدْفعُ عَنْهُم جوعا

■ ئاعنة: ذَاتُ

بهجة وحسن « لاغية

لغوأ وباطلا

 سُرُرٌ مَرْفُوغةً رَفِيعَةُ الْقُدُر

 أَكُوابٌ مَوْضُوعَةً أقداح مُعَدُّة

> للشُرْب ■ نَمَارِقُ

وسائد ومرافق مَصْفُوفَةٌ: بعضها

إلى جُنْب بعض

· زُرَايِيُ مَبْنُوثَةً بُسُطُ فَاخِرُهُ ، مُتَفَرِّقَةً فِي الجِمَالِس

يَنْظُرُ ون: يَتَأَمَّلُون

■ بمسيطر بُمُتسلَّطٍ جَبَّار

■ مد ۲ حرکات لزوما ● مد۲ او ۱ او ۲ جبوازاً
 ■ مد ۲ جرکات او ۱ درکتان او ۱ درکتان این ادغاد و ۱ درکتان این ادغاد و ۱ درکتان این ادغاد این اد

### بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل سِولَةُ الْغَاشِيْنِ الْمُعَاشِيْنِ الْعَاشِيْنِ الْعَاشِيْنِ

بس الله الرَّمْ الرَّهِ هَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ إِنَّ وُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَشِعَةً أَنَّ عَامِلَة نَاصِبَةُ إِنَّ تَصْلَى نَارًا حَامِيةً اللَّهُ تَسْتَقَىٰ مِنْ عَيْنِ وَانِيةٍ اللَّهِ الله لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ اللَّهُ يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ١ وُجُوهٌ يَوْمَ إِنَّاعِمَةٌ ﴿ لَّهِ لِّسَعْيَهَا رَاضِيَّةٌ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيةِ إِنَّا لَّا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيةً شَ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَّةٌ شَ فِيهَاسُرُرْمَّرْفُوعَةُ لِبَ وَأَكُوابٌ مُّوضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ آقَ وَزَرَابِيٌّ مَبْثُونَةٌ اللَّهِ أَفْلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَخُلِقَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلسَّمَّاءِكَيْفَ رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهُ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَت إِنَّ فَذَكِّر إِنَّمَا أَنت مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنت مُذَكِّرٌ إِنَّا لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصِيطِرٍ إِنَّ إِلَّا مَن تُولَّى وَكَفَرَ اللَّهِ فَيُعَدِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

رُجُوعُهُمْ بالبَعث

ٱلْأَكْبُرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم فِي



شِوْلَةِ الفِجِزِيِ الْ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ التَّهِ السَّمْزِ التَّهُ مِنْ التَّهُ السَّمْزِ التَّهُ مِنْ التَّهُ مِنْ التَّهُ مِنْ

وَالْفَجْرِ إِنَّ وَلِيَالٍ عَشْرِ إِنَّ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ إِنَّ وَالنَّالِ عَشْرِ إِنَّا وَالسَّفْعِ وَالْوَتْرِ إِنَّ وَالنَّالِ إِذَا يَسْرِ

اللهُ مَلَ فِي ذَلِكَ قَسَمُ لِّذِي حِمْ إِلَى أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

وَثُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِإِلْوادِ ١ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُونَادِ ١

ٱلَّذِينَ طَعُوا فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ اللَّهِ فَصَبّ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبُّكَ لَبِ الْمِرْصَادِ ﴿ فَا أَمَّا عَذَابٍ إِنَّ إِنَّ رَبُّكَ لَبِ الْمِرْصَادِ فَا فَأَمَّا

ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَ لُهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ

الْ وَأَمَّا إِذَامَا ٱبْنَكُنَّهُ فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَنِ اللهُ فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَنِ اللهُ

كُلَّ بَل لَّا ثُكُرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ إِنَّ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ

ٱلْمِسْكِينِ إِنَّ وَتَأْحُلُونَ ٱلنُّرَاتَ أَحُلَا لَيَّا الْ

وَيَجِبُونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمًّا ﴿ كَلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًّا

دَكًّا إِنَّ وَجَاءً رَبُّكُ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا إِنَّ وَجِائَءً يَوْمَعِذِ

بِجَهَنَّمْ يُوْمَيِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ١

م يا 3 د كات لامها 🗨 ميا الامها 5

مد ۲ حركات لزوما 
 ه مد ۷ او ۱ او ۱ جبوازا 
 ه بخفاء، ومواقع الخنة (حركتان) 
 ه نفيد الواه 
 ه مد واجب ٤ او ٥ حركات 
 ه مد حسركنسان 
 ه مد واجب ٤ او ٥ حركات 
 ه مد حسركنسان 
 ه مد واجب ٤ او ٥ حركات 
 ه مد حسركنسان 
 ه مد واجب ٤ او ١٠٥ مد حسركنسان 
 ه مد واجب ٤ او ١٥٠ مد حسركنسان 
 ه مد واجب ١٥٠ مد واجب ١٥

ليال عَشْرِ
 الغشر الأولى
 من ذي الحجة

الشقع والوثر
 يؤدالنخرويؤمعرفة

يشر :بمضي وبدعب

■ قسمٌ لذِي حِجْرٍ مُقْسَمٌ بِعِلْدِي عَفْلِ

بغاد: قوم هُودِ
 سُمُوا باسم أبيهم

• إرم : اسمُ جَلَهمُ

دات العماد: الأبنية المحكمة بالعمد

= جَابُوا الصَّخْرِ قطعُوهُ لِشَدِّبَهِمْ ع وقُوبَهِم

ذي الأوتاد: الْجُنُوتِ
 التي تشد ملكه

ا سؤط عداب عداب عداب عدائماً دائماً

البالمرصاد يْرْقُبْ أَعْمَالهُمْ ويُجازيهم عليها

■ ابْتلاهٔ رَبَّهٔ امْتَحْنَهُ وِاخْتَبْرُهُ

 ■ فقدر عليه فضيئق عليه أو فتر

■ لَاتُخَاصُّون:لايخُ نِعْضَاكُمُ بِعُضَا

تأكلون التراث
 الميراث

أكثلاً لما: جمعاً بين الحلال والحرام

حُبّاً جَمّاً: كثيراً
 مع جرْصٍ وشرَهِ

دُكُتِ الأرضَٰ
 دُقتُ وكسرَتْ

ذكاً ذكاً
 ذكاً مُشَابِعاً

أنّى لَهُ اللَّذُكْرَى
 منْ أينَ لَهُ مَنْفَعَتُها



حلالًى لك ما تصنع به يومثذ نعسب ومشقة. أو مكايدة للشدائد ■ مالاً ليدا کثیر ا التجدين طريقي الحير ■ فلا اقتحم العقبة فلا حاهد نفسه في الطاعات = فك رقبة أخليصلها مر الرِّقُ بالإعتاق المستغبة نجاعة ■ مقربة قُرَابَةٍ في النَّسب ■مَثَرَ بَهِ

فاقة شديدة

الشهم ■ نارٌ مُوصدة

مُغَلِّقَةً أَبُو أَبِيا

لا يَشْدُ بالسَّلاسا والأغلال

أقسم والاامزيدة

■ بهذا البلد

مكة المكرمة

🔵 مد ٦ مركات لزوميا 😞 مدّ ٢ او ١٤ و جموازاً 🍀 🎾 🌏 إخفاء، وموافع الغُنَّة (مركتان) 💽 نفخيم الراء 🍑 مدّ واجب ٤ أو ٥ هركات 🙌 مد مسركتسان 💮 ادغاد . ومالا بلغة 🕒 قلقلة



إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى إِنَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى فَ وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَى فَ إِنَّ

فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَلَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكُذَّبَ بِالْحُسْنَى

الله فسنيسِرُه لِلْعُسْرَى إِنَّ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ وَإِذَا تَرَدَّى إِنَّ إِنَّ عَلَيْنَا

للهُدَىٰ ١٥ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١٥ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ١

تردًى: هَلَكَ أُوسَقَطَ في النار

ضَوْ تِهَا إِذَا أَشْرَقَتْ

■ ثلاها: تبعها في الإصاءة

■ جَلَاهَا: أَظْهَرُ الشمس للرَّ ابْيِنَ

» يَعْسَاهَا: يُغَطِّيها بظلمتِ طُخاها السطها ورطأه

■ سُوُّ اهَا: عَدُّلَ أعضاءها وقؤاها

 ■ فُجُورُ هَا وتَقُواهَا معصيتها وطاعتها

قَل أَفْلَحَ: فَازَ بِالبُغْيَةِ

■ مَنْ زَكَّاهَا: طَهَّرَهَا وَ أَنْمَاهَا بِالتَّقْوَى

قُلُ خَابُ: خَسِر

هَنْ دُسُاها: نَقْصَهَا وأخفاها بالفجور

س بطَفْءَ اهَا 🖚 بطغبانها وعدوانها

 الْـنَعَثُ أَشْقَاهَا: قَامَ مسرعا لغفر الناقة

 ناقة الله باحداره اعظرها سُفَيَاها: بسببها مرائا،

■ فدمدم عليهم أطبق العذاب عليهم

■ فسو اها: عمهم بالدَّمْدُمَةِ والإهلاك

عقباها =

عَاقِبُهُ هَذِهِ العُقُونِةِ يغشى: يُغطنى الأشياء بظلمته

تَجَلَّى:ظَهَر بضوئه

ه لشتی لُختلف في الجزاءُ

 صَدَّقَ بِالْحُسْنَى بالملة الحسنى وهي الإسلام

■ فسنبسره

فسنوققه ونهيئه لِلْيُسرى للحصلة المُؤدِّية إلى اليُسْر

 للعُسْرَى: للخَصْلَةُ الْمُؤدِّيَة إلى العُسْر

■ مايُغْني عَنْهُ

مايَدُفَعُ العَدَابَ عنه

سِنورَةِ اللَّمَانِ ٢٢ ﴿





التين والزيتون

مُثْبَتِهِمًا من الأرض المباركة

> جَبَلِ الْمُنَاجَاةِ البلد الأمين

■ طُور سِينِينَ

مكُّةَ المكرُّمةَ ■ أخسن تقويم

أعدل قامة وأحسن صورة

 أمثقل سافلين إلى الهَرَم وَٱرْذَٰلِ العُمُر

 غَيْرُ مَمْنُونِ غير مقطوع عنهم

> = بالدين بالجزاء

■ عَلَق دَم جَامِد

■ لَيَطْفَئِي لَيُجَاوِزُ الحَدُّ في العصيان

> الرجفي الرُّجُوعَ فِي

الآخرة أنَسْفَعَنْ بالنّاصِية لَنَسْحَبَنَّهُ بناصيته

إلى النار

 قَلْيَدُ عُ تَادِيَهُ أهْلَ مَجْلِسِهِ

 سَنَدُ عُ الزُّبَائِيَة مَلاثِكَةَ الْعَذَاب





# المِنْ الْمِنْ الْمِنْ

بِسَ إِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ إِنَّ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ إِنَّ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ إِنَّ

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرُ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ (اللهُ الْمُلَامِكُمُ وَٱلرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ إِنَّ سَلَامُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ فَ

الْبُيْنِينَ الْبُيْنِينَ الْمُؤْرِينَ الْبُيْنِينَ الْمُؤْرِينَ الْبُيْنِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْمُرْمِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُ

بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ

لَمْ يَكُنِّنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلَّكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ

حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُعُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ اللَّهِ مِنْ أَللَّهِ يَنْلُواْ صُعُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿

فِيهَا كُنْبُ قَيِّمَةُ (إِنَّ وَمَانَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ إِلَّامِنَ

بَعْدِ مَاجَاء نَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ وَمَا أُمِ وَمَا أُمِ وَا إِلَّا لِيعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفًا } وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلرَّكُوةَ وَذَالِك دِينُ

فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيِّكَ هُوْخَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ١

مُنْفَكِين
 مُزَايلين مَا

لَيْلَة الْقَدْر

لَيْلَةِ الشَّرَفِ والعَظَمَةِ • سَلَامٌ هِنَى

سَلَامَةٌ مِنْ كُلُّ مَخُوف

كَانُوا عَلَيْهِ • تَأْتِيَهُمُ البَيْنَةُ

الحجة الواضح

فيها كُتُبٌ
 أخكامٌ مكتوبةً

قَيْمَةٌ
 مُسْتَقِيمَةٌ عادلَةٌ

مستفيمه عادِن

ا محتفاء مَائلِينَ عن السالسال

الباطل إلى الإسلام

دِينُ الْقَيْمَةِ
 دِينُ الْقَيْمَةِ

المِلَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ
أو الكتُب القيَّمَة

البرية
 الخلائق

ئان) 🌑 تفخيم الراء 🍙 قنظية

🍎 🍵 إخفاه، ومواقع الفُنْة (،

مد ؟ حركات لزوماً ● مدَّ ٢ او ١٤ و ٢جــوازاً مدّ واجب \$ او ٥حركات ● مدّ حـــركنــــان



 أَلْزَلْتِ الأَرْضُ خُرُّ كُتُ تُحْرِيكاً عنىفأ

أثقالها: مَوْتَاهَا

 ا تُحَدُّثُ أَحْبُارُهَا تُخْبِرُ بِمَا عُمِلَ عَلِيها

> ■ أُوْخَى لَهَا جَعَلَ في حالها

دلالة على ذلك يَصندُرُ الثّاسُ يخرجون مِن

قبُورِهِمُ إلى المحشَر

 أشقاتاً: مُتَفَرِّقِينَ ■ مِثْقَالَ ذَرَّةِ

وَزُنَ أُصَّغَرِ عَلَة الْغاديَات: خيل

الُّغُوَّ اوْ تَعْدُو بِسُرِّعَةٍ

B صبحاً: هُو صوت أنَّفَاسِهَا إِذَا عَدَتُ

 قالمُورِيَاتِ قَدْحاً المخرجات النار

بصلكٌ حوافرها ا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً المباغتات للعدو

وقت الصباح ا فأثرُ بُه نَصَّعا هَيِّجْنَ فِي الصَّبْحِ

ا فُوسَطُنَ بِهِ جُمْعاً فتوسطن فيه

جعاً من الأعداء ■ لَكُنُودُ

لَكُفُورُ جَحُودُ

إنه لحب الحير



لَشْديدُ: لَقُويُ

بعبر أثير واخرج

♦ مد ۲ حرکات لزوما ♦ مد ۱ او ۱ او ۱ جبوازاً
 ♦ ادغاه، ومواقع الفثة (حرکتان)
 ♦ مد واجب ٤ او ٥ حرکات ♦ مد حرکتان





صَلَاةِ الْعَصْرِ أَو

عَصْر النَّبُوَّةِ ه لَفِي محسر

تحسران وتعصان ■ئۆاصۇرا: أۇصنى

هَلَكَةٌ أَوْخَسْرَةً

ومُمَرَّةِ لُمَرَّةِ طُعُّان عَيَّابِ لِلنَّاسِ

و عَدُدُهُ : أَحْصَاهُ أو أُعَدُّه للنَّوائِب

> أخلَدُهُ يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا

 لَيْنَبُذُنُّ : لَيُطْرَحَنَّ الخطمة

جَهَنَّمَ ؛ لِحَطِّيهَا

من فيها • تَطَلِّعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ يَيْلُغُ أَلَمُهَا أُوسَاطَ

القلُوب و مُوْ صِدَة

مُطْبَقَةً مُغْلَقَةً

ه في عَمَدِ مُمَدّدة بغمد مملودة على أبوابها

ه يَجْعَلُ كَيْدُهُمْ سغيهم لتخريب

> الكعبة المعظمة وتضليل

تضييع وإبطال عليراً أبابيل

جَمَاعَاتٍ متَفَرُّ قَةً

ه سِجُيل طِين مُتُحجَّر مُحُرِق

كَتِبْنِ أَكَلَتْهُ الدُّوَار

وَرَائَتُهُ



فشه الراء

إخفاء، ومواقع الثّنّة (حركتا
 التّام، ومالا بلفظ

مداً ٦ حدركات ازوماً ۞ مداً او ١٤ و ٢ جدوازاً
 مدا واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدا حدركاسان



ا لَكُمْ دِينُكُمْ شِرْ كُكُمْ

> ■ لِيَ دِينِ إخلاصِي

وتوجيدي

عوثة لك

على الأعداء • الفَتْحُ

فتخ مَكُة وغيرِها

أفواجاً

جماغات

■ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ زَبُك

فَنَزُهُهُ ثَعَالَى ،

خامِداً لهُ

ترابأ كثير القُبُولِ

لِتُوْلِيَةِ عِبَادِهِ • ئَيْتُ

هَلَكَتْ

أَوْ خَسِرْتُ • ئَبُ

. تىب ۇقد ھلك

أَوْ خَسِرَ ا هَا أُغْنِي عِنه

مَّا دَفَعَ الْعَذَابُ عَنْهُ

ا مَا كسبَ

الذي كَسَبَهُ بنفسيهِ

منتصلی نارأ
 منیدُخلها أو

يُقَاسِي خَرُّهَا

جيدِها
 عُنْقِهَا

مِنْ مَسَلِ
 مِمَّا يُفْتَلُ قَوِياً
 مِنَ الْحِبَالِ



# دين القالمة المرابعة

اللَّهُ مَ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَآجْعَ لَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُ مَّ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَا أُنسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبّ الْعَالِينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَل الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَل المؤت رَاحَةً لِي مِن كُلِّشِ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرَعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَعَملِي خُوَاتِمَهُ وَخَيْراً يَامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمُرَدًّا غَيْرَ مُخْزِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرًالْمُسَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلُ وَخَيْرًالْتُوابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثَبَّتْنِي وَثَقَّلْ مَوَازِينِ وَحَقِّقُ إِيمَانِي وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيمًاتِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ برِّ وَالْفَوْزَ بالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنَّا فِي الْأُمُورِكُمِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اللَّهِمَّ اللَّهُمَّ اللَّهِمَّ اللَّهُمَّ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبُلِّغُنَا جَاجَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَنْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ تَأْرَبَا عَلِيمَنْ ظَلَّمَنَا وَأَنْصُرْ نَاعَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي ديننا وَلَا يَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِظُ عَلَيْنَا مَنْ لَارْحَمْنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتُهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ بَيتَنَا مُحَكَّدُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وسأرتش لما يحثيرا

|      |                                      | is'el | المخار | الشُّورَة                                                 |                                              | المنافقة | (فَيْنِ | الشُّورَة                                     |
|------|--------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------|
|      | مكتة                                 | ٤٠٤   | ٣.     | الــرُّوم                                                 | مكيّة                                        | •        | ١.      | الفايحة                                       |
|      | مكتة                                 | 113   | 71     | لقمان                                                     | مَدُنية                                      | ۲        | ٦       | البقترة                                       |
|      | مكتة                                 | ٤١٥   | 77     | السَّجْدَة                                                | مَدَنية                                      | ٥.       | ٣       | آليمئران                                      |
|      | مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة              | ٤١٨   | 77     | الأحزاب                                                   | مكية<br>مدية<br>مدية<br>مدية<br>مدية<br>مدية | ٧٧       | ٤       | النسكاء                                       |
|      | مكية                                 | ٤٢٨   | 45     | ستبأ                                                      | مدنية                                        | 1.7      | ٥       | المتائدة                                      |
|      | مكبة<br>مكبة                         | ٤٣٤   | 40     | فاطِر                                                     | مكتبة                                        | 171      | ٦       | الأنعسام                                      |
|      | مكتة                                 | ٤٤.   | 77     | يَن                                                       | مكتة                                         | 101      | ٧       | الأغراف                                       |
|      | مكتِه<br>مكتِه                       | ٤٤٦   | 2      | الصَّافات                                                 | مكنية                                        | 177      | ٨       | الأنفال                                       |
|      | مكية                                 | 204   | TA     | ص<br>الزُّمتر                                             | مدنية                                        | 144      | 4       | التوب                                         |
|      | مكية                                 | £OA   | 44     | الزُّمَــَـرُ                                             | مَنْيَة<br>مَنْيَة<br>مَلْيَة                | ۸-7      | ١.      | يۇنىت                                         |
|      | مكية                                 | ٤٦٧   | ٤.     | غتافر                                                     | مكتية                                        | 177      | 11      | هئود                                          |
|      | مكتة                                 | £VV   | ٤١     | فصلت                                                      | مكتة                                         | 570      | 15      | يۇسى                                          |
| 1000 | مكتة                                 | EAT   | 73     | الشتوري                                                   | منية                                         | 127      | 18      | الرعشد                                        |
|      | مكية                                 | £AA   | 24     | الرّخــُرف                                                | مكيتة                                        | 500      | 12      | إبراهيتم                                      |
|      | مكنة<br>مكنة                         | 197   | ٤٤     | الدّخنان                                                  | مكتة                                         | 777      | 10      | الجئر                                         |
|      | مكتية                                | 299   | ٤٥     | أنجاشي                                                    | مكتة                                         | 777      | 17      | النحنل                                        |
|      | ملتة                                 | 7-0   | 27     | الأخقاف                                                   | مكتبة                                        | 747      | ١٧      | الإستراء                                      |
|      | مننية                                | 0.4   | ٤٧     | محسّد                                                     | مكتبة                                        | 147      | 14      | الكهف                                         |
| 3    | مَنْنِهُ<br>مَنْنِهُ<br>مَنْنِهُ     | 011   | ٤A     | الفتتع                                                    | مكيتة                                        | 4.0      | 11      | مرية                                          |
|      | مكنية                                | 010   | 29     | أنحُجزات                                                  | مكتبة                                        | 717      | ۲-      |                                               |
|      | مكيتة                                | ۸۱۵   | 0.     | نت                                                        | مكتة<br>مكتبة                                | 777      | 17      | الابنيتاء                                     |
|      | مكتية                                | -70   | 01     | الذّاريَات                                                | متنبة                                        | 777      | 77      | الحتج                                         |
|      | مكتبة                                | 770   | 10     | الطيور التائة                                             | مكيتة                                        | 737      | 23      | المؤمنون                                      |
|      | مكيته                                | 770   | 08     | النجم                                                     | متنية                                        | 40-      | 37      | النشور                                        |
| 2    | مكتة                                 | 170   | ٥٤     | القتمل                                                    | ملتة                                         | 404      | 50      | الفئرقان                                      |
|      | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | 170   | 00     | الرَّمان                                                  | ملته                                         | 777      | 77      | النشود<br>الفشرقان<br>الشُّعرَاء<br>النَّـمْل |
|      | مكية                                 | ٥٣٤   | 70     | الواقعكة                                                  | ملية                                         | 777      | ۷۶      | النفل                                         |
|      | مدنية                                | OTV   | ٥٧     | الضور<br>النجم<br>القتتر<br>الرّحدن<br>الواقعكة<br>الحديد | سبة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة  | 440      | ۸٦      | القصص                                         |
| 5    | مكنية                                | 130   | ٥٨     | المحكادلة                                                 | ملتة                                         | 441      | 11      | العَنكبوت                                     |

| _ |                                                                |       | XXX  |            |   |                                                      |      |      |            |
|---|----------------------------------------------------------------|-------|------|------------|---|------------------------------------------------------|------|------|------------|
|   |                                                                | النخن | (فهل | السُّورَة  |   |                                                      | الفخ | دخين | الشُورَة   |
|   | مكتية                                                          | 091   | ٨٧   | الأعشلي    |   | مَدَنية                                              | 010  | 09   | أنحشر      |
|   | مكتة                                                           | 780   | ۸۸   | الغَاشِيَة |   | مدّنية                                               | ٥٤٨  | ٦.   | المتحنة    |
|   | مكتية                                                          | 700   | ۸۹   | الفَجئر    |   | مدنية                                                | 001  | 71   | الصَّف     |
|   | مكتة                                                           | 092   | 4.   | البسلد     |   | مدنية                                                | 007  | ٦٢   | الجثعقة    |
|   | مكتة                                                           | 090   | 91   | الشمس      |   | مدنية                                                | 001  | 75   | المنافِقون |
|   | مكيتة                                                          | 090   | 78   | الليشل     |   | مَدَنية                                              | 007  | ٦٤   | التغكابئ   |
|   | مكتية                                                          | 097   | 47   | الصمحي     |   | مدنية                                                | 001  | ٦٥   | الظاكرة    |
|   | مكية                                                           | 097   | 91   | الشترة     |   | مدنية                                                | 07.  | 77   | التحشريم   |
|   | مكتة                                                           | 097   | 10   | التين      |   | مكيّة                                                | 750  | ٦٧   | الثلث      |
|   | مكيتة                                                          | 047   | 47   | العساق     |   | مكية                                                 | 071  | ٦٨   | القياكر    |
|   | مكتية                                                          | ۸۹۵   | 47   | القتذر     |   | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية                         | ٥٦٦  | 79   | أيحاقت     |
|   | مدنية                                                          | ۸۹۵   | 4.4  | البيتنة    |   | مكيتة                                                | ٨٥٥  | ٧٠   | المعتاج    |
|   | مذنية                                                          | 099   | 44   | الزلىزلة   |   | مكية                                                 | ٥٧٠  | ٧١   | نثوق       |
|   |                                                                | 099   | ١    | العكاديَات | Ì |                                                      | ۲۷٥  | ٧٢   | الجن       |
|   | مكنة<br>مكنة بنة ماكنة<br>مكنة بنة بنة الماكنة<br>مكنة الماكنة | 7     | 1.1  | القارعة    |   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة                         | OYL  | ٧٣   | المُثرِّمل |
|   | مكتة                                                           | 7     | 1.5  | التكاثر    |   | مكتة                                                 | 040  | ٧٤   | المدُّثِر  |
|   | مكيتة                                                          | 7.1   | 1.4  | العصر      |   | مكتة                                                 | OVV  | Vo   | القِيامَة  |
|   | مكتة                                                           | 7.1   | 1.8  | المُشمَرة  |   | مدنية                                                | OVA  | ٧٦   | الإنستان   |
|   | مكتة                                                           | 7.1   | 1.0  | الفِينل    |   | ملية                                                 | ٥٨٠  | VV   | المرسسالات |
|   | مكتبة                                                          | 7.5   | 1.7  | فَـُـرَيش  |   | مكنة                                                 | 740  | ٧٨   | النب       |
|   | مكتية                                                          | 7.5   | 1.7  | المتاعون   |   | مكيته                                                | ٥٨٣  | ٧٩   | التازغات   |
| ) | مكتبة<br>مكتبة                                                 | 7.5   | 1-4  | الكؤنثر    |   | مكتة                                                 | ٥٨٥  | ۸٠   | عتبس       |
|   | مكتية                                                          | 7.5   | 1.4  | الكافرون   |   | مكينه                                                | ۲۸٥  | ٧,   | التكوير    |
|   | مدنية                                                          | 7.4   | 11.  | النصر      |   | ملته                                                 | ٥٨٧  | ٦٨   | الانفطار   |
|   | مكيته                                                          | 7.8   | 111  | المسكد     |   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | ٥٨٧  | ۸۳   | المطقفين   |
|   | مكتبة                                                          | 7.5   | 111  | الإخلاص    |   | ملته                                                 | ٥٨٩  | ΛŁ   | الانشقاق   |
|   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة                                   | 7.8   | 115  | الفكاتي    |   | مكته                                                 | 09.  | 10   | البشروج    |
|   | مكيتة                                                          | 7-8   | 118  | النكاس     |   | ملبته                                                | 091  | ۸٦   | الطارق     |

## فهرس سرا الکریم مواضیع لفسران لکریم

الرَقَمَ بِاللَّونِ الْأَحْمَرِ ... للَّذَلَا لَهُ عَلَى رَقَمَ السُّورة الرَّقَمُ بِاللَّونِ الْأَسود ... للدَّ لَا لَهُ عَلَى رَقَمُ الآية

ع**تائد البشر وأهراؤهم:** 2 م م ۳۰۰ و ۱۳۰ و ۹۰۰ و ۹۰۰ و ۹۰۰ و ۹۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱

تقریع من لایقر پوحدانیته تعالی: ۲۲ ۹۹ - ۲۶ 28 ۲۱ و ۲۲، 34 و ۲۲ و ۲۲ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰

۲۸۱ و ۲۷۲ و ۱۱۷ و ۱۱۷ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و

# أركان الإسلامر

## أولاً :التوحيد

### (١)- توحيد الله تعالى:

### أسماء الله الحسنى:

TE 59 (A 20 (11 · 17 (1A · 7

اليه ترجع الأمور: ٢٨ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١

ربوبیته جل وعلا: ۲۱ ،۲۰۸، ۱۵، 4 ،۵۱ ۱، ۶ ۲۷ و۱۱۷، ۵ و ۷۱ و ۸۰ و ۸۳ و۱۰۲ و۱۱۲ و۱۳۳ و۱۱۷ و۱۱۲ و۱۱۱ 9 (177) 1779 1779 1719 089 88 7 ۱۲۹، 10 ۳ و ۳۲ و ۱۶، ۱۱ ۲۲ و ۱۵ و ۷۰ و ۱۱ و ۹۰ و ۱۰۷ یا ۲ و ۳۹ و ۵۳ و ۱۰۰ 0 8, T., YO, YT 17 (170, EY, Y د٧٠ 20 د١٥٠ ٣٦ ١٩ د١١٠ ١٠٩ و٨٥ 21 و ۲۲ و ۵۱ و ۹۲ و ۲۵ و ۱۱۱ و ۱۱۱ ٣١ 25 ٢١ وه و ده و ١٥٤ و ٢٤ و ٢١ و ٢٨ ولاع و لا و ١٠٤ و ١٠٤ و ١٢٢ و ١٤٠ و ١٥٩ وه ۱۷ و ۱۹۱ ، 27 ۲۲ و ۷۳ و ۲۸ و ۱۹ TE 29 (10) 79, 71, TY, TY 28 (97) د ۱۳ م د ۲۹ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ٦ 39 د٦٦ و ١٦ 38 د١٨٠ ١٢٦ و ٦٦ و١٦، ١٤ و١٦، ١٤ و١٦، ١٩ و ١٦ و٢١ 45 (A) Y 44 (AY) 78 43 (1 · 42 (0T) ١٨ و١٦ 53 ٢٠ و ٢٢ و٤٢ د ١٨ و١٨ T 74 (9 73 ( £ . 70 ( Y 68 ( YA) TY) 96 (1 £ 89 (1 T 85 (TY 78 (T.) 1 T 75 Y 108 (A) T

رحمة الله تعالى: 2 ك ره ١٠ ه ١٧٤ ، 4 ١٤٧ ، ١٩٢٠ ، ١٤٧ ، ١٩٢٠ ، ١٤٧ ، ١٩٥ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩

رضاه تعالى: 2 ۲.۷ و ۲۰۳ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ،

صفات الله تعالى:

T 65 (17 64 (T 33 (TY - Y1Y 26

عشية الله تعالى وتقواه: 2 ك ر ١٥٠ و ١٩٢٥ و ١٩٤٥ و

دهوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار بن سبقهم

14 (Y · 9 \ 18 9 \ Y T 10 (Y · 9 (T 6)

27 (£A - £0 22 (\ Y A 20 (\ Y Y - 9)

(££9 £Y 35 (Y X 32 (4 30 (£ · 29 (0))

حليماً: 17 \$2، 33 (10) \$5 كان الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٧٣، 14 و٨، 22 ١١٥ 35 د٦ 34 د٢٦ ١٢ 31 د٦٤ ٢٤ 64 (T 60 (YE 57 (YA 42 (EY 41 A 85 CT حميداً: 4 ١٣١ الحج: 2 ٥٠٥، 3 ٢، 25 ١٥، ٥٨ ١٥٠ الخالق: 59 ٢٤ الخبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 ١٨، 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و٢٠٧، ٦٤٣ و١١٧ (Y. 24 (70 22 (EV) V 16 (1YA) 1 . 59 49 57 الرحمن: 1 ١، 55 ١ الرحيم: ١١ و٣ الرزاق: 51 ٨٥ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: ١٤٧ 4 ،١٥٨ 2 الشكور: 35 ٣٠ و ٣٤، 42 ٢٣ و٣٣، 14 64 الشهيد: 3 ۹۸، 4 ۷۹ و۲۲۱، 6 ۹۸، (0Y 29 (97 17 (ET 13 (ET, Y9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: ١٤٦٥ الصمد: ١١١٤ ٢ الضار: 58 ١٠ الظاهر: 57 ٣ العزيز: ١٢٩ 2 العظيم: 2 ٢٥٥، 42 \$، 56 ٧٤ و٩٦، 07 C TT 69 العفوّ: 4 ٤٣ و ٩٩ و ١٤٩، ٢٠22، ٣58 العلم: 2 ٢٠٠٥، 22 ٢٢، 31 ، 34 ، 34 £ 43 (01) £ 42 (17 40 (TT العليم: ٢٩2

الأعلى: 79 ٢٤ 87، 87 ١، 92 أعلم: 3 ٣٦ و١٦٧، 4 ٢٥ و١٤٥ 5 ١٦١ 6 ۵۳ و ۱۱۷ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۲۱ و ۱۲۱ (170; 1.1 16 (YY 12 (T) 11 (E. 19 18 (1) 00, 01, 17, 10 17 22 (1 · £ 20 (V · 19 (77, YY, Y)) 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (Y + 39 (TY) 1 + 29 (A0) (V 68 (1.) 1 60 (TT) T. 53 (20 TT 84 الأول: 57 ٣ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرّ: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177, 107, 7., 10 3 (770) 22 (1 17 (11 ( ) ) 74 8 ( ) 1 40 (T) 35 (1) 34 (TA 31 (Yo, T) (YV) 11 42 (£ . 41 (07) ££, Y . 47 64 47 60 41 58 68 57 41A 49 19 67 بصيراً: 4 ٥٨ و١٣٤، 17 ١٧ و٣٠٠ (10 35 (9 33 (Y · 25 (TO 20 (97) 10 84 CY 76 CY 2 48 التواب: 2 ٣٧ و٥٥ و١٢٨ و١٦٠، 9 17 49 (1 . 24 (111) 1 . 8 تواباً: 4 ٦٦ و٢٤، ١٦٥ الجامع: 93 4 1 1 1 1 الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦، 33 ٣٩ الحفيظ: 11 ٥٧، 34 ٢١، 42 ٦ الحقُّ: 6 ٢٢، 10 ٣٠ و٣٢، 18 ٤٤، 20 ١١٤، 22 ٦ و ١١٦ 23 ١١٦، 22 د ١١٤ ٥٣ 41 ، ٣ - 31 الحكيم: 2 ٢٢

الحليم: 2 ٢٢٥ و ٢٣٥ و٢٦٢، 3 ١٥٥٥،

14 64 :09 22 :1 . 1 5 :14 4

المؤمن: 59 ٣٣ المتعالي: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ انجيب: ٦١ ١١ الجيد: ١٥ 85 ، ٢٣ ١١ المحصى: 58 ٢ المحيط: ١٩٢ ا، ٢٠ ، ١٢٠ المحيط: ١٩٢ ا Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: ١٠٨ 4 و١٢٦ المحيى: 30 ، 0، 41 ٣٩ المذل: 3 ٢٦ الستعان: 12 ١١٨ 21 ١١٢ المسور: 59 ٢٤ المز: 3 ٢٦ المعيد: 85 ١٣ المغنى: 53 ك. المتدر: 18 ه ع ب 54 ٢ و ٥٥ و٥٥ المقنى: 53 ك المقيت: 4 ٨٥ الملك: 20 ١١٤، 23 ١١١، المليك: 54 ٥٥ المتقم: 32 ٢٢ ، 43 ، 13 ، 14 ١٦ الميمن: 59 ٢٣ الولى: 2 ٢٨٦، 3 ١٥٠، 6 ٢٢، 8 ١٤٠ Y 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 ه ٤ و ٧٥ و ٤٠ ٤ ، 17 ه . 22 T1 25 (VA التور: 24 ٥٣ الهادي: 25 ۲۱ الواحد: 12 ٢٩، 13 ٢١، 14 ٤٨، 38 17 40 (£ 39 (70 الوارث: 15 ٢٣، 21 ٨٩، 28 ٨٥ الواسع: 2 ١١٥ و٢٤٧ و٢٦١ و٢٦٨، 3 TY 53 (TY 24 (0 £ 5 (YT

الغفّار: 20 ٨١، 38 ٦٦، 99 ٥، 40 ٤٢، 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغني: 2 ٢٦٣ و ٢٦٧، 3 ٩٧، 6 ١٣٣٠ 29 (1 - 27 ב 22 ב 14 ב 10 ב 10 47 (V 39 (10 35 (YT) 1Y 31 (T 7 64 17 60 17 5 57 1TA غنتا: 4 ۱۳۱ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ۲۷ و ۲۰، ۹۹ ۹۹، ۹۵ ۹۰، (£ . ) £ 75 (£ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 CTT 77 القاهر: 6 ١٨ و ٢١ العُدُوس: 59 ٢٢، ١ 62 القدير: 2 ٢٠ و١٠٦ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 ( 786, 709, 14 6 117 . 2 . 9 19 14 5 1149 , 22 (YY) Y · 16 (£ 11 (T9 9 (£) 8 (01, 0. 30 (Y . 29 (10 24 (T9, 7 46 (0.9 19, 9 42 (79 41 (1 35 65 (1 64 (V 60 (7 59 (Y 57 (TT 1 67 A 66 AY قديرا: 4 ١٣٣ و١٤٩، 25 ٥٥، 33 ٢٧، T1 48 6 £ £ 35 القريب: 2 ١٨٦، ١١ ٢١، 34 ٠٠ القهار: 12 ٢٩، 13 ٢٦، 14 ٤٨، 38 17 40 (£ 39 ,70 القرق: 8 ۲۰، 11 ۲۱، 22 ، ٤ و٧٤، 58 (YO 57 (19 42 (YY 40 (YO 33 القيِّرم: 2 ٢٥٥ لا ٢١١ 20 ١١١ الكافي: 39 ٣٦ الكبير: 4 ٢٠ 31 ١٩، 22 ١٩، ٦٢ ٢٠ ١١٠ 1 Y 40 (YY 34 الكريم: 27 ه ، 32 ه ٦ اللُّطف: ٢٠٣٥، ١٤ ،١٠٠ 22 ،٦٣ 1 8 67 (19 42 ( # 33 ( ) 7 31

الوالي: 13 ١١

ذو فضل: 2 ۲٤٣ و ٢٥١، 3 ١٥٢ לו 40 יאר 27 ידי 10 יוד אור 40 יאר ذو الفضل العظيم: 2 ١٠٥، 3 ٧٤، 8 £ 62 ( Y 9 ) Y 1 57 ( Y 9 ذو القوة: 51 ٨٥ ذو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرَّة: 53 ٦ ذر مغفرة: 13 ٦، 41 ٣٤ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطول: 40 ٢ ذي العرش: 🔳 ۲۰ ذي المعارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، ٨ 44 رب الأرض: 45 ٢٦ رب السماء والأرض: 31 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 (18 18 (1.4 (Y 44 (AY 43 (77 38 (0 37 (YE TV 78 رب الشُّعرى: 53 89 رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 77, 71, 01 7 (177, 71, 10 ر٤٠١ و ١٦١، ١٥ و ٢٧، ٢٥ و ١٦ و۲۲ و۷۷ و۷۸ و ۱۰۹ و۲۳ ۸ 27 د۱۹۲ و ۱۸۰ و ۱۹۲ و ۱۹۲ (1AY) AY 37 (Y 32 (T . 28 ( £ £ ) 43 (9 41 (77, 70, 71 40 (Yo 39 (ET 69 (17 59 (A . 56 (TT 45 (ET 7 83 644 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21 ٢٢، 23 ٨٦ AY 43 (YT 27 (117) رب العِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113 ١

الودود: 11 . ٩٠ 35 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٣، 4 ١٨٨ و١٣٢ و ١٧١، 6 (TA 28 (TO 17 (TT 12 (1Y 11 (1 · Y 9 73 (TY 39 (EA) T 33 الولى: 2 ١٠٧ و١٢٠ و٢٥٧ ٦٨ 34 (100 7 (00 5 ( Yo , to 4 YA , Y 42 ( 21 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و ٣٥ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 ٨ أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، AT 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ إله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٥٦ أمل المفقرة: 74 ٥٦ بديع السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 خيرٌ حافظاً: 12 12 خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩، ١٥ ١٠٠ ٨٠ خير الراحمين: 23 ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٠٨، ٧٢ ٢١، 11 62 479 34 خير الغافرين: 7 ١٥٥ خير الفاتحين: ٨٩٦ خير الفاصلين: 6 ٧٥ خير الماكرين: 3 ٥٤ ، ٣٠ ، ٣٠ خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ١٥٠ خير الوارثين: 21 ٨٩ ذر انتقام: 3 ، 5 ، 9 ، 14 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: ٥٨ 🌃 ٥٨ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 ١٥ 85 ١٥ ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

الملك الحق: 20 ،۱۱٤ 23 ملك الناس: 114 ملك الناس: 114 ملك ور السماوات والأرض: 24 ٣٥ واسع المفقرة: 53 ٣٢ على يحيي الموتى: 30 ،٥٠ ٢٩ 41

علمه جل شأنه: 2 ۳۰ و۷۷ و۱۹۷ و۲۱٦ 5 (1 - 1 ) 2 9 4 (119 ) 79 3 (200) or, r 6 (117, 117, 1-2, 99, V و٩٥ و٠٦ و١١٧ و١١٩ و١٢٤، 7 ٧ و٥٩ 11 - 9 13 (7) 0 11 (7) 77 10 (14) YA, YT, 19 16 (TE IS (ET, TY) 9 £9 A£ 19 (0 £) £Y9 Y0 17 (1 Y0) Alg YAg £ 21 (11), 9Ag Y 20 (90) 24 (97, 07 23 (٧٦, ٧٠ 22 (١١٠, VE, TO 27 (YT - TIA 26 (7 25 (7 £ ٤٥٥ ١١٥ ١٠٠ و١٥ و١٥ و١١ و١٢ و١٥ Y 34 (01 33 (YT) 17 31 (7Y) OY) V 39 (V4, V7, 17 36 (TA, 11 35 (T) و٠٠، ٤٧، ٤٠ 41 رام ١٦ 40 و٧٠، ١٩ 47 ١٨٠ 43 ١٥٠٥ ٢٤ 42 ١٥٤٥ و ۲۲ ، 57 ؛ و ٦ و ۲۲ ، ۱ 60 ، ۷ الله 64 ، ١ 60 74 ITA 72 11 67 IT 67 IT 66 11 65 11 100 (V 87 (Y 85 (17 75 (T)

١٧٥, ٨٩ 7 د١٤٩، ١٣٧١ و١١١١

رب كلِّ شيء: ١٦٤ 6 رب المشارق: 37 ه، 70 مع رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨، 73 ٩ رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ۱۲۲، 26 ٤٨ رب الناس: 114 ١ رب هارون وموسى: 20 ٧٠ رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: 27 ٩١ رفيع الدرجات: 40 00 سريع الحساب: ٢٠٢2، ١٩٦٥ و١٩٩٥ 14 40 479 24 401 14 481 13 48 سريع العقاب: 6 ١٦٥، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٢٨، 14 ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شديد العقاب: 2 ١٩٦٦ و٢١١، 3 ١١، 5 ۲ و ۹۸ ، ۱۳ و ۲۰ و ۹۸ و ۲۰ و ۱۸ و ۲۰ V , £ 59 (TT, T 40 شديد القُوّى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 ٢، 72 ٢٦ عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 6 ٧٣، 9 ٩٤ (£7 39 (7 32 (9Y 23 (9 13 (1 · 0) 1A 64 (A 62 (YY 59 علّام الغيوب: ١٠٩ و١١٦، ٧٨ و ٧٨، 34 £A غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ٤٤، 12 11 42 (27 39 (1 35 (1 - 14 (1 - 1 فالق الإصباح: 6 ٩٦ فالق الحب والنوى: 6 0 9 فعًال لما يريد: 11 ١٠٧، 85 ١٦ قابل التوب: 40 ٣

مالك الملك: 3 ٢٦

مالك يوم الدين: ٤ ٤

77, TT - T 16 (TV - 17 15 (TE - YA, YT - 70, 07, 01, 19, 1A, 19 (111) \$8 - 87, 80, 17 17 (1) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO و ۲۵ و ۱۱ - ۱۱ و ۷۱ ، ۲۵ - ۱۷ و ۲۸ و ۲۸ - 1 25 ( to - E1 24 (9Y - At, A. -V 26 (71, 09, 02, 07, 0. - 20, T AA, A7, 70 - 09, Y7 - Y0 27 19 -11 - A 30 (19 29 (YO - TY 28 (9T) Tog 11 - 1. 31 (02, 0. - 21, 2., T 35 (TV) 9 - 7 32 (T) - 79, T7 -14 36 ( £ 1 , YA - YV , 1" - 11 , 9 , 11 - £ 37 (AT - YY) YT - Y1) 7 - £ 39 (77 - 70 38 (109 - 129) - TY, £7, £7 - £7, 79, Y1, A, 70 - 71, 04, 10, 18, 8 40 (74 17 - 9, 7 41 (AE - V9, 79 - 7V) 11, 9, 0 - 8 42 (08, 07, 79 - 77) (0. - £9, WO - WY, Y9 - YA, YY -45 (A - 7 44 (AY - A) 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (18 - 18 53 (01 - EV, YT - Y. 51 (TA 50 (V (17) 7 - Y 57 (TA - 1 55 (00 - ET 67 . 1 Y 65 . 1 A 64 . Y 63 . Y £ - Y Y 59 - 17 71 (YE - YT, 1Y - 10, 0 - 1 - 7 82 (YY 80 (YY 78 (YT - Y · 77

رحدانيته : 2 ١١ و ٢١ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٩ و ١٠٠٥ و ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ و ١٦٥ و ١٦٥ و ١٦٥ و ١٦٥ و ١٦٥ و ١٠٩ و ١٠٠ و

77, TA, 17 - 19

0\ - 0.9 \ YO - \ \ 9 \ 22 \ (\xi. - \ Y \ 9 \ \ \ \)
\(\quad \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tet

### (٢) - الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 7 ۱۹۹ قبول توبتهم: 6 ۵۱، 16 ۱۱۹

(٣) - عقربة المرتدين:

TY - YO 47 (117 16 (01 5 (1TV 4 (Y1V 2

(٤) - الشرك والمشركون:

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٢٥

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

4 (11A) 1.A 2

10 (TY 8 (Y.T 7 (0A) 0Y) TY 6 (10T

9 09 17 (YY) Y) T 13 (01) 0.9 Y.

22 (£. - TY 21 (1T0 - 1TT 20 (4T 
Y1 27 (Y.Y) Y.£ 26 (4 - Y 25 (£Y

- 0T) 0.9 1T) 1Y 29 (0Y 22 (YY)

1Y1 37 (0. - £A 36 (09) 0A 30 (00

- T. 43 (1A) 1Y 42 (1T 38 (1Y4 
74 (Y - 1 70 (YT) Y 0 67 (Y 46 (TY

جزاء مكر الكفار : 3 :0، 6 ١٢٣ و ١٢٣ و ١٥٠ ه ٣٠ عزاء مكر الكفار : 3 :0، 1 ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ عند 10 د ١٤٠ و ١٤٠ عند ١٤٠ و ١

- TA 37 (10) 18 31 (TT - T1 30 (A
A) T 39 (11 - 9 38 (177 - 171) T9
(01 51 (YA - YY 46 (77 40 (72) 17 60

(٥) - الكافرون:

(TE) TY TO YOU NO 179 119 99
099 07 51 (YT - YE 50 (17 48

A - 7 54 (YA 53 (EY - E0 52 (7))
59 (19 57 (E) 56 (E) 55 (EA - ET)
1. - 7 67 (9 66 (1) 64 (1) - 1E
EY - TO 68 (YA) YY) YY - YO
72 (EE - T7 70 (TY - YO 69 (0))
75 (OT - E) T19 Y7 - A 74 (YT
- TY 79 (Y4 77 (YY) E 76 (TO - YO
Y 83 (17 - 1E 82 (EY - E 80 (T9
(19) 1. 85 (YE 84 (T7 - Y9) 1Y Y - Y 88 (1T - 1) 87 (1Y - 10 86
(Y) 19 90 (Y7 - YE 89 (YE) YT)
101 (7) E) 1 98 (11 - A 92 (1) 91
7 - 1 109 (1) - A

عدارة الكفار: 2 ه.١٠ و ١٠٩، 3 ١١٩ و ١٢٠، 4 ١٥ و ١٠١، 5 ١٨، 9 ٨ و ١٠، 17 ٥٠، 20 ٢٩، ٣٦، ٢٠ ٢٥، 60 عمل الكفار لاينفعهم يوم القيامة:

- ١٩ 22 ، ١٦٢ 3 : المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ، ١٦١ - ١٩ 22 ، ١٦٢ - ١٨ 32 ، ١٦ - ١٨ 32 ، ٢٨

صدهم عن سبيل الله : 2 ٢١٧، 3 ٩٩، 7 ، ٢٢ - ١٨ الم ١٠ - ٢٢ . ٣٤ و ١٨ الم ١٨ - ٢٢ . ١٨ الم ١٨ - ٢٢ .

TE, TY, 1 47 (7 31 (70 22 (7 14 صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و١٠٤ 177, 171, 177, 171, 112, 1.0, - 1.9 & 3 (YOY, YIV, YI., IYI, ۱۲ و۱۹ و۲۱ و۲۲ و۳۳ و۵۱ و۸۱ - ۹۱ و٥٠١ و١١٦ و١١١ و١١٢ و١١٦ - ١٢٠ ۱۸۳ - ۱۸۱ و ۱۷۸ - ۱۷۸ و ۱۸۱ و ۱۸۳ و١٩٦ و١٩٧ م ٢٦ و ٣٦ - ٣٩ و ١٩٦ - 177, 101, 10., 187, 1.7, 77, ٤١٥ و١٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ٣٦ و ١٧٠ و ٤٤ و ١٥ و ١٥ و ١٠ - ١٣ و ١٧ و ٢٣ و۸۷ و ۸۰ و ۲۰۱۶ 6 ۱ و ۲ و ۷ و ۸ و ۲ و 7 (17) 179 70, 77, 77 - 77 - 0.9 89 - 8.9 1X9 18, 18 8 co. TY, £, T 10 (AY - YT 9 (YT, 09 ۲۰ ۲۱ ، ۱۸ ان ۱۰۲ ، ۱۸ ان ۱۸ و ۲۱ و ۲۰ Y 15 (T. - YY) Ty Y 14 (ET) EY) و٣ و ٢٠ - ٩٠ 16 و٢٣ - ٩٠ و٣٣ و۸۳ - ۵۰ و ۸۸ و ۱۰۹ - ۱۰۹ و۱۱۲ 18 (9A) 9V) EA - EO, 1. 17 (117) - TY 19 (1.7 - 1.0) 0T9 0T9 T9 1719 YE 20 (AY - AT, YO - YT) T9 22 cl . . - 94 21 cl ro, 178, 174 -(YY, Y1, OY, OO, O1, TA, YY, 19 24 197 - 98, VV - 78, 07 - 08 23 26 ,000 tto tro too Tt 25 ,0V 30 coo - ory ET - E1, TT 29 cTYV 33 ( 1 ) 1 . 32 ( 1 31 ( 20 ) 22 ) 17 1.9 Y 35 (TA) 0 34 (TA - TE, A TY 37 (70 - 09 36 (TY) TY - TT) (OA - 00) Y 1 38 (YT - 77, Y7) ٦, ٤ 40 (٢٢) ٢١ و ١٣ و ١٨ و ٢٧ ع و ١٩ 9 44 477 42 474 - 19 41 417 - 109 - TI, 11 - T 45 ( 29 - ET, 17 -

- YE 43 (EE) Y1 42 (19 41 (Y7 - 79)

- A 51 (Y9) 1E 50 (19 45 (EV 44 (YA (19 57 (9E - 9Y 56 (17 - 11 52 (1E 74 (11 73 (YF) 10 72 (EO - EE 68 (OO - ET 77 (FT 76 (FO - YE 75 (ET (YE - YY 84 (1Y - 1 · 83 (Y9 - Y1 78 17 92

قسارة قلبهم : 6 ٣٤ – ٤٥، 7 ١٨٢ و١٨٣٠ ما ١٨٣٠ و١٨٣٠ ما ١٨٣٠ عند ١٨٣٠ ما ١٨٣٠ ما ١٨٣٠ ما ١٨٣٠ ما ١٨٣٠ ما ١٨٣٠ ما

۱ 84 م ۱ رو۱، 95 ۷ ر۸، 107 ۱ - ۳ مردی ۱ 107 (۸) وعیدالمفسدین والمجرمین والفاسقین

(Y • 7 • 7 • £ 9 • 49 • YY 9 YT 9 YT 9 YT 1 2 YY 9 YT 9 YT 3 YT 5 (YY 9 YT 9 YT 7 ; £ 4 6 (AT 9 YY 28 (TT 10 (T£ 14 59 (YY) 7 • 32 (00)

ثانياً:محمد ﷺ

أدب المؤمنين معه ﷺ : 24 ٢٦ و٦٦، 33 ٣٥، 49 ١ - ٥ و٧

النهي عن موالاة الكفار: 3 ٢٨ و١٨٨ - ١٢٠ و ١٤٩٠ ك ١٣٧ و ١٣٨ و ١٤٣٠ و ٥٥ و ٦٠ و ٢٨ و ١٨٥ و ١٧ و ١٤٠ 58 ا - ١٩ و ٢٠، 60 ا - ٩ و ١٨٥

### (٦) - المكذبون الظالمون:

الإعراض عنهم:

تزکیهٔ أمته ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ۱۱۰، 7 ۲،۱۱۰ ۲ ۷۰،۱۲۱ ۲ ۲۸۱

تنزيهه ﷺ عن الشعر : 36 ٦٩، 37 ٣٦ و٣٧، و٢٧، 69

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ:

7 A 9 T 33 (Y9 27 (Y19) Y1A 26 (07) Y (07 42 (AT 38 (£T 34 (0T - £)) T. - A) Y 9 Y 48 (4 46 (£T - £1) Y 4 43 (0T) T 9 Y 53 (£A) Y 9 52 (£0 50 (Y 9) - £ 69 (T - Y 68 (0 - Y 66 (Y 62 85 (Y £ 81 () 74 () 0) Y 73 (YT 72 (£Y Y 94 (A - T 93 (Y ) 1 90 (A) T 87 (T T - Y 108 (£ -

أزواجه وبناته ﷺ : 33 ٦ و ٢٨ – ٣٤ و٥٠ و٥٠ و٥٠ م

التأسّى به 🌼 : 33 ٢١

V - 1 68 (17 60 (7 - 7 54 (8A) T) A - 1 94 (11 - 1 93 (01) EA, معاتبة الله إياه ﷺ : 8 ٢٧ و٢٨، و ٢٤ 11 - 1 80 (1 66 (TY 33 (118, 117, معرفة أهل الكتاب إياه عند: 2 ٨٩ و ٢٠٥، ٢٠٥ هجرته ﷺ ومنزلة المهاجرين : 2 ٢١٨، 3 Y. 9 (Vo - YY 8 (1 .. - 47 4 1)40 - 0A 22 (110 £1 16 (11V) 1000 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 ( 47 24 ( 7 . 1 · 60 (1 · - A 59 (17 الوحى: ١٦٥ - ١٦٣ 4 ٤٤٤ - ١٦٥ 6 ٧ - ٩ و١٩ و٥٠ و٩١ و٩٣، 10 ٥١ و٠٢ ۱۰۲ 13 د۱ ۰۹ ا ۱۰۲ او ۱۰۹ د ۲۲ ۱۵ د۳۲ ( to 29 ( ) · A , to 21 ( T 9 17 ( ) YT 16 42 (7 41 (00 39 (V · 38 (T) 35 (Y 33 ٣ و ٥ و ٥ و ٥ و ٤ 5 و ١٠ و ١١ و ١١ ، 72 وعد الله ایاه (۲۲ و ۲۲ ) ۲۲ و ۲۷ و ۲۷ 52 (TT 39 ( VE, VT, T. 17 (40 15

## ثالثاً :الدين

الإخلاص في الدين: 10 ٢٢ و١٠٥، 29 ٥٦، 0 98 : 70, 18 40 : 11, T, Y 39 : TY 31 الجاهلية : ١٤٠٥ ٥٠٠ ٥ ، ٨٥ و١٣٦ و١٤٠٠ Y7 48 (TT 33 حقيقة الإسلام: 1 ٦ و٧، 2 ١١٢ و١٣١ و١٣٢ وه ۱۳ و ۱۶۲ و ۲۰۸، 3 ۱۹ و ۲۰ و ۱۹ و ۲۷ 107, 177 6 (17 5 (170 4 (1.1, 10) 12 (07 11 (70 10 (77 9 (79 7 (171) (VA) 01 22 (97 21 (TT 19 (VT 16 (1. (YY 31 (ET, T. 30 (ET 24 (YT, OY 23 (OT, 17 42 (TT 41 (OE 39 (71) & 36 43 تا و 17 و 77، 48 ۲ و ۲۰ و ۲۸، 61 P، ○ 98 (18 72 (YY 67 دعوة العياد إلى الإسلام: 2 ٢١١ و٢٨٥، 5 ٣، 39 (1A 32 (71 28 (0Y 23 (4Y 21 (V · 6 0 98 (18 87 (17 57 (18) 17) 11 of

 ۷۹ 3 ، ۲۰ ۲ و ۱۹۹ و ۱۹۷ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

A - 1 94 .9, A 48 .9 46 .7 42

1 73 00 - 1 66 cV, 7 59 00 - 1 49

Y . . 9 -مخاطبة الله إياه ﷺ : 3 ٢١ و٣٢، 4 ٢٥ و ۸ م ۱۱۳ د ۱۱ و ۱۹ و ۱۷ و ۱۳ و ۳۳ و ۳۳ 11 ، 70 10 ، 12 9 ، ١٨٨٠ ٢ 7 ، ١٠٧٠ ( 1 - T - T + 13 ( 1 + 1 ) 1 + T 12 ( 1 T 16 م و ۱۵ و ۸۸ - ۸۸ و ۹۶ و ۹۰ و ۹۷ و ۱۵ V7 - YT, 08 17 (17A - 170, TY 118, T, 1 20 (YA, 7 18 (AY, AT, (1 · V) 17 - 19 TT 21 (1T) 1T . 1 . 25 .0 £ 24 .9A - 9T 23 . £Y 22 - 1 26 .07 , 01 , ££ , £٣ , ٣٣ - ٣١ , ٤ و١٢ و ١٥٠ و ١١٦ و ٢١٩، 27 ٦ و ٧٠٠ ٤٢ - ٤٤ ع و ٥٦ و ٨٦ - ٨٦ و ٤١ ع د ٢٨ YA 34 (£A - £0, T - 1 33 (T. 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y) 14 38 (144 - 148 44 - 40 37 (OY 42 (ET) 7 41 (VY 40 () £ 39 (VT) 52 (0£ 51 ( TO ) 9 46 ( A9 ) AX 43

(117 9 (177 7 (118 3 (170 2 : السجود : 25 (170 ) 17 (118 3 (170 2 : 18 25 (170 ) 13 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 13 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (170 ) 14 (18 25 (1

صفات المصلين : 23 ٢ و٩، 70 ٢٢ و٣٣ و٣٤ و٣٠ و٥٦

صلاة الجمعة : 62 ٩

صلاة الخوف : ١٠١ - ١٠١

صلاة المسافر : 4 ١٠١ الصلاة مطلب الأنبياء: 14 ٣٧ و٤٠

قصر الصلاة: ١٠١ ر١٠٠ ر١٠٣ (٢) – الدعاء:

- 1919 1779 1879 079 779 179
1773 A99 879 77 7 (709 77 4 (198

£ · 14 (1 · 1 12 (A7) A0 10 (100) 1019
173 70 20 (1 · 18 (A1) A · 9 78 17 (819
1 · 9 9 9 A) 79 23 (A9, A7) A7 21 (1189
- AY, A0 - AT 26 (789 70 25 (11A)
(889 9 - 7 40 (17 28 (78) 19 27 (A9)
A 66 (0) 8 60 (1 · 59 (10 46 (17 44)
7 - 1 114 (0 - 1 113 (74 7) (11)

(٣) - الطهارة :

التطهير :

£ 74 ، ٧٩ 56 ، ١١ 8 ، ٦ 5 ، ٤٢ م ٢ ، ٢٢ ٢ 2 التيمم : 4 ٣٤، 5 ، ٤٣ 4

الغسل : 2 ۲۲۲، 4 ۲۳، ۲ ۲ ۶

۸ 42 (۷۸ 22 (۲۹ الا (۹۹ ال (۲۵۲ 2 کار ۱۹۶ و ۱۹

۲۹ 48 ۲۰، 46 ۲۰، 43 ۲۲ رابعاً: الصلاة

(١) - أداء الصلاة:

لاإكراه في الدين:

الجهر بالصلاة: 11 - 11

الحض عليها : 2 ٣ و٢٧ و٤٣ - ٢٦ و٨٣ 1079 1819 180 - 1879 1109 1109 £T 4 (TVV) TT9, TTA, 1A7, 1VV) و٧٧ و١٠١ و١٠٢ و١٠٣ و١٦٢، 5 ٦ و١٢ 00 7 (97) YY 6 (1.7, 91, 0A, 00, ١٨٥ ١١٥ وه ١١ و ١ و ١١ و ١١ 14 :YY 13 : 11 : AY 10 : YY 0 0 5 ٣١ ا و ١١٠ و ١٦ ا ١٦ و ١٩ و ١١١ و ١١١ و ١١١ 21 (1879 18.9 12) V 20 (04) 009 Y, 1 23 (VA, VV, £1, TO, TE 22 (VT £ 31 (T1) 1A) 1V 30 (£0 29 (T 27 (4) وه و۱۷ 35 ۲۳ و ۱۱ و۲۲ ع ۱۸ و۲۹ (1A - 10 51 (E. ) T9 50 (TA 42 (T.) - YY 70 (1.) 9 62 (17 58 (£9, £A 52 YO 76 LTY 75 CEY 74 CY . 73 CTE , YE - £ 107 .0 1 1.9 9 96 .10 87 . TT

۲ ا ۱۱۵ تا ۱۱۲ و ۱۲ و ۱۱۲ و ۱

## سابعاً: الحج والعمرة

الإقاضة من عرفات : 2 ١٩٨٨ العمرة : 2 ١٩٨٨ و١٩٦٨

فریضة الحج رآدابه : 2 ۱۵۸ رو۱۹۹ رو۱۹۰ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥ 3 ٩٦ و ٩٩، 5 ه. و ٩٧، 22 ٩٦

# ثامناً: مسائل متفرقة من العبادة (١) - العبادة لله تعالى:

10 (17A) YA 7 (Y1 2 (£ 1)
17 (AA 15 (10 13 (1YT) Y 11 (1) £
4Y) YO 21 (1 £ 20 (10) TT 19 (YT
(01 29 (A1 27 (00 24 (YY 22 (1) Y)
T) Y 39 (11 36 (YY 31 (£T) T 30
51 (17) 10) 11 9 1 £ 40 (17) 1 £ 11)
98 (Y 94 (Y 74 (A 73 (T 71 (17 53 (07

(٢)- النذور:

7 - 1 109 . 106 .0

Y 76 . T4 22 . T7 19 . T0 3 . TV . 2

الوضوء: 4 ۲۳، 5 ۲ و۷

(٤) - القبلة:

100 - ١٤٨ و ١٤٥ - ١٤١ و١١٥ 2

(٥) - المساجد

المسجد الحرام : 2 ۱٤٤ و١٤٩ و١٥١ و١٩١ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٧٠ و٢٧٠ و٢٧٠

## خامساً : الزكاة والصدقات

سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

4 (91) 98 3 (178) 177 2 (92) 4 (91) 98 (98) 98 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (97) 176 (

(٢) - وجوب الصيام وماأعده الله للصائمين من الثواب:

(A9 5 (97 4 (197) 1AV) 1A0 - 1AT 2 £ 58 (TO 33 (77 19 142 (VA 40 (1A 29 (9Y) A) (1A 27 (9Y) A) (1A 27 72 (1Y 64 (20 50 (2Y) 1) 43

نفي الغلول عنهم: 3 ١٦١

هم بشر يوحى إليهم : 21 ٧ و٨

ثانيا: الإيان بالله

الإستغفار : 3 ١٧ و ١٧٠ و ٦٤ ٩ و ١٠٦ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام: 9 10

التوبة : ١٦٠، ١٦٠ - ١٩٠ و١٣٠ و ١٣٠، ٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠١ و ١٩٠ و

## الإمان

## أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم : 3 ٨١، 33 ٧

آمرهم بالتذكير : 6 .٧٠ 51 ٥٥٥، 52 ٢٩، 88 المرهم بالتذكير : 80 .٧٠ المرهم بالتذكير : 80 .٧٠ المرهم بالتذكير

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صُلخ، إبــــراهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هـــارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجي، عيسى، محمد الله خاتم الأنبسياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعن

إرسالهم بلسان قومهم: 14:

تفضيل بعضهم على بعض : 2 ٢٥٣، ١٥ ٥٥ ١٢٥ حكمتهم في الدعرة : 3 ١٠٤، ١٥ ١٥، ١٢٥ م

28 (۲۱٦ 26 (٦٧ 22 (١٠٩ 21 (٤٣ 20 (١٤ 61 (١٥ 42 (٣٤) ٣٣ 41 (٤٦ 29 (٠٠٠

19 - 17 79

شهادتهم على أعهم : 2 ١٤٣ ٤، ١٤ 15، 16 الله مهادتهم على أعهم : 2 ١٥ ١٥ ما دور ١٥ ٢٥ ما

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي علو : ١١٢6، 25 ٢١

المصطفون منهم : 2 ، ١٣٠ و١٤٧، ٣٦ و٣٤

- TY 35 009 27 140 22 1122 7 127

٤٥ 38 ، ٢٥

الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٨٦ و ٢٥٦ الدعوة الى الإيمان : 1 ١٧٥ و ١٧٩ و ١٩٣٠ له ١٣٥ و ١٨٥ و ١٨٥ و ١٨٥ و ١٨٠ و ٢٥٦ و ١٨٠ و ١

الريب والشك : 2 ١٥٤، ١٥ ٩٤ وه ٩ ، الريب والشك : 2 ١٥ ، ١٥ - ٥ ه

ושייה : 6 וו פרון פרון 8 סד פרזי 23 ברזי 11 פרזי 11 פרזי 23 ברזי פרזי 11 פרזי

الفرق بين الإيمان والإسلام : 49 ١٤ مثال الإيمان : 66 ١١ و ١٢

النفاق : 2 ۸ - ۲۰ و ۲۷ و ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 3 ۲۰ - ۲۰ و ۲۷ و ۲۰۰ - ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 3 ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 3 ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 3 ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲

(۲ 13 ، ۷ ۰ 6 ، ۰ ۰ 5 ، ۱۱۸ م ٤ 2 : اليقين ٤ 45 ، ۷ 44 ، ۲٤ 32 ، ۸۲ م ۳ 27 ، ۹۹ 15 56 ، ۳٦ 52 ، ۲ ۰ 51 ، ۱ ۰ 49 ، ۲۲ م ۲ ۰ م ۲ ۰ م ۱02 ، ۹۰

45 (17) 11 42 (77 40 (77) 77)

80 IT 76 IV 68 IN 64 IN 47 IT

### ثالثاً: الغيب

17 92 (A 91 (1 · 90 (T ·

الأعراف : ١٦٦ - ٥٠

الإيمان بالغيب : 2 ٣ و٣٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، 19 ١٢، 67 هـ، 67 هـ، 30 ٢١، 36 ١٨، 36 ٢٠، ٦١ ٢٠، ١٢

الجنة :

آ- اسماؤها: ١٠٢٥، ٢٥ ٣٥ ٢٥

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۲۳، 16 ۳۱،

44 (YY - 79 43 (£7) YY 9 Y 42 (TY - T • 0 48 (YY ) 7 47 (Y) 9 Y 46 (0Y) 0Y 54 (YX - YV 52 (Y0 51 (T) 50 (Y) (Y) 57 (£ • - Y • 56 (YX - £7 55 (0£ 66 (Y) 65 (4 64 (Y) 61 (Y • 59 (YY 58 - 0 76 (£ • 74 (T 0 70 (T£ ) Y) 68 (X Y) 185 (TT - YY 83 (£1 79 (T) X 98 (Y) -

### ج - صفاتها :

18 4 (194) 190) 1879 10 3 (70) 0 2

15 (78 14 (80 13 (1)) 9 10 (1))

15 (78 14 (80 13 (1)) 9 10 (1))

(1) 25 (78) 12 22 (81 18 (81 16 (20)

- 20 37 (80 - 88 35 (4)) A 31 (10 30)

43 (80 - 88) 7 - 28 38 (31)

- 12) 18 47 (08 - 01 44 (88 - 8)

56 (84 - 23 55 (00) 02 54 (84 - 18)

56 (84 - 23 55 (00) 02 54 (84 - 18)

(83 (83 - 18) 18 (81 57 (20 - 18)

(84 (18 61 (88 58 (18 57 (20 - 18)

(84 (18 61 (88 58 (18 57 (20 - 18)

(85 (88 (18 - 18) (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (18 58 (1

#### الخلود :

### آ - الخلود في العذاب:

### ب – الخلود في النعيم:

18 (TT 35 (VT 20 (T) 19 (T) 18 A 98 (17 61 (A 40 (0) جنات الفردوس: 107 ا جنات المأوى: 19 32 جنات النعيم: 5 ٢٥، ١٥ ٩، 22 ٥٦، ١٤ T£ 68 (17 56 (17 37 (A جنة الحلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ٨٩ 70، 70 ٣٨ الحسني: 4 ٩٠، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co. 41 ch. 21 can 18 cty ٩ ٦ 92 ١١ و٩ الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 ٣٥ روضات الجنات: 42 ٢٢ روضة: 30 ١٥ طوبي: 13 ٢٩ عليون: 83 ١٩ الفردوس: 23 ١١ فضل: 33 ٪

### ب- أصحابها:

يمين: 56 ۲۷ و ۲۸ و ۹۰ و ۹۱

(194) 190 197 103 (17) 109 02 (119) 190 109 175 (177) 079 174 (119) 109 179 179 186 197 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 19

۲۱، 53 ۱۱، 67 ۲۳، ۱۵۵ ۲۸ د – الفطرة أو الغريزة: 3 ۳۰، 16 ۲۸ هـ – النفس:

T. 10 (114 7 (V. 6 (171) 150 3

14 (TT 13 (74) 0T 12 (1.0 11 (05)

31 (0V 29 (T0 21 (10 20 (111 16 (0)

(TV 89 (0 82 (5. 79 (7 75 (7 39 (T5

) - V 91

و - الهوى: 4 ١٣٥، 28 ١٣٥، 30 ١٩٠، 38 ١٩٥ و ١٥٠ القضاء والقدر: 3 ١٤٥ و ١٤٥ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١

النار: آ - أسماؤها:

الآخرة: 93 ٩

بئس المهادُ: 2 ۲۰۹، 3 ۱۲ و۱۹۷، 13 الم

جهنم: ۲۰۲2 الحافرة: ۲۰۲۶ الحطمة: 104 £ وه دار البوار: 14 ۲۸ دار الخلد: ۲۸ 41 دار الفاسقين: ۲۸ 47 48 (18 46 (YT 39 (4 31 (0) 29 (YT) A 98 (11 65 (4 64 (YT 58 (1T 57 (0)

السحر : 2 ۱۰۲ و۱۰۳، 7 ۲۱۱، 10 ۷۷ و ۸۱، 20 ۲۹ و ۷۱ و ۷۳، 113

الشيطان :

آ – أتباعه:

5 (171 - 119 4 (777) 174 2 174 2 43 (77) 47 (97) 91

ب- سلوكه الشيطاني:

2 ۱۲۸ و ۱۲۹ و۱۲۸ 4 ۱۱۹ – ۱۲۱، 5 ۹۱ و۹۲، 7 ۲۷، 14 ۲۲، 43 ۳۳

د - وسوسته:

> الغيب النفسي : أ - الروح:

£ 97 (TA 78 (£ 70 (9 32 (Ao 17

ب- الضمير:

17 50 44 47 - 4 4 7 4104 6

ج – الفؤاد:

16 (ET) TV 14 (17 · 11 (11T) 11 · 6
46 (9 32 (1 · 28 (TY 25 (VA 23 (VA

17 (££) £\$\tilde{T}\$ 15 (1\tilde{T}) 1\tilde{T}\$ 3 (\tilde{E}\$ 2\tilde{T}\$ 15 (1\tilde{T}) 1\tilde{T}\$ 14 (\lambda{1}) \tilde{T}\$ 9

25 (\tilde{T}\$ 15 (1\tilde{T}\$) 1\tilde{T}\$ 14 (\lambda{1}\$) \tilde{T}\$ 9

- 00 38 (\tilde{T}\$) \tilde{T}\$ 17 37 (\tilde{T}\$ 32 (1\tilde{E}\$ - 1) 1

0 0 2 4 40 (\tilde{T}\$) \tilde{T}\$ 10 39 (1\tilde{E}\$

50 (10 47 (\tilde{E}\$) 44(\tilde{E}\$) \tilde{E}\$ 42 (\tilde{T}\$ - \tilde{T}\$ 0

(\tilde{T}\$ 1 66 (0\tilde{T}\$ - \tilde{E}\$) 56 (1\tilde{T}\$ - 1) 52 (\tilde{T}\$ 1

17 73 (1\tilde{T}\$ - 10 70 (\tilde{T}\$) - \tilde{T}\$ 69 (\tilde{T}\$ 67

(\tilde{T}\$ - \tilde{T}\$ 1 77 (\tilde{E}\$ 76 (\tilde{T}\$) - \tilde{T}\$ 1 78

12 92 (\tilde{T}\$ 89 (\tilde{T}\$ - \tilde{E}\$ 88 (\tilde{T}\$ - \tilde{T}\$) 101 (1\tilde{T}\$)

## رابعاً:الكتب السماوية

الأخرى

الإنجيل : 3 ٣ و١٨ و١٥، 5 ٢٦ و٢٦ و٢٦ و٢٦ و٢٦ و٢٦ و٢٦ و٢١ ٢٩ ٩٤، ٢٩ ٢٧

التوراة : 3 ° و ١٨ و ٥٠ و ٥٠ و ٩٣، 5 ° 1 و ٤٤ و ٤٤ و ١١١، 48 و ١١١، 9 ١١١، 9 ١١١، 48 و ١١١، 9 ١١٠، 9 ١١٠، 9 ١١٠، ٩٥ و ١١٠، ٩٠ و ١١٠ و

21 ، ٥٥ ، ١٦ ، ٤٤ ، ١٥ ، ١٦٣ ، ١٨٤ ع : الزيور ٤٣ ، 54 ، ٥٦ ، 35 ، ١٩٦ ، 26 ، ٥٣ ، 23 ، ١٠٥ ٥٢,

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٢٦، ١٩ ١٩

الزقوم: 37 ، 72 ، 44 ، 23 ، 56 ، 07 الساهرة: 79 ، 14

31 (1) 25 (£ 22 (00) 1 · 4) (1) 11 (1) 17 (4) (4) (7) 17 (4) (7) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1)

(أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم).

الهاوية: 101 9 ب- أصحابها:

1719 1779 1779 Alg 89, 78, V 2 719 TT, 17, 1. 3 (TYO, YOV, TIV, و١١٦ و١٥١ و١٨١ و١٨٨ و١٩٦ و١٩٧٠ 1200 1710 1100 000 770 700 18 و ۱ و ۱ و ۱ ۱ د ۲۹ و ۳۷ و ۲۷ و ۲۷ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ £ £ 9 £ 1 - TA, TT, 1A 7 (17A, YY و م و ۱۷۹ ، ۱۲ و ۲۱ و ۳۷ ، ۱۷ و ۱۲ و ۲۲ وه و و و و و ح و ح و ح الله م الله و ١١ د ١١٠ م ١٦ و١٧ و١٦ ، ١٦ م و ١٥ ، ١٩ ٢١ - ٢٠ 21 . ITY 20 . 9Y 17 . TY 16 . ET 15 . O. , 23 (YY) OY) YY - 19 22 (1 · · - 9A 725 10 - 11 25 (OV 24 (1+A - 1.7) (TA) YO 29 ( 1 28 (4 · 27 (TT) TO) د٣٢ 34 د٦٨ - ٦٤ ٨ 33 د٢٠ 32 د٢٤ 31 - ۵۰ ۲۷ 38 ۲۰ - ۲۰ 37 ۲۷ وه - ۲۲ 35 و ٨٤ و ١٠ و ٧١ ، 40 و ١٣ و ٤٦ و ٥٠ - ٥٠ و ٧٠ - V£ 43 (20) ££ 42 (T£) 19 41 (YY) ٧٨، 44 ٢٠ - ٥٠، 45 ١٣٤ 46 ٢٠ و٢٤ 54 (17) 11 52 (12) 18 51 (10) 17 47 (10 57 (07 - E) 56 (EE, TY 55 (YA

4 (۱٤٥ علا : 2 ۱٥٢ و ۱۷۲) 30 مكره جل وعلا : 3 ۱۵۲ و ۱۷۲ علا 30 (۱۷ علا : 4 د ۲۵ علا : 28 د ۲۱ علا : 4 د ۲۱ ع

TT 67 (TT 42

## سادساً: المؤمنون

ابتلازهم : 2 ۱۰۰ و ۲۱۶، 3 ۱۰۲ و ۱۰۶ و ۱۷۹ و ۱۸۹، 5 ۱۸۹، 6 ۱۲۹، ۱۱ ۲، 21 د ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲۰

و ۸ ، 103 ۳

حبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٦١ كا ٢١ عبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و ١٦٥ و ٢٤ و ١٦٥ و ١٦٥

Y 98 (7 95 (11 85 (TO 84 (17 57 (T9

(17 45 (20 41 (0° 40 (1) ¥ 37 (Y° 32 Y 62 (Y7) 17 57 (1Y 46

## خامساً: الله جلّ جلاله

التفريض إليه جلّ وعلا : 3 ١٧٣، 7 ١٨٨، 8 التفريض إليه جلّ وعلا : 3 ١٢٠ ◘ ٢٢ و ٢٢، و ٢٤، ◘ ٢٢ و ٢٤، ₪ ٢٢ و ٢٤، ₪ ٢٤ و ٢٤، ₪ ٢٤ و ٢٤ و ٢٤، ₪ ٢٤ و ٢٤، ₪

9 73 44 67 4 65

حبه جل وعلا : 2 ه ١٦٥ و ٢١ و ٢١ و ٢١ و ٢١ و ٢١ و ٤٥ و ٤٥ و ٤٥ و ٤٥ و ١٠٥ الخشرع بين يديه جل وعلا : 2 ه و ١٠٧ ١٦ ١٦٠ ١٦٠ ١٠٧ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١١٠ ١٠٠ عند ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١

9 4 (10.9 YE) TO T 2: Xe (10.9 YE) TO T 2: 8 (01.9 YE) TO T (10.9 YE) T (10.9 YE)

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 127, 177, 07 4 (179, 1.7, 07 £Y 7 .9 5 .1 YO, 1 YT, 177, 10Y, Y 10 (1 . . , YY , YY 9 (£ - Y 8 (£ £ , - 19 13 (1.9) 18 11 (1.8) 9 6 18 (9 17 (TV) YT 14 (T9 - TV) YE ۲ و۲ و۳۰ و۳۱ و۱۰۷، 19 د و ۹۲، 20 (1. T - 1.1) 98 21 (117) YT, YO 11 - 1 23 (07, 0., 72, 78, 18 22 - TT, YE 25 (0Y, TA 24 (T) - 0Y) 10 30 (OA, Y 29 (TY 28 (Y 27 (YT YT 33 (19 - 10 32 (A 31 ( 60) 8 8) V 35 (TV) £ 34 (£V) ££9 T0) Y£9 39 ( 19 - 2. 37 ( 11 36 ( 40 - 47) TT, TT 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A, 1Y (T . 45 (VT - TA 43 (E . - TT, TT, ( 19, 0, 2 48 ( ) 7, 7 47 ( ) 2, 18 46 (TY, T) 53 (TA - Y) 52 (10, Y 49 (91 - AA, 1 - 1 - 56 (V7 - 17 55 (11, 1. 65 (9 64 ( YY 58 ( Y 1, 1 Y 57 74 .TO - YY 70 .YE - 19 69 .A 66 83 (T9, TA 80 to 76 ttt, TY 75 tt. 87 (11 85 (Yo, 9 - V 84 (TO, TE 91 (1A - 1Y 90 (17 - A 88 (10) 1E 7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 Tor 103 (V)

وعده آیاهم بوراثة الأرض : 3 ۱۳۹، 6 ۱۳۰، 1۳۰ – ۱۷۱ – ۱۷۱ عدم ۱۷۱ – ۱۷۱ می ۱۷۳ – ۱۷۲ می ۱۷۳

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٥، 6 - ٢٢ ، 7 ، ١٩٦، 8 ؛، 9 ٢٥، ١٩٦ - ١٢٧ - ١١ ، 47 ، ٢٨ ، ٢٨ ع ماأعده الله لهم: 2 ٢٥ و ٨٢ و ١١٢ و ٢١٨ ١٢٢٠ ٥٧ 4 د١٧٩ و ١٠٧٠ و ٢٢٧ 7 ,9 5 ,140 , 177 , 177 , 107 , 1873 10 (1 · · ) VY , V1 9 (£ - Y 8 (£ £ ) £Y - 19 13 (1.9) TT 11 (1.8) Y Y 18 (9 17 (TY) TT 14 (T9 - TY) TE Vo 20 (97, 7. 19 (1. V, T), T., T, 18 22 (117 - 101948 21 (1117) YT - ov, 11 - 1 23 (07, 0., YE, YT, 27 (YT - TT, YE 25 (OY, TA 24 (T) (10, 11, 10 30 (0A, Y 29 (TY 28 (Y TO, YE, YT 33 (19 - 10 32 (A 31 (TO - TY, V 35 (TV) 1 34 (11) 11; Y 40 (1A, 1Y 39 ( E 9 - E . 37 ( ) 1 36 (1 - TT) TT9 TT 42 (A 41 (9 -Y 47 (18, 18 46 (8. 45 (VT - 71 43 11 52 (10) V 49 (19) 00 £ 48 (17) - 1 . 56 . VE - ET 55 . TY, T1 53 . YA, 64 CTY 58 CY1, 1Y 57 C91 - AA, 2. 70 (YE - 19 69 (A 66 (11) 1 · 65 (9 80 (0 76 (YT) YY 75 (£ · 74 (YO - YY 85 ( YO , 9 - V 84 ( YO , TE 83 ( T9 , TA 1 7 90 (17 - A 88 (10) 18 87 (11 (A) Y 98 (7 95 (V - 0 92 (4 91 (1A) T, Y 103 (Y, 7 101

## سابعاً: الملائكة

تنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢، 41 ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ عنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢٠ - ٣٠ - ٣٠ عنزلهم بأمر ربهم

صفاتهم : 36 ۱۹۳ و ۱ ، ۱۹۳ و ۱۲ و ۲۰ ، 37 ۱۹ و ۲۰ ، 37 او ۲۰ ، 37 او ۲۰ ، 37 هما ۱۹۳ و ۲۰ ، 37 ، 37 میادتهم لله : 37 ، ۲۰ ، 41 ، ۷ ، 40 ، ۷۰ ، 39 ، ۱۹۳ -

عروجهم : 70 ؛ قيامهم بأمر ربهم:

\_ إغاثتهم المؤمنين: 3 ١٢٤، 8 و ١٢و٠٠

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و ۹۳، 7 و ۹۳، 7 و ۹۳، 47 د ۹۳، 32 ۱۱، 47 د ۹۳، 32 ۲۱، ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۷ د ۹۳، ۲۷ د ۹۳، ۲۱ ۲۱ ۲۷

- حفظهم: 6 ۲۱، 13 ۱۱، 82، ۱، 🏿 -

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧

- دعاؤهم: 33 ٤٣ ٥٠ -

- شفاعتهم: 53 ٢٦

- كتابة أعمال بني آدم: 10 ۲۱، 43 ۸۰،
 ۱۱ و ۱۸ و ۲۷، 72 ۲۷،

- ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- ملائكة المذاب: 2 ، ٢١، 37 ٢ ، 43 - - ملائكة المذاب: 2 ، ٢١٠ ٢ ، ٢٩

- نفخهم في الصور: 6 ٩٩، 18 ٩٩، 20 - د ١٠١، 23 ١٠٢، 36 هـ ع

۱۳ 69 ، ۲۰ 50 ، ۲۰ ۵۹ ، ۳۵ ، ۱۳ 69 ۱۳ ، ۲۰ ۵۹ ، ۱۳ ه. ۱۸ 78 ، ۱۸ <del>۱۸ من ورد اسمه منهم:</del>

جبريل: 2 ۹۷ و ۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ، 1۹۳، 66 ، 3، ۲۰ 81

- ماروت: 2 ۱۰۲

- مالك: 43 ٧٧

- ملك الموت: 32 ١١ -

- میکال: ۹۸ 2

- هاروت: ۲۰۲2

ثامناً: اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١١٧، 4 ١٩٣، 9 الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١٩٢، 4 ١٩٣، 9

أسماؤه :

الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 -

- الساعة: 6 ٣١ -

- الصّاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٣٤ -

 5 (١٤٥) ١٤٤) ١٣٦ و ١٤١ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٥ و ١٤٥

 AT 3
 (۱۲۳)
 EA 2
 العبل السيء
 2
 2
 العبل السيء
 17
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10
 10

– الغاشية: 🔚 ١

- القارعة: 69 ٤، 101 ١ - ٣

- الميعاد: 28 ٥٨

الواقعة: 56 1

- يوم البعث: 30 ٢٥

يوم التغابن: 64 ٩

- يوم التلاق: 40 ه ١

- يوم الجمع: 42 ٧

· يوم الحسرة: 19 ٣٩

وم الدين: ١ ٣

- يرم الفصل: ٦١ 37

- يوم القيامة: 3 ٥٥

بوم الوعيد: 50 ٢٠

تفضيل الآخرة على الدنيا: 3 ١٤ و ١٥ و ١٨٥ ، 4

12 36 120 35 10A 17 171 16 10 £ 71 (A 69

أولا: حدودها

الإضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجرز: 2 ١١٤٤ ١٨٦ و ١٩٥٥ ، ٦٩ و ٩٧ و ١٨٦ ع 85 :07 29 :09 0A 1 . - TA 22 : £Y 19 - 9 96 (1 - - 1

التساهل مع المسالمين: 2 ٦٢ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ و۲۰ م ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و١٩٩، 4 ١٦٦، 5 ٤٤ - ٤٤ و ٢٦٩، ٥٢ و و٣٥ و١٠٠ و ١٨٠ و ١٠٠١ و ١٠٠١ و ١٠٠١ و ١٠٠٠ ن ۱۳۰ د د ۱۳۰ د ۱۲۰ د ۲۹ د ۲۹ د ۱۳۰ د ۱۳۰ د ۱۳۰ 73 (12) 18 46 (18 45 (10 42 (8 39 7 - 1 109 (1.

التشدد مم الكفار المقاتلين: 2 ١٩٣٦، 4 ٨٩، 5 72, 77, 0 9 (0V - 00 8 (0), TE, TT (A) { 47 (AT 28 (177) 117) YT, Y9, A 68 4 66 (179 Y 1 60 (YY 9 0 58 YY, Y7 71 (9)

لا إكراه في الدين : 2 ٢٥٦، 10 ٩٩، 18 ٢٩، **VA 22** 

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٧٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، ٢٧ ٥

ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم: ١٠٨6 الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه : 41 14 14 عا

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، 25 TO, TE 41 (08 28 (77

ضرب المثل: 2 ، ۲۲، 14 ، ۲۲ ، 25 ، ۳۳ ، 39

لكل أمة أجل محتوم: 7 £7، 10 و £، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥، 17 ٥٣، 18

14 . 2 11 . ٧ . 9 07 , 27 , 20 , 72 , 7 . , Y1, OY 17 ITA 16 ITO 15 IEA, Y1 و٧٠، ١١ ٤٧ و٩٩، ١٩ و٥٨ و٨٦ وه، 20 م ١٠١٠ و ١١١ و ١٠٢٤ ، ٢٥ و ٩٣ 24 (1 . . . ) 7 . 9 17 23 (٧ 22 (1 . ٤ ) 28 (AV) AT 27 (AV 26 (1V 25 )71 ٧٠ و٥٧ و٨٨ و٧٩ و١٧ و١٩ و ٢٠ و٧٠ 34 (11 32 (YT 31 (07, YO, Y) 30 049 019 KY 4X 36 (1A 35 (2.9 XX T19 V 39 (YE - YY; 19 37 (AT) (0.) £9 56 (££ 50 (10 45 (A0) 1£ 71 (ET 70 (YE 67 (9 64 (A 62 (7 58 86 (7 84 (7 - £ 83 (TA 77 (T 75 ()A 4 100 (7 99 (A 96 (Y 0 88 (A

شهادة الأعضاء : 24 1، 36 ١٦٠ ٦٠ - ٢٠ 4١ م

TT

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 • ٢ 17 .98 98 15 .1X 11 .9 - 77 . T. g 23 (EV) 1 21 (E9) EA 18 (1E) 18 39 . 4 37 . 4 34 . 1 7 29 . 4 24 . 7 7 75 . 1 A 69 . 1 A 9 7 58 . TA 45 . 79 99 477 88 00 82 (18) 1 . - A 81 (17 A 102 (1 · 100 (A - 7

فثات الخلق يومئذ : 56 ٧ و ٤١ - ٥٥ و ٨٨ -Y . - 14 90 .90

فتنة الأموال والأولاد : 8 ١٨٥، 64 ١٠ 68 ١٠ 12 -

المرت

- الابتلاء: 67 ٢

ساعة الاحتضار: 30 ١٩ 50 ٨٣ - ٨٧ T. - YT 75

قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و ١٤٥ و١٥٤ 29 (10 23 (TO, TE 21 (YA 4 (1AO, ۱۱ 32 ۱۱، 39 ۳۰، 50 ۱۹ 32 ۰۰۷ ۲۳، 55 ۲۳، ۲۳ 11 63 A 62 T. 56

09 - 0Y 43 (£7 29 (0 £

وجوب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٩، 3 ٨٤ و ٢١٤، 4 ١١٣، 16 ١١٢، ٢٦ ٣٩، 33

0 54 CTT 43 CTE

ثالثاً: وجويها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 CEE 16 CLAY 3 CLYE

11. وجوبها على كل مسلم : 3 11 و 10. و 10.

# القرآن الكرير

أقسام القرآن الكريم:

(\* 44 (\* 43 (\*) \*) \*) \*( 38 (\*) \*) \*( 37 (\*) \*) \*( 36 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*) \*) \*( 50 (\*)

الأمثال فيه:

الامتناع عن ضرب المثل الله: 16 ٧٤ المجاه الله الأمثال للناس: 14 ٢٥،

YY 39 4 TT 25

- عدم الاستحیاء من ضرب المثل: 2 ٢٦، 33 °0 °0 - 33

إنزاله في ليلة القدر: 2 44، ١٨٤ ٣ – ٥، 97 ١ - ٥ - 97 - ٥ - ٥

تأويل المتأولين وتحريفاتهم: 2 °۷ و ۷۹، 3 ۲ د ۱۵ ۹۱، 18 ا ۱۹، ۱۵ تا و ۱۵، ۱۵ تا ۱۵، ۱۵ تا ۱۵، ۱۵ تا ۲۰

### تلاوته:

- الاستعادة قبل التلاوة: 16 ٩٨
- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٣٠٣، 46

الجهاد

### (١)- أدوات الجهاد:

الحديد : ٢٥ ٥٦

الخيل : 3 ، ٦٤ ، ١٥ ، ٨ ، ١٥ ، ١٥ ، ٦٤ ، ١٦ ، ١٥ الخيل

### (٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : 4 م، 33 ، ٦٠ - ٦٠ ، 49 روجوب كتمانها : 4 ٨٣

### (٣) - الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضا ءعلى الرقيق واستئصال وجوده

- الإعتاق: 2 ۱۲۷، 4 ۹۱ و۹۲، 5 ۹۸، 9 ۱۳، ۱۲ 90، ۳ 58 ۳، 24، ۱۲،
- تنظيم معاملة الرقيق على أُساس من الإنسانية: 4 ٣٥ و٣٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: 7.9
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته مالياً على التخلّص من الرقّ: 24 ٣٣

فداؤهم قبل استرقاقهم : ۷۰8 و ۷۱، 47 متى يؤخذ الأسرى : 8 ۲۷ و ۲۸

(٤) - تعليمات حربية:

أحكام خاصة:

سجدات التلاوة : (راجع نصل الصلاة).

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، ١١١ ا النسخ : 2 ١٠١، ١٥ ١٠١

هجره : 25 ، ۲۰ ۸۸ و ۸۹

القرار من المعركة : 8 ١٥، 33 ١٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩ مدح الجهاد : ١٩٠ و١٩١ و٢١٦ - ٢١٨ - 1029 1270 1270 189 0301 -۱۰۸ و ۲۰۰۰ ۲۱ - ۷۷ و ۸۶ و ۹۹ و ۹۳ و ۱۰ و ۲ و ۳۰ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۸ و ۱۳ و ۲ و ۲ و ۲ (VO - YY, 77 - OV, EV - EO, T9, 9 ١٤ - ١٦ و١٩ و٢٤ و٣٦ و٨٦ - ١٤ و ٤٤ و ١٢٥ و ١١١ و ١٢٠ - ١٢٣، 22 ۲۹، 33 ۲۱ و۱۷، 47 × - ۷ و۳۱ و۳۰، 9 66 (17 - 1 . ) \$ 61 (1 60 (1 . 57 الماملة بالمثل : ١٩٤2 النهي عن الإعتداء : ١٩٠٤، ٢ ، ٢٥ ٢٩ ٣٩ (٧) - الرباط : 3· ٢٠٠ (٨) – الشمداء : حياتهم عند الله : ١٧١-١٦٩ ، ١٧١-١٧١ منزلتهم وماأعد الله لهم: 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ 7 - 8 47 (٩) - الغزوات: غزوة أحد : ١٧١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غزوة بدر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٤٩ - ٥٠ غزوة بني النضير: 59 ٢ - ٦ غزوة تبوك : ۹۸ - ۲۰ و۲۲ - ۹۸ و۱۱۸ -غزوة الحديبية وببعة الرضوان: 48 / - ٢٧ غزوة حمراء الأسد : 3 ١٧٢ - ١٧٥ غزوة حنين : ٢٦٥ - ٢٨ غزوة الخندق: ٩ ٦٦ - ٢٧ فتم مكة : 1110 - ٣ (١٠)- نتائج الحرب: الغنائم والأتغال: 8 ١ و ٤١ و ٢٩، ٩٩ ١٩

الأعمى والأعرج والمريض: 9 ٩١، ١٦ 48 الصلاة وقت الحرب 1.7-1.14: القتال في الأشهر الحرم : ١٩٤ و٢١٧، ۹۷ و ۲۱ و ۲۸ و ۲۸ القتال في الحرم TV 29 (141 2: قتال من ألقى السلاح : 4 ٩٣ ماهي أشد من القتل : 2 ١٩١ و٢١٧، 8 1 . 29 . 49 , 40 نظام الجهاد وقانونه : 4 ١١ و٩٤، ٦٣ و٣٤، ١٥ - ١٨ و٨٥ و ٢١ - ١٤ و٧٢ و٨٦، ١٥ 929 97 الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 9 و١٠٠ (٥) - الثأر: ١٢٦ ١٥ (٦)- الجهاد في الإسلام: أشرارالجند: ۷۲ ۹۱ و ۷۳ و ۸۸ - ۹۱ ، ۳۸ 9 - ۳۸ T1 - 9 33 (111, 97 - A1, 0V إعداد الجيش: ٣٠ 8 تفضيل المجاهدين: 4 ٩٥ و ١٠٠٠، 8 ٧٤ و ٥٧، و الجنوح إلى السلم: ١١٨ الحرب في الإسلام: 47 ٤ - ٦ الدعوة إلى الجهاد: 2 ١٩٠ - ١٩٥ و٢١٦ -۲۱۸ و۱۲۶ و۲۶۱ - ۲۵۲ و۱۲۱، ۱۳۹ و۱٤٢ و١٤٦ و١٥٤ - ١٥٨ و٢٠٠٠ ٧١4 -٧٧ و ١٥ و ٩٣ و ١٠٢ و ٥٦ و ١٥ ه ١٥ ه و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٣٩ و٤٠ و٢٦ - ٤٨ و٥٥ - ١٦، ٧٩ - ١٦ و٢٠ - ٢٢ و٢٤ و٢٩ و ۱۸ - ۲۱ و ۷۳ و ۱۱۱ و ۱۲۰ - ۱۲۳ ا ۱۵ 33 ، ٦٧ 29 ، ٧٨ و ٥٨ و ١٦٠ 22 ، ١١٠ - Y . 9 V - £ 47 . Y 0 , YY , Y 1 , 1 Y , 1 T 57 (TV - 1A) V2 & 48 (TO) T1 TE ١٠ و٥٦، ٢٥ - ٢ و١١ - ١٤، 60 ١١، 61 ذم المتخاذلين عن الجهاد: 4 ٧٢ و٧٣ و٨٨ -٩١،

T1-9 33 (111) 97 - A1, OY - TA 9

### (٣) - الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (1117 9 (180 6 (1 · £ 4 (1£7 3 92 (187 76 (10 67 (£ · ) 87 53 (89 39 (£8

### (٤) العمل الصالح

الإستقامة في العمل : 3 ١٣٩ و ١٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٥ الإستقامة في العمل : 3 ١١ و ١١ و ١١ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١

إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: 3 ٣٢ و ١٣٢، 4 ٩٥ و ١٤ و ١٨ و ١٩٦ و ١٨، 5 ه ٥٥ و ١٥ و ١٥، 33 و ١٤، 9 ٧١، 24 ٧١، و ١٥ و ٥٥، 33 و ٧١، 47 ٣٣، 48 ١١، 49 ١١، 59 ١١، 60 و ١٢،

البشاشة : 4 ۲۸، 8 ۱۳، 17 ۳۵، 26 ۱۳۰ ر۱۱۲، 30 ۲۱، 30

الترسط في العمل : 17 ٢٩ و١١٠، 25 ٢٧، 31 الترسط في العمل : 17 ٢٩ و١١٠، 35 ٢٢

۲۱، 60، ۱۰ - ۲، 59، ۲۱ من أسياب النصر:

- الفضل الإلهي : 8 ه ١٢، 9 ٢٥-٢٧
- المدد الإلهي : 3 174 و ١٢٤ 9 و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٣

النصر حليف المظلوم: 22 ٢٩ و١٠

الهزيمة : ١٣٩ - ١٤١ و١٦٥ – ١٧٥ و١٩٥ - ١٩٥

### (١١)- الهجرة:

راب المهاجرين : 2 ١١٨، 3 ١٩٥، 8 ٢١٨ - ٢٠ و ١٩٥، 1 ١٥ ١١٥ الم ١١٥ و ١٠١ و ١١٥ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و

هجرة الأنصار: 9 11، 95 9 هجرة النبي ﷺ: 9 11

## العمل

## (١) – التكليف بالعمل على قدر

الإستطاعة:

23 (£Y 7 (10Y 6 (A£ 4 (YAT) YYY 2 Y 65 (TY

- 1보1 - ( Y )

الجزاء بالعمل: 4 ۱۲۳ و ۱۲۴، 5 ۲۳، 6 ۱۳، 9 الجزاء بالعمل: 9 ۱۲، 5 ۱۲۰، 7 و ۱۵، 9 و ۱۵، 9 و ۱۵، 8 ۱۲۰، 35 ۱۲۰، 35 ۱۲۰، 35 ۱۲۰، 35 ۱۲۰، 35 ۱۲۰، 35 ۱۲۰، 42 ۱۲۰، 42 ۱۲۰، 33 ۱۲۰، 35 ۱۲۰، 42 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰، 43 ۱۲۰،

عزاء السيئة عثلها : 2 : ١٥ ، ١٩٤ من من عزاء السيئة عثلها : 40 ، ٨٤ 28 ، ٩٠ 27 ، ٦٠ 22 ، ١٢٦

£ . 42

### (٥) - العمل الصالح:

### الأعمال المحرمة:

أكل الميتة والدم ولحم الخنزير: 2 ۱۷۳، 5 % % ، 1 ا و ۱۵، 16 % ، ۱۱۰ شرب الحمر والسكر: 2 ۲۱۹، 5 ، ۹ و ۹۱، ۱۵ ، ۹ و ۹۱، ۱۵ ، ۹ و ۹۱ ، ۲ ، ۹ و ۹۱ ، ۲ ، ۹ و ۹۱ ، ۲ ، ۹ و ۹۱ ،

العمل: 2 ممار، 12 مار، 65 مار، 94 م

الخطأ في العمل: 33 ه ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض:

العمل الأثم : 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٤٨

العمل المغضي إلى البر : 2 ١٧٧ و ١٨٩٠ 3 العمل المعني إلى البر العمل ١٨٩٠ و ١٨٩٠ و ١٨٩٠ و ١٨٩٠ و ١٨٩٠

كنز الذهب والفضة: 9 ٣٤ و٣٥، 70 ١٥ - ١٨

- الميسر (القمار): 2 ٢١٩، 4 ٢٩، 5 ٩٠ و ٩١

القتل والقتال :

- الانتجار: 2 ١٩٥٥، ٢٩ و٣٠

القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:
 القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:
 القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:
 و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۲۳

- قتل الأولاد: 6 ۱۳۷ و ۱٤٠ و ۱٥١، 17 ۱۳، 60 ۱۲

- قتل النفس التي حرّم الله: 2 ١٧٨، 4 ١ و٢٩ و٢٩ - ٩٩، 5 ٣٢ و٤٩، 6 ١٤٠ و٤٩، 60 و١٥١، 9 ٥، 17 ٣١ و٣٣، 25 ٢٨، ٢١

- وأد البنات: 16 ٥٨ و٥٩، 43 ١٧، 81 ٨ و٩

النجاح في العمل : 6 ١٢٥ 14 ٢٤ 15، 15 15، 15 النجاح في العمل : 6 ١٣٥ النجاح في العمل : 9 ١٤ ١٥ ١٥ ١٥ النجاح في العمل :

وعيد المنسدين : 1 ١١ و ٢٦ و ٢٧ و ٩٩ و ٤٠٠ و ٩٩ و ٤٠٠ م ٦٣ و ١١٠ م ١١٠ م ٦٣ و ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و

اليأس والقنوط : 11 ه، 12 مم 13 مم 15 مم 1

(٦)- المسؤولية :

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: ١٦٤ 6،

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق بالإيمان).

عبادة الأنصاب والأزلام : 5 7 و 9 و 9 و 9 و 9 الفاحشة والزني :

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

- النكاح في فترة الحيض: 2 ٢٢٢ و٢٢٣

- نكاح قوم لوط: 4 ١٦، ٨٠ ٨٠ - ٨٢

- النكاح المحرّم: 4 ٢٢-٢٥، 5 ه، 33 . ٠

- نكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 المثرك: 1 ١٠٤ و ١٠٤٠ و ١٠

في القول :

- التحليل والتحريم: 16 ١١٦ و١١٧

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و ٢٢٥، 5 ١٠ 68 ، ٩٩

- الغيبة: 4 ١٤٨، 49 ١١، 104 ١

- كتم الشهادة: 2 ۱٤٠ و ١٤١ و ٢٨٣، 5 ٢٠١، ٣٣ م

- اللِّي والنجوي بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49 ١١، 104 ١

و ا في المال

- أكل الأموال بالباطل: ٢٩٥، 4 ٢ و٢٩

4

البشاشة والرداعة: 4 ٢٨، 8 ٢٣، 17 ٥٠، 26 EA 33 (T) 30 (1T), 1T. التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع). التواضع : 15 ۸۸، 17 ۲۷، 24، 36 ١٩٥ ال ١٨ و١٩ الحكمة : 2 ١٢٩ و١٥١ و٢٣١ و٢٥١ 16 (118,08 4 (178, EA 3 (779) 75 43 CT & 33 CT9 17 C1 YO دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ , ٢٢ , ٢٤ ، ٩٦ To, TE 41 (01 28 (TT 25 الرحمة : 48 74، 90 ٧٧، 103 ٣ روح السلام: 6 ۱۲۷، 8 ۲۱، ۱۵ و د۱، 33 (17 25 (1 . 7 21 (17 19 (7 1 13 Y7 56 (YT 39 (££ السكينة : 9 ٢٦، 13 ٢٨، 48 ٤ و١٨ و٢٦ سلامة القلب : 6 ١٢٧، 8 ٢١، 10 ٩ و١٠، 33 CTT 25 CV-Y 21 CTY 19 CTE 13 77 56 (YT 39 ( £ £ السلوك الحسن : ١٠٤ 2 : ١٠٨٦ 4 ، ١٠٤ 19 ، ١٩ OA, YA, YY 24 497 23 18A - 8Y و٩٥ و ١٦ و ١٦ و 25 د ١٦ و ١٦ و ١٥٥ و ١٦٥ 11 58 (YV) YT شكر النعمة : 2 . ٤ و ٤٧ و ١٢٢ و ١٣٦، 3 177 8 (YE) 74 7 (Y .) 119 Y 5 (1 . T 11 93 (17 43 (7 35 (9 33 الصير : 2 ١٥ و١٥٣ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ و۱۷۷ و ۲۱۶ و ۲۴۹، 3 ۱۰ - ۱۷ و ۱۲۰ ١٢٥ 4 (٢٠٠٠ ) ١٨٦، ١٤٦، ١٣٩، ١٢٥، 10 (77, 70, 27 8 (177 7 (78 6 (YE, YY 13 (110) E9, 11 11 (1.9 16 ۲۲ و ۹۱ و ۱۱۰ و ۱۲۱ و ۱۲۷ ، ۱۸ ۲۸ 23 (TO) TE 22 (AO) AT 21 (1T · 20 

38 . TO 33 . IV 31 . T. 30 . O 9 O A

(01 36 , 40 34 , 47 31 , 68 24 , 21 10

## الإنسان و العلاقات الأخلاقية

أولا: الأخلاق الحميدة

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

الإستقامة : 3 ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٦ و ١٤٠ و ١٥٦ و ١٩٠ الاستقامة : 1 ١٩٠ و ١٩٠

الإصلاح بين الناس : 4 ، ١١، 49 و ١٠٠ و ١٠٠ الإعتدال في الأمور : 17 ٢٩ و ١١٠، 25 ٢٢،

الإعراض عن اللغو : 23 °25، 27، 28، ه الإعراض عن اللغو : 3 °6، 60 م

33 in 23 it 17 iqo q 9 9 9 9 9 1 16 TY 70 (YT, 10, Y الأخلاق الذميمة اتباع الشهرات: 3: الأثرة: 5 د ١٠٠ 7 ١٠٠١ الإختيال والعجب : 4 ٣٦ و ١٤، 31 ١٨، 57 استراق السمع: 5 ٤١، 15 ١٨ الاستكبار: 4 ٢٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 To 40 ( YY, 7. 39 (10 32 (TA) TY الإسراف : 3 ١٤٧، 4 ١، 5 ٢٦، 6 ١٤١، 7 25 4 21 (17Y 20 (AT) 1Y 10 (A) TI TE, YA 40 .07 39 .14 36 .101 26 .74 TE 51 (T) 44 (0 43 (ET) الأسى على مافات : 3 ١٥٣، 57 ٢٣ إطاعة المسرفين: 26 ١٥١

الإفتراء على الله ورسوله: 3 . ٩٤، 4 . ٥٠ 5 ۱۱۰ - ۱۳۷ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۲۱ و ۱۲۷ TY, 17, 18 10 (104, 47) TY 7 (188) و٨٨ و٥٠ و٥٩ و٠٦ و٦٩، ١١ ١٨، ١٨ 42 A 34 CT 32 CTA, 17 29 CE 25 CO 21 Y 61 . YA, A 46 . YE

الافساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۳۳ و ۱۳، 7 ۲۵ YY 47 (107, 101 26 (10, YE) TO, TE 9 (17A, TV 4 (1A . 3: - Y7 47 (TY 25 (1 ... ) Y9 17 (Y7) (4 59 LYE, YT 57 LEY - TY 53 LTA 104 (11 - A 92 (1A - 10 70 (17 64

> 1 - 3 البطر: 8 ٧٤

البغاء : 24 ٢٣ البغض : 5 ٨، 108 ٣

البغى : 7 ٢٣، 10 ٢٢ و٢٣، 13 ه٢، 16 £Y 42 . YYY 26 . 9 .

البهتان : 4 ، ۲ و۱۱۲ و۲۰۱، 24 و و و ۱۹

(To, TE 41 (VV) 00 40 (1 . 39 (EE CEA 52 CT9 50 CT1 47 CTO 46 CET 42 90 CY £ 76 CY 74 CY . 73 CO 70 CEA EM T 103 (1Y

الصدق : 2 ۱۷۷، 3 ۱۷، 5 ۱۱۹ و ۱۱۹ 47 (TO - TT 39 (TO, YE, TT) A 33 10 49 ( 1

المنة : 2 ٢٧٣ ك و ٢٥ و ٥ 5 د و ١ و ٥ او ٥ - 49 70 (1.) Tr. 24 ( V -40, 41

العقو عن الناس : 2 ٢٣٧ و٢٦٦، 3 ١٣٣ YT 42 .YY 24 .1YT 16 .1E9 4 .1TE, 1 1 64 (17) 1 . 9 TY 9

العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩، 5 ٢٢، 15 1 £ 64 (A4 43 (YY 24 (A0

غض البصر وحفظ الفرج 💺 : 23 ه - ٧، 24 Y4 70 (TO 33 (T) , T.

فعل الخير: 2 ٤٤ و١٤٨ و١٩٥، 3 ١١٥٠ 7 (47 23 (117 20 cm. 16 (77 10 cox A, V 98 (£7, To, T£ 41 (0 £ 28

القِرى (إكرام الضيف) : 2 ۱۷۷ و ۲۱۰، و ۳ 74 cr £ 69 co 4 12 cy 1 7 11 c7. 17 - 18 90 (1A 89 (4) A 76 (88

القصد في المشي والخفض من الصوت : 31

قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٥٣،

كظم الغيظ: 3 ١٣٤، 16 ١٢٦، 42 ٢٧، 64 ١٦ المسارعة في فعل الخير: 2 ١١٠ و١٤٨، 3 23 .4. 21 .1.. 9 . EA 5 . ITT , 11 &

10 - 1 - 56 (77 35 (71) 07 المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -

المجتمع). النظافة : 22 ٢٩، 48 ٢٧، 74 ١ - ١

الوقاء بالمهد : 2 ٢٦ و٢٧ و١٠ و١٠ و١٠٠ 6 (17, Y, 1 5 (YY, YT 3 (1YY, (YO, Y. 13 (1Y, Y) & 9 (&Y 8 (10Y

YA 53 : 1 Y 49 : 77, 7., 1 · 68 (7 49 (OA 33 (YO - YT, 19) شهادة الزور : (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطمع : 2 ١٦٨ 2 ٢٢، 15 ٨٨، 20 ١٣١ عمل قوم لوط : (راجع باب العمل - العمل المحرم). \Y 49 (TT 17: المهارة التشييع للأخبار الكاذبة: ٦٠ ٨٦، 33 ٢٠ و٢٢ Y7 24: الغرور : 3 ۱۸۰، 4 ۱۲۰، 6 ۷۰ و ۱۳۰، 7 التكبر : 2 ٢٤ 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣ ١٣٦ ٢ 57 . 45 . 35 . 47 31 . 78 17 . 01 - YT 16 (Y · 7) 1279 1779 2 · 9 T79 7 82 44 67 44 9 18 (AT 28 (TT) Y1 25 (TT) TY 17 (Y4 الغش : 83 - ٣ - ١ 09 39 (YO) YE 38 (10 32 (1A 31 الغضب : 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٥، 42 ٣٦ و ۱۰ و ۲۷ ، ۷۷ و ۱۰ و ۲۰ و ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ 0 - 1 111 cTY+ التنابز بالألقاب: 9 ١١ 49 الفنات : 6 ۱۳۱ 7 ۱۳۱ و ۱۷۲ و ۱۷۲ و ۱۷۹ و ۲۰۰ او ۲۰۱ و ۱۹۲ ا ۱۰۸ او ۱۹ ١٥ 8 ١٥٦ و١٥٨ 4 ١٥٨ ١٥٦ 3 : 50 (0 46 (7 36 (V 30 (9Y) 1 21 (89 ov, ol, 14, 11 9 (17, الجهر بالسوء: ١٩ ٤٤ ، ١٩ ٤ الفل : 3 ١٦١، 15 ١٤١، 50 ١٤٠ ١٠ ١٠ ١٠ الجهر بالقول السيء: ١٤٨ 4: الغيبة : 49 ١١، 104 ١ الحيد : 42 ١٠٩ ع ١١٥ 48 ١٠٩ ع ١ العيد 49 (19 45 (180 6 (8 4 4 YY 2 : الفيرة : 2 : 9 - ٤، 80 ١١٥١ 6 ١٦١ النجر : 4 ١٥ ١٥١ النجر 11 1 £ 82 . £ Y (1 - 9 - 1 + 0 4 () 71 3 () AY 2 : الفساد : ١٤ و١٢ و٢٧ و٣٠ و٦٠ و٠٠، 198 - 97 16 107 12 171, OA, TY 8 **TA 22** AT, AO, YE, OT 7 (TE, TT, TY 5 الرأى الفطير: ٢٦ ١٦ A 11 (91) A1 10 (YT 8 (187) 1.T) 10Y 26 (AA 16 (YO 13 (YT 12 (1)7) الريا : (راجع باب العمل - العمل المحرم). 107 (EV 8 (117, TA 4 (TTE 2 : 1 x 89 ( x x 47 ( £ ) الفسق : 2 ٢٦ و٥٩، 3 ٨٢، 5 ٣ و٢٥ و٢٦ السخرية : 2 ١٤ و١٥ و١٧ و٢١٢، 4 ١٤٠٠ ولاع و99 و١٠٨، 6 ٩٩ و١٢١، 7 ( V9, 70, 71 9 (1.) 0 6 (0 A, 0 V 5 ١٦٢ و١٦٥ و ٢٤ و ٥٣ و ١٧٠ ۱۱ د ۹۶، 13 ۲۲، 15 ۱۱ و ۹۶، 16 ۲۴ ۲۴ 29 (00) & 24 (0. 18 (17 17 (97) 30 .7 26 . ٤١, ٣٦ 21 . ١٠٦, ٥٦ 18 61 (19, 0 59 (Y . 46 (Y . ) 1 A 32 (TE EA 39 (12) 17 37 (T. 36 (T 31 (). و١٥ ، ٢٥ ، ٢١ ، 45 ، ٢٢ ، 40 ، ١٥٥ ، 7 63 10 الفضيل : ١٠١٥ ، ١٢ ، ١٢ ٩٩ 11 49 (77 46 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفضيحة : ١٤٨4 السكو الله: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفعل يخالف القرل: 2 £23، 16 ٢

الغواحش : ١٥١٥: ٢٨٦ ٩٠ ١٥

سوء الظن : 3 ١١٦ 6 ١١٦ و١٤٨، ٢٦ ٢١

(١)- الأسرة: الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م ٥٠ - ٦٠ إكراه الإماء على البغاء : 24 ت أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣ انكام الأيامي والعبيد والإماء: 24 ٢٣ 8 (101) 12. 6 (1. 3 (TTT 2: 34.51) (0., £9 42 CTY 34 CET 18 CTY 17 CYA 1 £ 64 4 63 41 60 4 57 4 1 52 7 65 (10) וצישל : 2 דיין דיין التحكيم قبل الطلاق: 4 ٣٠٠ التعدد وشروطه: 4 ٣ تكرينها : 13 ٣٨، 25 ٥٥، 64 ١٤ توارث المرأة المتوفي عنها زوجها : ١٢ 4 حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٣٦، 6 ١٥١، 46 (10) 18 31 (A 29 (YO - YT 17 14 - 10 الحمل والرضاع : 2 ٢٣٣، 31 ، 46 ه١٠

خطبة النساء أثناء المدة: 2 ٢٢٥ السداق : 2 ۲۲۰ 4 و ۲۰ و ۲۱ و ۲۱ و ۲۱ و ۵۰ 11, 1 - 60

الطلاق

الأحكام التي تتربُّب على الطلاق: 2 ٢٢٨ YTY, YTT, YTY, YTY, YT., Y - £ 65 (£9 33 (YEY) YEL) - الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4

> Y 1 65 67 8 - عدد الطلقات: 2 ۲۲۹

الظهار : 33 ٤ ٤ 58 ١ الظهار عدارة بعض الأزواج والأولاد: 64 : 14

عدة المترفى عنها زوجها : ٢٣٤ 2

TT 24 (TO 4 : العزرية عضل المرأة: ١٩4:

فتل الأولاد : 6 ۱۳۷ و ۱۶۰ و ۱۵۱ ، ۱۳ ۱۳

1 T 60

القوامة T : 4:

القساوة : 22 دولا 6 د ٢١ 5 د ١٤ 2 د ٢٥ و 39 17 57 ( 7 7

الكذب ، : 2 - ١، ١٤ و ٢٧، ١٥ ١٥ ١٠٠٠ T, Y 61 (T 39 (T - 22

الكفران : 8 مم، 10 ١٢ و٢٢ و٢٣، 11 ٩ 29 (AT, TY 17 (00 - OT 16 (1.) 41 (01 - £9, A, V 39 ( TY 31 (70

لغرالقرل : 2 ه ۲۲ ، 5 ، ۸۹ ، 23 ، ۳ – ۲ ، 25 00 28 LVY

اللمز : 9 ۷۹، ۹۷ ۱۱، ۱۵4 و ۲

اللهو واللعب : 5 ٧٥ و٥٥، 6 ٣٢ و٧٠، 7 57 (TT 47 to 35 the 29 thy 21 to) 11 62 47 .

المخاصمة والمنازعة : 2 ١٨٨، 3 ١٥٢، ٢٩ ٢٩ و٩٥، 8 ٢٤ و٢٤

المسافحة : 4 ٤ ٢ و ٢٥ ٥ ٥

مساوىء الأخلاق : ١٢٥ ٥ ،١٠٠ ٥ ١٢٥، 1 - 36 CTY 10

الک : 3 ، ۹۹ 7 ، ۱۲۲ و ۱۲۳ 6 ، ۹۹ 3 : YT 16 (ET 14 (EY) YY 13 (Y) 10 35 (TT 34 (01, 0. 27 (£Y) £7, £0, YY 71 . 10 40 . 17, 1.

منع الخير : 30 ه ٢٠ / 68 ١٠ - ١٣، 70 ٢١، Y 107

المن والأذي في الصدقات : ٢٦٢ - ٢٦٤، ٦ 74

نقض المهد : 2 ۲۷ 3 ۷۷، 8 ٥٥ - ٥٥، 9 90 16 (70 13 (1

النبية : 5 الأه و ٤٧ ع 88 ١١ 68

1 104 (11 68 (4Y 23 :



100 ٦ و٧

مافي صدره : 7 ۲۲ ماه، ۱۵ ۹۷ و ۲۸ و ۲۸ مافي صدره : 7 ۲۸ مافي صدره : 3 ۹۸ مافي صدره : 3 ۹۸ مافي صدره : 3 ۹۸ مافي

من يعبد الله على حرف: 22 11 نهيه عن تزكية النفس: 4 4 و 24، 53 ٣٢ (٣) – التبني

> بطلانه : 33 ؛ ره ر٠٠ الزراج بمطلقة المتبنى : 33 ٣٧

(٤) - التسري : ٥ ه

(٥) - الخُصْيان: 4 ١١٨ و١١٩، ٢١ عدد ٢١ عدد ٢١ عدد ٢١ عدد ٢١ عدد ١١٩ ع

777, 777, 77 - 71, 7. 2 1149 7 (179) 174, 72, 77 4 (747) 38 (77 24 (4. 16 (70 - 74 15 (77 13 72 - 71

### (٧)- الرجل والمرأة:

۲۸، ۱ 4 د ۱۹۰ ، ۲۱۳، ۲۸ 2 10 د ۲۲ ، ۹۹، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۹۹، ۹۹، ۹۸، ۲۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ اللمان : 24 ٢ - ٩ و١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ، ٢١ - ٢٤ 5 ، 5 من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ، ٢١ - ٢١ ٥

النشوز : 4 ۲۲ و۱۲۸ - ۱۳۰

النكاح : 2 ۱۰۲ و۱۹۷ و ۱۹۷ و ۱۹۲ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۲۱ و ۲۲

17 - 1 · 60 cm 33 cm 30

نكاح المشركة وإنكاح المشرك : 2 ٢٢١ وأد البنات : 16 هـ، 43 ١٨ ، 81 ، ١٧ وأد البنات (٢) – الإنسان

YN 45

حمله الأمانة : 33 ٢٢

23 (0 22 (1) 17 (1) 18 (1) 14 : (1) - (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18

V. - TV, 11 17 (4V, A), VA, TV

0 22 (TY 21 (\YT 20 (0) 18 (AT)

29 (TY 27 (YY - \Y) \Y = \Y 23 (\Y)

(Y. 31 (00) (0) (1) TI, Y\ 30 (\To

00 36 (\0 - \Y 35 (\Y 33 (\9 - \Y 32

TE, E. 40 (\E\) T 39 (\Y 38 (\YY) 0\To

47 (\T 45 (\Y, \Y 43 (\E\ 42 (\TY)

70 (\E 64 (\X 57 (\Y 49 (\T 48 (\Y)

1 \Y 80 (\TY - \Y 79 (\T - \X 78 (\Y)

(E 90 (\T) \Y 0 89 (\Y - \Y 95 \T 100 (\X - \Y)

7 100 (\X - \Y 95

(۸) - الرقيق والأسرى : (راجع باب الجهاد) (۹) - صلة ذوي القربى :

4 (110) 177) AT, TY 2

Y1 13 (11T 9 (70) £1 8 (TT, A, 1

33 (TA 30 (TT 24 (TT 17 (4 · 16 (T0)

(Y 59 (TT 58 (14 51 (TT 47 (TT 42 (T

4 93 (17 90 (T0) T£ 70 (T 60)

(١٠) - المجتمع :

آداب المجلس : 58 9 ر11 ر17 آداب الإستئذان : 2 1۸۹، 24 - ۲۷ و۸۰ - 77، 33 ۳۵، 58 ۱۱، 80 ۱ - ۱۰

ابن السبيل : 2 ۱۷۷ و ۲۱، 4 ۳۱، 8 ۱۹، 9 بن السبيل : 2 ۱۷۷ و ۲۱، 4 ۲۳، 8 ۲۰، 9 بن ۱۶، 9 ۲۰، 9 ۲۰، 9 ۲۰، ۱۶ ۲۰، ۱۶

الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و١٠٥، الإتحاد و١٠٥، 3 ٢٠٣ و٣٢

(11 9 (TY 5 (TO 4 (1 · T 3 (AT 2 : 14) 1 ) ) 1 · 49 (£Y 15

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤ 4 ١١٤ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨

الأمر بالمعروف : (راجع باب الدعوة إلى الله). التحية والسلام وأدب الضيافة : 4 ٨٦، 6 ٥٠، 6 ١٥ التحية والسلام وأدب الضيافة : 4 ٦٤، 10 ووه، 10 ٢٣ ووه، 10 ٢٧ ووه، 20 ووه،

الجليس : 4 ٦٩ و١٤٠، 6 ٢٥ و٦٨ و ٢٠، ١٥ الجليس : 4 ٦٨ و ١٤٠، 6 ٢٥ و ٢٠، ١٥ الجليس : 4 ١٥ و ١٥ و ١٥٠ و

الجماعة : 2 37 ، ١ 4 ، ٤٣ 2 :

الذين يحبون أن يُحمدوا بها لم يفعلوا : 3 ١٨٨ م ١٤٤٠ م ١٥٠ م ١٤٤٠ م ١٥٠ م و ١٤٤٠ م ١٥٠ م و ١٤٤٠ م ١٥٠ م و ١٠٠ م ١٠ م ١٠٠ م ١٠ م ١٠٠ م ١٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠

اختلاف الناس: 2 ۱۱۳ و ۱۷۳ و ۲۱۳ و ۲۰۳۰

### (۱۱)- المجتمعات:

171 6 (EA 5 (10Y 4 (1.0) 00) 19 3 97, 78, 79 16 (97, 19 10 (87 8 (YO 32 (YT 27 (T4 22 (TY 19 (17 8) 17 45 (70) 37 43 (1 - 42 (27) 7 39 الأعراب : 9 ، ٩ و ١٧ - ١١٠ و ١٢٠ ١١ ١١ ١١٨ 17, 18 49 (17, 10, 17, أهل الكتاب - الصابئون - المجوس: (راجع باب الديانات القادم). التفاضل بينهم: 4 ٩٥ و٩٦، 5 ٤٨، ٢٣ 6 77 33 (T) 17 (YT) YO 16 (170, 179, 17 49 (TO - T) 34 (TA -جملهم خلائف : 6 ١٦٥ / ٢٩ ر ٧٤ ، 10 ١٤ TY 43 (T4 35 (TY 27 (YT) خلقهم من نفس واحدة : 4 ١، ٥ ٨٩، 7 ١٨٩، 32 (01, 11, 1. 30 (11 - 17 23 (0 22 53 (11 42 (TY 40 (T 39 (11 35 (4 - Y 77 14 76 149 - 47 75 10 71 187, 20 - 0 86 (A) Y 82 (14; 1A 80 (YT - Y) Y 96 109 & 95 14

الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح). الأمانة : 2 ١٧٨ و ١٧٨ و ٢٧٦ و ١٧٨ و ١٨٥ الأمانة : 2 ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٥ و ١٨٠ و ١٨٥ و ١٨٠ و ١٨٥ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١

أموال السقهاء: 4 ه

أمرال الكفار : 3 ١٠ و١١١، 8 ٣٦، 9 ٥٥ موال الكفار : 3 ١٠٠ و ١١٠ 8 ٢٦، 9 ٥٥ موال الكفار : 3 ١١٠ و ١١٠ 58 ١١١ و ٢ ١١١ ٢ و ٢ ١١١ ٢ و ٢ ١١١ ٢

أموا**ل الناس** : 2 ۱۸۸، 4 ۱۲۱، 9 ۲۳، 30 موال الناس

أموال النساء : 4 ؛ ولا و ١١ و ١٩ و ٣٦ أموال النسام : 4 ؛ و ٦ و ١٠ ، ١٥ ١٥٠ ، 17 أموال اليتامي : 4 ؛ و ٦ و ١٠ ، ١٥ ٢٥٠ ، ١٣

البيع : 2 ه۲۷، 24 ۳۷

3 (۲٥٨) ٢٥١) ١٠٧ (٢٩ 2 : آلك الأموال : ٢٩ ٥ (١٩٠) ١٠٧ (١٩٠) ٢٦ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ١٩٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠) ٢٠٠ (١٩٠)

الحجز : 4 ه

الشعوب والقبائل والغرق : 2 ٢٥٣، 3 ٢ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٩ و ١٩٠٠ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

الجعاب : 24 °۳ و۳۱ و۳۰، 33 ۳۰ و٥٥ و٥٩

(۱۳) - اليتامي :



الإشهاد على التيايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و٣٨٣ و٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى والرقيق في باب الجهاد).

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهاد).

الميراث : 4 - ١٣ و١٩ و٣٣ و١٢٧ 14 1 (VO) VY 8 (1V7)

الميسر : ٩١٥ ٥٠ ٥ و ٩١

الوصية :

- التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ ١٣
  - التحذير من تبديلها: 2 ١٨١
  - وجوبها: 2 ۱۱۱ ۱۰۹ 5 ما ۱۱۱ ۱۱۱

### أولا: التجارة

اباحتها: 2 ۱۹۸ 4 ۲۹ 62، 62 ۱۱ و۱۱

الدين : ٢٨٧ - ٢٨٧

الرهن : 2 ۲۸۳

المقرد : ٢٨٢ 2

### ثانيا: الزراعة

49 و ١٤١٠ 13 ١٤ م 16 - ١ - ١١ و ١٢ و ١٢٠ TY - YE 80 CTY 32 CT - 1A 23 CO 22

ثالثا: الصناعة ٢٠ ٥٦

رابعا: الصيد ما دورو - 11 ما م

### (١)- أحكام قانونية

- أحكام عامة: إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، 5 ه ولا و١١٤ 7 ١٣١ 16 ١١١٤
- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ، ٦ ، 24 ه
  - الكبائر: 4 ٢١، 42 ٣٧، 53 ٣١ و٢٢

### حق ذي القربي ، واليتامي، والمساكين،

واین السبیل: ۲۶ ۱۲،۲۰ و ۱۲،۲۰ ۲۲

اليا : 2 ١٧٥ و٢٧٦ و٢٧٨ - ٢٨٠، 3

T9 30 (1T.

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ٢٨، 60 ١٢

الصدقة : 2 ١٩٦ و٢٦٣ و٢٦٤ و٢٧١ و٢٧٦ 1.7, 74, 7. 9 (20 5 (11 4 (74. 17, 17 58 (TO 33 (AA 12 (1 . E)

(راجع الإحسان).

الضرائب : 6 ١٤١ 8 ٤١، 9 ٢٩ ، ١٣ ٥٣

المقود YAY 2:

الغني

- الأغنياء: 3 ١٠١ و ١٨١، 8 ٢٦، 24 o 80 (11 73
- طلب الغني: 2 ٢٠٠ ٢٠٠١، و ٧٤ 16 Y . 89 (7 74 (£7 18 (Y)
- خنة المال: 8 ٢٨، 17 ٨٨، 28 ٧٦ -(Y) 71 (10 64 (Y · 57 (YY 42 (AY (A - 1 102 (Y) 7 96 11 - A 92 £ - 1 104
- المترفون: 9 ه. ١٠ ١١٦ ، ١٦ ١١، 34 ٣٤ £0 56 (YE) YT 43 (TY -

الفقراء : 2 ٨٣ وه ١٥ و١٥١ و١٧٧ و ٢٧١ -- 79 11 (9) 9 (07 6 (TT) A 4 (TYT (TT) TA 22 (TA 18 (T) - TA 17 (T) 47 (10 35 CTA 30 (11 26 CYY 24 93 (17 - 1 80 (TO 70 (19 51 (TA

الكيل والميزان : 3 ٥٧، 6 ٢٥٧، 7 ٨٠، 8 (1AT - 1A1 26 (TO 17 (AO 11 (YY

0 - 1 83 49 - V 55 (1V 42

الداينة : 2 ٢٤٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ ا (14 64 (1A) 17, 11 57 (7. 9 (17) Y . 73

الشاركة : 24 د ١٦ ع ٢٤ - ٢١

### (٢)- تنظيمات قضائية

التثبت من الخير: 49 :

- شهادة الزور : 22 ، ٣٠ 25 ٧٢
- كتم الشهادة: 2 ٢٨٣، 70 ٣٣
- وجوب أدائها كما هي: 2 ١٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٣٥ ٣٥ 70 ، ٨ 5 ، ١٣٥ و ٣٥ ٣٥ الحكم : 3 ٥٥، 4 ، ٥ ٢٥ ، ١٥ ٥٣ الحكم . ١٥ ٥٥ ، ١٥ وه ، ١٠ 5 ٢٤، ١٥ ٥٣ ،

T9 T7 68 . £A 40 . £7 39 . 10 £ 37

### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم يسبب فسقها ١٦: ١٦: 34 ، ٣٤ ع

تكريم بني أدم: 17: ٧٠

التكليف : 2 ٢٣٣ و ١٩٨٦ 4 ١٩٨١ 6 ١٩٥١، 7 ٧ 65 ١٦٢ 23 ٤٤٢

توحيد الأمم بالدين : 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٠ الجزاء : (راجم باب العمل).

الحق يزهق الباطل: 17 ، ٨١ ، ١٦ ١٨ ، ١٥ الم، 16 ، ٢٧ ، 16 السينة عثلها: 2 ، ١٩٤ ، 6 ، ١٦٠ ، 10 ، ٢٠ ، 16

42 (£ · 40 (A £ 28 (4 · 27 (7 · 22 ())))

المحرمات : (راجع باب الممل).

المسؤولية الشخصية : 5 ١٠٤ 6 ١٠٤ و١٦٤،

- الوفاء بالنذر: 22 ٢٩

### الجزاء:

- - جزاء الصيد في الحرم: 5 ٩٥
- جزاء القاتل: 4 ۹۲ و۹۳، 5 ۳۲ و۹۵،
   ۳۳ 17
- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل العمل المحرم).
  - جزاء الكافرين: 2 ١٩١ -
- جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ٦-١٠
- القصاص: 2 ۱۷۸ و۱۷۹ و۱۹۶، ۹۲ ۹۲، ۹۲ د ۱۹۶، ۹۲ ۹۲، ۹۲ د ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹۶

### الحدود:

- حدّ الزني: 24 ٢
- حدّ زنى الإماء: 4 ٢٥
- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و٣٩
  - حدّ القذف: 24 ؛ وه
    - حد المحاربة: 5 ٣٣ -

### العفر:

- الاستثناء : 4 ° و ۹۸ و ۹۹ و ۹۹ ، 5 ° ، 16
- الأضطرار: 2 ۱۲۳، 6 ۱۱۹ و۱۱۰ 16 ا
  - الإعفاء: 2 ١٧٨ ك 6 03
- الترخيص: 2 ۱۸۰ و ۱۹۹، 4 ۳۳ و ۱۰۰، 70 ت. 9 ۹۲ و ۹۳ ، 24 م. و ۱۳ ، 70
  - ۲.
- التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، ١ ٣١ و ٩٦، 5 ٩ و ٩٥، 29 ٧، 39 ٣٥، 58 ٣ و٤، 46 ٩ 64

النفي: 22 ٨٨ و٥٨، 4 ٦٦، 5 ٣٣، 8 ٣٠، 9 ٩٠، 9

20 (Yo 15 (OY 14 (YE - 19) £ 13 9 39 (EY) Y9 38 (YE 30 (EY 22 (1YA 12 59 (O 45 (1A)

(٥) – الحث على نشر العلم وعدم كتمانه : ١٤٦ 2

رام و ديم المحادث الم

الإحياه: 3 ، 10 ، 12 ، 10 ، 17 ، 10 هـ 14 هـ 10 هـ 17 هـ 14 هـ 18 هـ 18

الإشارة إلى اللبلبات الصوتية : 23 ، 23 ، 29 ، 29 و 50 ، 00 و 24 ، 24 و 29 و 00 ، 00 و 24 ، 24 و 29 و 00 ، 00 و 24 ، 24 و 24 و 00 ، 00 و 24 ، 24 و 24 و 00 ، 00 و 24 ، 24 و 24 و 00 ، 00 و 24 و 00 ، 00 و 24 ، 24 و 00 و 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ، 00 ،

الإشارة إلى الذرة : 4 - 4، 10 ١٦، 15 ١٩، 99 ٨ - ٧

الإشارة إلى عبور الفضاء : 17 1، 53 ١٠ - ١٣ 5

الإشارة إلى الكيمياء 17 هـ ١٥٠ ع ٩٦ - ٩٦ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: 17 الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: ٦٠ - ١٢ م ٣٦ ، 36 ، ٦٠ ، ٢٠ - ٢١

18 75 cr 9 45 ch 43

الإشارة إلى مايكن أن يكون انفجارات : 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 44 : 1 × 4

## العلاقات السياسية والعامة

التعركات السرية: 38 ٨ و١٠

13 (1.9 10 (AV 7 (29 - 22) 17 2 (17) 4 (17) 5 13 (1.9 10 (AV 7 (29 - 22) 27) 15 24 (17) 60 (17) 60 (17) 28 (17) 24 (17) 28 (17) 28 (17) 28

السلطة لله يؤتيها من يشاء : 2 ٢٤٧ 3 ٢٦، 4 ٢٦، 4 ٨٣، 9 و ٩٠

السلم : ۲۰۸2، ۱۹، ۲۱، ۳۵ ۳۵

الشوري : 3 ۹۵۱، 42 ۳۸

المؤامرات : 35 ١٠ 85 ٩

ولى الأمر

- وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ۸۸، 26 ۲۱۵

- وجوب الطاعة له: ١٦ 64 ،٥٨ ١٦

## العلومر والفنون

(۱) - البلاغة : 6 ۱۱۲، 55 ۱ - ٤ (۲) - التقويم :

الأشهر الحرم: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧، 9
 ٣٦ و٣٧

– الأشهر المعلومات: 2 ۱۹۷

- الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧

- شهر رمضان: 2 ۱۸۵

- عدة الشهور: 9 ٣٦

اليوم عند الله: 22 ع، 32 ه، 70 ع

(٣) - الحث على التفقه في الدين:

Y 21 (ET 16 (177 9

(٤) – الحث على التفكر واستخدام العقل: 2 ٤٤ و٧٣ و٧١١ و٢٤٢ و٢٦٩، 3

- Y1 23 (YT) YA 22 (T. 21 (A. -36 (E) 29 (19 - 17 27 (Eo 24 (YY (17 - 17 43 (A. - Y9 40 (YT - Y1 1 × 88 (14 67 دعوة الانسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (11 £ 20 (1.1 10 (Ye 0-196 4 - 7 67 الرؤية عن بعد (عا يشبه التلفزيون): 42: ٥٣، 50 (YY 10 (OY 7 (YTT) 178 2 : 18 474 - 7A 17 4YY 15 41A 14 27 (£A 25 (£T 24 (T) 22 (A) 21 (£0 34 (4 33 (YV 32 (0) - £7 30 (7) 170 , 78 46 (0 45 (TT 42 (9 35 () T V - 7 69 (Y - - 19 54 (EY - E) 51 الداعة : 6 99 و ١٤١١ 13 16 16 تا ١١ - ١١ (TY 32 (T. - 1A 23 (0 22 (TY) )T 77 - 71 80 السحاب : 2 ١٦٤، 7 ٥٥، 13 ١٢، 24، ٤٠ 56 (£\$ 52 (4 35 (£A 30 (AA 27 (£T) 74 - 74 : 2 ١٨ و١١٤ و١٥٤ 7 ١٤٣ ، 9 سرعة النور A0 56 (1 17 (01 , YT المعجة : ١٤٥٥، ١٧٣٥ و ١ و ١١٥٥، ١٤٥٥، ٦ 19 22:10 19 :79 16 :T1 14 74 481 22 4140 6: الضغط الجوى 15 (1.1 10 (1TO) TO 6: غزو الفضاء TO - TT 55 (OT 41 (10 - 18 Y 51 (TY 36 (1 . £ 21 : الغلاف الجوي £ - 1 86 (A 72 (10 71 (1 53 (EV) الغيث : 7 ٥٠ 13 ١٥ ١٥ ١٠ ١٥ ١٠ ي 22 ٢٠ 21 35 LTE 31 LOA 27 LOT 25 LIA 23 LIT 55 49 50 411 43 47A 42 471 39 417

الانسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و ۲۱ و ۲۱۲ ، 3 11 1144 7 194 6 107, 74, 1 4 1108 18 (Y · 17 (YA, Y · 1 & 16 (Y 7 15 (Y 120 24 (12 - 17 23 10 22 101, TY - V 32 (08, Y) - 19, 11 30 (14 29 ٩٠ ١١ 35 ١١ و٢٦، 37 ٢٧ ع 39 ١١ ع د٩ - 10 53 (NY 49 (NY 43 (NA - NY) TT 75 (1A = 1V 71 (Y) - 19 70 (\$7 80 (A 78 (YY - Y · 77 (Y 76 (T9 -V - 0 86 (19 - 1V اليحر : 2 ٠٠ و١٦٤، 5 ٩٦، 6 ٩٩ و٦٣ 14 (9., YY 10 (177, 17% 7 (9Y) ٦١ 18 ١٠ ، ١٦ ٦٦ - ٦٢ و١٠ ، ١٢ 24 (To 22 (VY 20 (1.9) V9) TT -30 (77 - 71 27 (77 26: 07 25: 1. (TE - TY 42 (17 35 (T), TY 31 (E) Y. - 19 55 17 52 117 45 178 44 ۲ 💹 د۲ 81 د۲٤ و يصمات الأصابع : 75: ٢ - ١ 16 (AY) 19 15 (ET 11 (VE 7 : (1. V - 1.0 20 (4. 19 (EV 18 (10 (10. - 189 26 (1A 22 (Y4) T1 21 (TY 35 (1 · 34 (YY 33 (1 · 31 (T) 27 - 0 56 c1 · 52 c1 · 41 c19 - 1A 38 (YY, 1 . 77 (11 73 (4 70 (11 69 (7 0 101 (19 88 (T 81 (TY 79 (Y . ) Y 78 حركة الأرض من : 10 ٤٤، 25 ١٦٠ 27 ٨٨، 28 £ . 70 .0 37 . £ . , TY 36 . YY - YY حقائق في الكون : 2 ٢٩ وهم؟، 7 ١٨٥، 10 (1.9 18 (A0) Y. 17 (1.0 12 (1.1 36 CTA - TY 35 CT - 19 29 CT - 21 £9 54 cm 51 cA0 - A1 40 cE. حول ما يدعى بالتطور : ٢٩ ٥ - ٣٠ و ٢٥٩، 6 ۲۸، 7 ۱۱، 22 ۲۱،۷ انظر تفسیرها)، A - 0 86 (7 76 (1 - TY 75 الحيوانات والحشرات ١ ١١٩ ٥ ، ٥ ٢٨ ٥ ٣٨ و٥٥ و١٤٢ ، 16 ه - ١٨ و ١٨ - ١٩ و ١٩٠

Y . 57 (19

لغة الحيوان : ١٨ 27 ، ٢٨ 6 - ٢٤

الليل والنهار : 22 ٢١، 31 ٢٩، 35 ٢٢، 36

أذى : 2 ١٩٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ – ٢٦٤ 14. 71 9 . 78 6 . 1 . 7 . 17 4 . 190 . 147 19, 0V, 0T, £A 33,1+ 29, 1Y أرحام (بالمعنى العضوي): 3, ٢٢٨ 2: . 0 22 . A 13 . 1 £ £ . 1 £ Y . 1 7 9 . 9 A 6 . 7 اعرج: 14 48 و 11 و 18 و 14 11.5, £93; doSi أمشاج: 76 ٢ أمعاء : 10 47 انسان : ۲۸ ۱۵ ، ۲۷ ، ۱۵ ، ۲۸ انسان 18 . איז אין די 17 בי 16 בי 18 בי . £A 29, 14 23 . 44 22, 47 21 47 19 .0£ , o1 41 , £4 , A 39 VV 36 , VY 33 , 1 £ 31 ٣ر١٤، 70 ١٩، 75 ٣ر ٥ ١٣ ر١٤ ١ و ٣٦ ، 76 ١ و٢، . 0 86 . 7 84 . 7 82 . Y 1 1 V 80 . TO 79 100 . T 99 . T, o, T 96 . £ 90 . TT, 10 89 Y 103 أنف : 5 ه ع ، 17 ١٦ بصر : ۲۰۳6، ۲۰۱۹ و ۱۹۸ ، ۱۲ ، ۷۷ او 37 . 1 . 33 . ٣٨ 29 . 0 . 27 . ٤٦ 22 . ٣٦ 11 70 . 0 . 54, Y1 51 . A 50 . Y . 41 . 1V0 بطن : 2 ۱۷٤ ، 3 ۲۰ ، 16، ۱۳۹ ، 16، ۲۶ ، ۲۹ ، ۲۹

or 56 . TY 53 . YE 48 . E0 44 . ۲۲ ۱6 ، ۲۲ 8 ، ۳۹ 6 ، ۱۷۱ م ۲۸ 2 : خ 4V 17

7 57 (1 . 9 47 مايشيد الصواريخ : 84 ؛ الماء ونشأة الحياة : 3 ٥٩، ١٤ ٥١، 29 - ١٩ £ 95 (7 £ 40 (19 30 (T. 20 (19 15 (70) 7 13 (74 10 : 1.1A-V50 (7. 27 (V 26 (0 22 (0)) (٧) - ذم الجهل والجاهلين: 7 25 (119 16 (17 11 (199 7 (٨) – الشعر والشعراء: 36 CYTY - YYE 26 CO 21 £1 69 (T. 52 (TT) TO 37 (79 T) 7: in all -(9) (١٠) – فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 CYE 11 (AT 4 (1A) Y 3 11 58 4 39 474, 19 35 487 (۱۱) - الفلك: ٢٩ و١٨٩ ١٥ ٥٥ ١٦ ١٦ و١٧٠ 37 ct - TY 36 c1Y 23 cTT 21 c1Y 17 11, " - 1 86 (YA) YY 78 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون : ۱۲ - ۱۰ - ۱۳ (۱۳) - الكراكب : 15 - ١٦ اكراكب 4, A 72 (0 67 () - 7 37 (Y)Y - Y) . (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 (A) T 22 (١٥) - الملاحة : 1Y 43 (Y) 31 (77 17 (YY 10 (١٦)- الطب : أبرص: ٤٩3، ١١٠5

أذن : ١٩٥، ١٩٥، ٢٥٥، ١٩٥

14 69 6 44 17

أجنّة: 22 ه، 53 ٣٢

Y4 75

۲۰ 41 ، ۸۱ 39 ، ۱۰۱ 18 ، ۳٦ 17 : حسم ۲۷ 50 ، ۲۱ 46

شفة - شفتان : 90 ٨ر٩،

اشيب : 19 ع ، 30 ه ع ه ، 17 ١٧

صدر : 10 م ۱۱ م 22 د ۲ تا ، 50 ۳۷ مدر

صديد : ١٦ ١٦

صُلُب: 4 ۲۲ ، ۲۲۲ ، 86 هو ۱۷۷

صمم : ۱۸۵ و ۷۱ ت ، ۱۸۱ و ۲۲ ، ۲۲ ه

27 . YY 25 . £0 21 . 4V 17 . Y £ 11 . £Y 10

YY 47 . £ . 43 . 0 7 30 . A .

ظُلماتِ ثلاث: 39:

ظَ فُر : ١٠١٤ و١٨٩، ١٨٧٥، ٥

43 . ٣٣ 42 . ٤٥ 35 . ١٧٢ 7 . ١٤٦ ) ٢٨ ) ٩٤

1 + 84 : 17

عضُد : 18 ده ، 28 ه

عَظْم ، عظام : 17، 1876 ، 17، 1870 ، 17

37 ، ۷۸ <u>36 ، ۲۸ و ۳۰ و ۲۹ ، ۹۸ ی ۹۸ ، ۶۹ ه</u>

1179 . 775 . £V 56 . 07917

عَقِب : ١٤٣٥، ١٤٤٥ و١٤٩، ١٤٣٥

YA 43 C 77 23

عقيم: 22 ٥٥، 42 ١٩٤٠، 51 ١٩٩٤ عقيم

علق – علقة : 22 ه ، 23 ١٤-١٢ ، ٢٧ 40،

0-1 96 . 44-41 75

عَمَـه : 2 ١٥ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١١ ، ١٥ عَمَـه

£ 27 . Vo 23 . VY

بنان : ۱۲8، 75،

ترائب: راجع: (( صلب )) 86 ٥-٧

تراقى: 56 ، 75 ، 75

تقويم (الإنسان): 95 ؛

جرح: ۲۱ 45 ، ۲۰ 6 ، ۲۰ 5 : ۲۱

جليد: ٢٣ 39، ٢٠ ، ١٩ 22 ، ٨٠ 16 ، ٢٥ ع ٢٠ ،

41 - ۲ و ۲ ۲ و ۲۲

جنين : راجع : أجنة

خَمْـل: ۲ ۸۹۹، ۱۵، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۵ خمْــل

7 3 65 . 10 46 . 17 41 . 11 35 . 11

حنجرة ( حناجر ) : ١٠ 33 م

حَيَاة : 2 ١٧٨ و ١٨٦ ١٩٦١ و ١٧٩ ، ٢٧ ،

.4V 20 . VO 17 . 4V 16 . YA 9 . YA 6 . V£ 4

(00) Y 19 19 30 ( WY 23 ( 77 22 ( Y 2 21

35 م 36 ۳۳ و۱۷ م 40 ، ۲۷ م 45 م ۲۲ م 35

Y £ 89 . Y 67

دم : 2 ، ۳ و ۱۷۳ م ۱۷۳ ، ۱۵۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ،

YV 22 . 110,55 16 . 1A 12

دمع : ۹۲۹، ۸۳۶

رأس: ١٩٣٤، ٦٥، ١٤٣٩و ١٤، ١٩٣٤

32 . 14 22 . 40 21 . 44 20 . 4 19 . 01 17

. 0 63 . TV 48 . £A 44 . TT

رجُل: ١٩٥٦، 24 ه٤،

رضاع: ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۱۳–۷ ا

7 65

رقبة - رقاب: ١٧٧٤، ٩٢٩، ٩٢٩، و

. Y 58 . £ 47 . . .

ساق : 27 68 ، 48 ، 48 ، 48 ، 48 27 : ساق

24 . 07 22 . 170,91 9 . £9 8 . 07,7 5 . 49 , Y + 47 . 4 - 3 PY , 1 Y 33 . A + 26 . 71 , 0 . T1 74 CY + 73 C1V 48 مر فق : ٦5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی : ۲۰۱۵ ، ۱۹۵۶ ، ۱۹۵۸ ، ۱۳ ۲۷ و ۹۵ 31 . Yo 28 . TT, V 25 . 40 24 . 1YA 20 . YY 110 67 . YA 57 . 7 38 . Y7 32 . 19 11A 11.68 مضغة : 22 ه ، 23 مضغة منني: ۲۷ 75 موت: 2:00, ٥١ - ٧٧ ، ١٣٢ ، ١٥٤ و ١٨٠ 91 , 19 3 , 77 , 709 , 700 , 717 , 717 و۱۰۲ و۱۲۸ و۱۵۷ و۱۵۸ و۱۵۷ و۱۲۸ و۱۲۸ وه ۱۸ به ۱۸ و ۷۸ و ۹۷ و ۱۰۰ 5 ۱۰۰ 6 و ۱۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۹۳ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۳ V 11 . 07 10 . 117 9 . 0 . 8 . 10 A , TY 14 ۱۷ ، 15 ۲۳ ، 16 ۲۸ و۲۲ و۸۳ و۹۳ ، <del>19</del> צץ פרדי 20 V£ 21 י 21 אדפ פרדי 22 אם י 23 ( A + 27 ( A1 26 ( OA 25 ( AT )A + )TV)TO ,11 32 , T£ 31 , OY ,O , JY £ 30 , TY ,OY 29 33 ١٦ ، 34 ، 35 ، 9 و ٣٦ ، 39 ، ٣ و ٢٤ ، 40 ۱۸ ، 44 مروم ، 45 مور ۲۱ و ۲۲ ، 47 ۲۷ و ۳۴ ، ۸۲ 63 . A 62 . 1 V y Y 57 . 3 . 3 . 56 . £ Y y Y 50 14 87 c 4 67 c 1 1 1 1 1 1

ناصية: 11 ته ، 55 ، 13 ه ، 96 ه ارتا نطفة: 22 ه ، 23 ۳ ارنا ، 36 ، ۷۷ ، 40 ، ۷۷ ، 36 ، ۲۷ ، ۳۷ ، 53

عمسى : 5 ۷۱ ، 13 ، ۱ ، 13 ، ۲ ، 22 ، ۲ ، 24 Y 80 (1 Y 48 ( OF 30 ( VF 25 ( 71 عنة - أعناق: ١٢8: ١٥، ١٦ ١٣ ١ ١٩٠٠ ( VY) V 1 40 , TT 38 , A 36 , TT 34 , £ 26 (1 V 32 , 1 Y 14 28 , V£ 25 , YV 23 , £ + 1 Y 4 C Y 102 C Y £ 54 C £ A 52 C Y Y 43 C Ø Y 33 غيض : 11 44 ، 13 ٨ YY 67 . YT 46 . 9 32 . 1 . 28 فر ج: 11 ٩١ ، 23 ه ، 24 ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٣٠ 9 77 , 49 70 , 14 66 , 50 فصال: ۲۳۳ ، 31 ، ۱۵ ، ۸۵ ، ۱۵ قرار مكين : 23 ١٣ قرح: ۱۷۲٫۱٤۰3 وردت (( قلب )) مفرد أو مثني أو جمعاً في القرآن الكريم ١٣٢ مرة کعب : ۲5 ال : 14 ، ٧٨ 5 ، ٤٦ 4 ، ٧٨ 3 : السلطان: 16 ، ١٤ ١٩ ، ١٥ ، ١٥ ، . Y & , 10 24 . Y V 20 . 4 V , 0 . 19 . 1 1 7 7 Y 26 ١٩ 33 ، ٢٢ 30 ، ٣٤ 28 ، ١٩٥١ ، 26 4 90 . Y 60 . 11 48 . 1Y 46 . 0A 44 محيض : 2 ۲۲۲ ، 55 ۲٥ و ۷٤ ، 65 ، 45 ، مخاض: 19 ٢٣

موض : 2 - ۱ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۹۲ ، ۲ ۴۴ و ۱۰۲

وجرب التساهل معهم (مع غير المعاربين):

YT, TE, Y. 3 (YOT, 187, 1.9, TY 2 £A - ££ 5 (177 4 (199, 112, 117) (AY 7 (1.4, 199, 74, 07) 07 6 (74) 25 (79 - 74 22 (18. 20 (1...) 99 10 42 (8 39 (£A 33 (10 31 (£7 29 (78) 73 (12, 18 57 (12, 18 46 (12 45 (10 78)) 17 46 (12 45 (10 78))

رجود المؤمنين بينهم : 3 مرا رودا و درو - ۱۰۷ مرود المؤمنين بينهم : 3 مرود المؤمنين المورد - ۱۰۷ مرود المؤمنين المورد الم

(٢) - بنو إسرائيل:

احیارهم : 5 ٤٤ و ٢٣، 9 ٣١ و ٣٤

أخذ الميثاق عليهم : 2 ٦٣ و ٨٣٠ و ٩٣٠ ( ١٨٧ ، ١٨٧ ) خذ الميثاق عليهم : 2 ٦٣ و ٨٣٠ و ١٨٠ و

أصحاب السبت : 2 ه٦ و٢٦، 4 ٤٧ و١٩٥، 7

175 16 (177

إفسادهم في الأرض مرتين: 17: 4 - ٨ أقرالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5: ٦٤، 9 - ٣٠ - ٣٤، 44 - ٣٠ - ٣٤

إلقاء العداوة بينهم: 5 ٦٤ و ٨٢

أوامر الله إليهم : 2 · ٤ · ٦٤ و ١٣٢ و ١٢٢ و ١٣١ و ١٣٦ و ١٣٦

عريفهم كلام الله : 2 ه ٧٠ 4 ٢٦، 5 ٣١ و١٨ و١٣ 5

جزاؤهم لو آمنوا : ٤٦ 4 ،١١٠ 3 ،١٠٣ و ٤٦ و ١٦ و و ١٦ و ١٦٠ و

نکس : 21 ه ۲، 32 ، ۲ ، 36 ، ۲ ، ۲۸

وتين : 69 ٢٤

وريد: 17 50

رفاق: 2: ۲۳۰ م ۱۹۳ م ۱۹۳ م ۱۹۳ م ۱۹۳ م ۱۹۳ م ۱۵ م ۱۹۳ م

VV17V 40 . £Y 39 . 11 32 . 0 22

يمشى على رجلين: 24 ه

### الديانات

(١)- أهل الكتاب: (اليهود والنصاري)

حسدهم المؤمنين : 2 ۱۰۹، 3 ۲۹، 4 که ۲۹۰ او ۲۹۰ او ۲۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰

## القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: 11 ٢١، ٢٩ ١٥ ٢٩ ٢٩ 22 22 - قوم إبراهيم: 3 ٣٣، 4 ١٥، 9 ٢٠، 22

ابنتا شعیب : 28 ۲۳ - ۲۷ ابنی آدم : (مایل وقایل): 5 ۲۷ - ۳۲ أبر لهب وامرآته : 111 ۱ - ۵

الأسياط : 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ٤٨، 4 ١٦٢، 7

أصحاب الأخدود : 85 ا - ۸ أصحاب الرس : 25 ٣٨، 50 ١٢ م

أصحاب الرقيم : 18 ٩

أصحاب النيل : 105 - ه أصحاب النية : 36 1 ° 1 °

أصحاب الكهف : 18 ؛ ٩ ٩ - ٢٦

1 & 51

الحَوَارِيون : 3 ٢٥، 5 ١١١ و١١٢، 18 ١٤ 61 د ١٤ 61 د ١١٢ و ١١٢ و ١٤ 61 د و القرنين : 3 ١٤ ٥١ - ٩٨

الروم : 30 ٢ - ٥

19 - 18 58 (A - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 2 ؟ ٩ - ٩٦، 62 مدة حرصهم على الحياة

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : 2 ۹۷، 5 ۲۲ عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : 2 ۱۲۰ و ۲۲ قرورهم وأمانيهم : 2 ۱۲۱ و ۱۳۵، 3 ۲۶ عدم

77 16 (7 · 5 (177 4 (VE)

قضاء الله عليهم ١٦: ١٦ ٤ - ٨

(٣) - الصابئون: 2 ٢٢، 5 ٢٦، 2 ٢١

(٤) - المجرس: 22 ١٧

(٥) - النصارى: (أنظر أهل الكتاب):

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و ١٢٥، ٤ ١٧ و١١، 9 ٣٠ و٣١

التغليث : 4 ۱۷۱، 5 ۷۲ و ۷۳ و ۱۱٦

الحواريون : 3 ٢٥، 5 ١١١ و١١٢، ١٤ ١٤

الرهبان : 5 ۸۲، 9 ۳۱ و ۳۲، ۲۷ ۲۷

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢٠ 2

غرورهم وأمانيهم وطعنهم باليهود : 2 ١١١رو١١٠ عرورهم وأمانيهم وطعنهم باليهود : 2 ١١١رو١١٠ ٦٠ ١١٥ عرورهم

فرعون: 2 29 و ٥٠٠ 3 ١٠٣ 7 ١٠٣ و۱۱۳ و۱۲۳ و ۱۹۱۱ 8 ۲۹ و ۱۵۵ ا - 1.1 17 (7 14 (9Y 11 (9., Yo 26 ( 1 23 ( ) 9 ) 17 , 7 1 20 ( ) 1 1 ۱۱ و ۲۳ کا ۱۲ کا ۲۸ و ۱۲ و ۲۸ و ۲۹ (01-17 43 (17,71, 77 40 (17 38 (£ - TA 51 (1T 50 (T) - 1Y 44 10 73 (9 69 (11 66 (17 11 54 1 · 89 (1 × 85 (1 × 79 (1 %) قوم فرعون: 2 29 و ٥٠٠ ١٠٣ 7 ١٠٣ 26 (7 14 (07 8 (1 21) 177) 1.99 ١١، 28 ٨، 40 ٨ و٥٤ و١٦، 44 ١١، قارون YE 40 (E . ) T9 29 (V9 ) V7 28: 1 £ 50 (TY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 . ٨٠ و٨١، ١١ (ET 22 (71) 09 15 (A4) YES Y. T1, TT 54 (17 38 (07 27 (17 26 امرأة لوط: 7 ٦٠ ١١ ٨١، ١5 ٠٦٠ 27 1. 66 (TT, TT 29 (OV اللي أماته الله مئة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حدر الموت : 2 ٢٤٣ لقمان وحكمته ١٩ ١٢ و١٢ ، ١٦ و١٩ الماتفكات 4 69 (V + 9 : موسى: - اصحاب السفينة: 29 ه١ - امرأة موسى : 28 ٢٣ - ٣٠ ـ أم موسى: 💹 ٧ و ١٠ - التابوت: ٢٤٨ 2 - قوم موسى: 2 ٢٤٨ 4 ٤٧، 7 ١٤٨ 7 V7 28 (71 26 (109) YEA 2 : 09,16 -نوج: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطُّوفان: 6 7، 7 ١٣٣٦، 29 قوم نوح: 7 ۲۹، 9 ۷۰، 11 ۸۹، 14 (17 38 (1 . 0 26 (TY 25 (EY 22 . 9 9 54 cor 53 (ET 51 () Y 50 ( T) 0 40 ياجوج ومأجوج : 18 ع وه و ٩٦

7 19 (77) 77 12:

- بلقيس (ملكة سبأ): 27 ٢٣ قوم سياً: 27 ۲۲ و٤٤، 34 ١٥ - ١٩ السير والنظر في عاقية الماضين 12 (1 - 1 , 7 & 10 (11 , 7 6 (191 , 177 22 cm - 21 cth, mm 16 cm 13 cl - 4 1 + - A 30 cr + 29 chas 18 27 cet 40 (£Y 39 (££ 35 (YY 32 (£Y) Y)) 1 . 47 (AE - AY, YY, Y) عاد (قوم هود) : 7 ه٦ - ٢٧ و ١٠ ١١ ١١ TA 25 (EY 22 (9 14 (A9, 7 . - 0. (1Y 38 (TA 29 (1E. - 1YT 26 (T9) 50 (77 - 71 46 (17 - 17 41 (71 40 A -7 89 6A - 8 المبر التاريخية في أنباء القري : 3 ٦ 6 ، ١٣ ٦ or 8 (1 . Y - 92, 0, 2 7 (20 - 27, و ۱۰۰ ۱۱ ۱۲ و ۷۰ ا ۱۷ ۱۲ ۱۱ ۱۲ - ۱۰۰ -77 16 (11) 1 · 15 (17 - 9 14 (1 · Y V£ 19 (1., ET - TY 18 (17 17 , TT) 22 (40, 10 - 11 21 (1TA 20 (AA) TA 25 (TE 24 (EE - EY 23 (EA) EO (YT 32 (£ · - TA 29 (OA 28 (£ · -38 . Vr - Y1 37 . Y1 - 17 36 . 20 34 - 7 43 (17 41 to 40 (77) To 39 (7 77 50 (17 47 (TA) TY 46 (TY 44 (A 64 (01) 09 \$ 54 (08 - 0. 53 ( TY) 69 CTT - 14 68 (1A 67 (4) A 65 (0 غمران - آل عمران: 3 ٣٣ -امرأة عمران (أم مريم): 3 ٢٥، 19 ٢٨ مريم ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و ٢٤ -(9) 21 (TE - 17 19 (107 4 (EY 1Y 66

فرعون :

امرأة فرعون (آسية): 28 ، 66 ، 11

يعقرب

تَعْرِينًا الْجِعْفِ الْمُنْفِينَا

بعون الله تعالى ، وبعد سنوات من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن عشمان بن عفّان وعليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبيّ بن كعب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . وفيها يلي تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق: يرمز إلى مواضع الله اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجَبُكَ - الْمَمَ .

اللون الأحمر القاني ●: يرمز إلى مواضع المدّ الواجب ، ويُمَد أربع أو خمس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

سْل: ٱلْمَآءِ - يَتَأَيُّهَا - مَالَهُ وَأَخْلَدُه .

اللون الأحمر البرتقالي●: يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

مثل: عَظِيم - ٱلْأَلْبُكِ - لَيَقُولُون - خَوْف.

اللون الأحمر الكموني : يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغرى، ويختص بها ترك كتّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين . مثل : بقَلدِرِ - لَهُ تَصَدَّىٰ - يَسَتَحَمِّىٰ ـ - دَا وُرُدَ .

اللون الأخضر ● : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإِدغام بغُنّة، مثل: مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا مُّهِينًا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنّة عليه الإِخفاء ، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنّة عندهما . الإِقلاب ، مثل: مِن بَعَدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنّة عليها . النون والميم المشددتان ، مثل : إِنّ - ثُمّ .

ونشير إلى أن الغُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بما قبلها

أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل من فن التجويد.

اللون الرمادي • : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان : أُولاً : مالا يُلفَظ مُطلَقاً : ١ ـ اللام الشمسية : ٱلشَّمْس ــ ٱللَّغُو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زَكَاوْقِ - بَلَنَـوُّا - وَجِانَ مَ .
 ٣ ـ ألف التفريق: أذَكُرُوا .

٤ - همزة الوصل داخل الكلمة : وَالْمُرْسَلَاتِ .

٥ ـ كرسي الألف الخنجرية : بَحَمَّلُهُمْ .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَلْبِتُنا .

ثانياً : مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُّنقَلبة :

١ - النون والتنوين المُدْعَان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابَامُ هِينًا .

٢ ـ النون المُنقلبة مياً : مِنْ بَعَدُ .

٣ ـ الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً : أَنْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطُّع

٤ - الحرف اللَّذْغَم إدغاماً متقارباً: قُلرَّبِ - غَنْلُقكُّم .

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق •: يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَيْش - قَدِيرًا - وَالْمُرْسَلَتِ - رُسُلًا .

اللون الأزرق : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف :(ق،ط،ب،ج،د) اللون الأزرق : أُوادُعُو .

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ الْ

### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنّة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحد في مسنده جزء ٢ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيهان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضَ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ ـ جعلنا المد السلازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف الممدود ، وفي الحرف على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣ - جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ، وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوهما بأربع حركات وقرؤوهما بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز - اللون الأحمر البرتقالي - على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدور على اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كما سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، مما لم نثبته باللون الأحمر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنْه الإدغام والإقلاب والإخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

و - ربها وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مداً ، مثل : لِنُحْدِينَ . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مده مما تركه النساخ.
 ٢ - اخترنا أن نلوّن حركتي التنوين معاً دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك

لايغير من حكم التنوين الأصلي في شيء .

٧- تكون الغُنَّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليها حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُنَّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كها أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : اللَّغْو - اللَّهُو . وأمثالها ، وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : اللَّيْلَ .
 ٩- أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ،

الدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ، كما في : فَأَتَّبِعُوهُ \_ بِأَسِّمِ \_ وَٱلضُّحَىٰ وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً \_ ولو مع الاستئناف اللاحق \_ فهي حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِي ٱلأَرْضِ \_ أُوادَّعُواْ .

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة داخلية كهافي: وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ فلا يصح بحال أن تقف عند قوله: وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَ... ثم تستأنف.

ويالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . • أ- أدخلنا في اللون الرمادي مارُسِم خلاف اللفظ ، ويبذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلمات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الرسم القواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَقُ ُ.

أما إذا كانت الهمزة تُرسَم أصلًا بغير كرسي فإننا نجعل الكرسي حينئذ باللون الرمادي مثل: لَنَـنُوا للهُ - الضُّعَفَدُو ال

11 ـ أدخلنا في اللون الرمادي كرسي الألف الخنجرية للإشارة الى أنه لايُلفظ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلا في مواضع محددة هي التي لوَّناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ : يَكُمُوسَيّ - هَلَتَيْنِ .

مثال ماتركه النساخ : إِحْدَاهُمَا - بَحَالَهُمَا

17 - أدخلنا في اللون الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً متهائلاً ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتهائلين أن ينطق بهها حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متهاثل في كلمة واحدة كتبه النساخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل : اللَّغُو - اللَّهو.

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميها ، مثل : مِنْ بَعّدِ . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلاً ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميهاً صغيرة ، مثل : خَبيراً بِمَا .

 ١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ .

١٥ - أدخلنا في اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَبْنَاءَ .
 وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١) .
 ١٦ ـ تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم .

## الهنهج الهستعمل

| • مد ۲ أو ٤ أو ٢ جوازا                             | • مدواجب ٤ أو ٥ حركات                                | <ul> <li>مد ٦ حركات لزوماً</li> </ul>      | الصطلح                  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--|
| Permissible prolongation                           | Obligatory prolongation                              | Necessary prolongation                     |                         |  |
| 2,4,6 vowels                                       | 4 or 5 vowels                                        | 6 vowels                                   |                         |  |
| Prolongation permise                               | Prolongation obligatoire                             | Prolongation necessaire                    | ire إفرنسي              |  |
| de 2,4 ou 6 voyelles                               | de 4 ou 5 voyelles                                   | de 6 voyelles                              |                         |  |
| долгот A произношения 2 или 4 или 6 Звуковвозможно | A TOTRODA R NH S H G H G H G H G H G H G H G H G H G | ДОЛГОТА ПРОИЗНОШВНИЯ  В ЗВУКОВ  КВОБХОДИМО | روسي                    |  |
| Prolongacion probable                              | Prolongacion obligatoria                             | Prolongacion necesaria                     | إسياتي                  |  |
| 2,4,6 movimientos                                  | 4,5 movimientos                                      | 6 movimientos                              |                         |  |
| 2,4, oder 6 volkale                                | 4 oder 5 Vokale lang-                                | 6 Vokale langziehen,                       | 1                       |  |
| langziehen,zuläßig                                 | ziehen, obligatorisch                                | erforderlich                               | ألماني                  |  |
| ۴، ۲ یا ۹ حرکتون والی<br>اختیاری مد                | ۴ با ۵ حرکتون والی<br>مدواجب                         | ې حرکتون والي<br>مد لازم                   | أردو                    |  |
| مد اختیاری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                     | مد راجب ٤ يا ٥ حرکت                                  | مد لازم ٦ حركت                             | فارسي                   |  |
| 2,4,6 Gaiz                                         | Uzatma lüzüm                                         | Uzatma lüzüm                               | تركي                    |  |
| Harekettir                                         | Hareket 4, 5 dur                                     | Hareketi 6 dır                             |                         |  |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT       | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)              | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)        | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |  |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                      | 应该拉长四或五拍                                             | 必须拉长六拍                                     | صيني                    |  |

## The Pattern employed

| القلقلة                                      | • تفخيم (الراء)                    | म्यादेश •             | 🍎 غُنّة ، حركتان                | <ul><li>مد ، حرکتان</li></ul> |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Inrest letters                               | Emphatic                           | Un announced (silent) | Nazalization                    | Normal prolongation           |
| (Echoing Sound)                              | pronunciation<br>of the letter (R) |                       | (ghunnah) 2vowels               | 2 vowels                      |
| CONSONNES EMPHASA<br>EMPHATIQUES DE LA LETTE |                                    | Non                   | Nazalization                    | Prolongation normale          |
| EMPHATIQUES                                  | (R)                                | prononcees            | (ghunnah) de 2voyelles          | de 2 voyelles                 |
|                                              | 3 ВОНКИЙ ВЗРЫВНЫЙ<br>СОГЛАСНЫЙ/Р/  | нв<br>произ-          | говорить<br>в нос долгот а      | долгота                       |
|                                              |                                    | носится               | произношения<br>2 звука         | произношения<br>2 звука       |
| CONSONANTES<br>ENFATICAS                     | ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)      | No se                 | Entonacion                      | Prolongacion normal           |
|                                              |                                    | pronuncia             | 2 movimientos                   | 2 movimientos                 |
| Emphase<br>Konsonat                          | Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)    | Es wird nicht         | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache | 03/-1-1-1                     |
|                                              |                                    | ausgesprochen         | (durch die Nase sprechen)       | 2 Vokale langziehen           |
| قلقله                                        | تفخيم راء                          | نا قابل تلفظ          | ، عَنْهُ '                      | ۲ حرکتوں                      |
|                                              | عاديم راء                          |                       | ۲ حرکتیں                        | والي مد                       |
| 21212                                        | تفخيم حرف راء                      | غير ملفوظ             | عَنْهُ                          |                               |
| تفخيم حرف راء                                |                                    | عبر معود              | دو حرکت                         | دو حرکت                       |
| Kalkala                                      | Kalın - Ra                         | Yazılır lafz          | Burundan                        | 2 Hareket                     |
|                                              |                                    | olunmaz               | (gunne) 2 Harekettir            | Z mareket                     |
| Qalqalab                                     | Ra ' dibuca<br>tebal               | TIDAK DI BACA         | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)     | MAD 2 HARAKAT                 |
| 爆破音                                          | 重读"拉吾"                             | 并读、不发<br>音的字母。        | 鼻音、隐读<br>(两拍)                   | 自然拉长两拍                        |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises: مَن يَعْمَلْ عَذَابًا شَهِينًا: (Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah) Disappearance (Ikhfa'a): عَلِيمًا قَدِيرًا المِنْ بَعَدُ- سَمِيعًا بَصِيرًا: (Inversion (Iglab -Stressed -N- and -M-: ------N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop. -The grey colour • : indicates what is unannounced a. what is never pronounced: 1. The assimilated "L": اللَّهُ عن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عن اللَّهُ اللّ 2. The incompatible: زَكُوْتِر - بِكَتَةً - وَجِأْيَ - يَدْعُوا 3. The (alef) of discrimination: 1:3

4. The conjunctive hamza within a word : الْدُسُلُتِ:

5. The position of the omitted alef:

6. Inversion within a word: فَأَلْتُنَا

b. Unpronounced contracted and inversed letters:

1. Contracted (n), (nunnation): مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا مُهِينًا:

2. The (n) which is inverted into (m): مُرْبَعَدُ

3. The letter which is relatedly contracted: لَقَدَ تَقَطُّع

4. The letter which is approximately contracted: قُرْرَبُ

The dark blue colour •: indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): 1.53

The blue coloure: indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala) : آلُوفَت :

### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

-The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example: حَاجَك - المّ

-The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises non-stop prolongation, separate and major link.

الْمَآءِ - يَتَأَيُّا - مَالَهُ وَأَخْلَدُهُ Example: مَالَهُ وَأَخْلَدُهُ

The orange red colour : Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation.

عَظِيم \_ ٱلْأَلْبُ \_ لَيَقُولُون - خَوف :Example

The cumin red colour •: Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَادِدٍ - لَهُ وَتُصَدَّىٰ - يَسْتَحِي - حَالُورَد :Example

- The green colour • : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

## بِسمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية ((والتي كُتِبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلهاء لرسم المصحف كها أُثِر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علهاء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

ـ ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل.

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲۹ ۹ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹ ۹ ۹ ۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لسهاحة الشيخ أحمد كفتارو المفتى العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجع شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، عمد عبد اللطيف الفرفور، محمد الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى 
﴿ ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب: ۳۰۲۹۸ هاتف: ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس: ۲۲٤۱٦۱۵ طه فاکس: ۲۲٤۱٦۱۵

### أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

### الحروف ذات اللون الرمادي: تُكتّ

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة وَالْقَمُر .

٤- المرسوم خلاف اللفظ ٱلصَّكَوٰة.

٦ - الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

قَالُواْ. ٥- الإدغام الكامل (بلاغُنه) كَأَن لَّهُ - مُصَدِّقًالِّما - عَدُوُّ لِي - فَيُؤْمَ إِذِلًّا. أَثْقَلَ دَعُوا - لَقَد تَّقَطُع. بَلِرَّتُكُمْ - نَخَلْقَكُمْ .

### الحروف ذات اللون الأحصر (بتسرّجاته) : تُعَدّ مدّاً والدأ

٨ - المدّ اللازم (الكلمي المثقل) | دُابَّة.

۹ - المدّ اللازم (الحرفي) ٢ حركات

۱۰ – (مدّ الفرق) ۲ حرکات

۱۱ – المدّ الواجب (المتصل) ٤ أو ٥ حركات

17- المدّ الواجب (المنفصل) حَتَّى إِذًا. ٤ أو ■ حركات (اختيار الشاطبي)

> ۱۳ – مذ (الصلة الكرى) ٤ أو ٥ حركات

٢ أو ٤ أو ٦ حركات

١٥ مد اللين ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٨- مدّ العوض (تبفى الألف سوداء وغُدَ وقال صوابًا المِنَا ذَالِك بحركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

المّ .

هُ ٱللَّهُ أَذِنَ .

جاءَهم.

تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا - بِهِ إِلَيْهِ .

١٤ - اللَّدُ العارض للسكون ﴿ اللَّمِيزَانَ إِنَّ تُقْلِحُونَ اللَّهُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ٱلْبَيْتِ اللهِ خُوف الله

١٦- الألف الخنجرية يُجَدِّدُونَ . حركتان الصَّلَة الصغرى حركتان لَهُ ويَوْمَ - نُوَّيِهِ عِمِنْهَا .

١٩- (عُنَّة الإخفاء) مِن كُلِّ - رَسُولًا فَنَتَّبِع - خَيْرٌ فَأَعِينُونِي - عَمَدْ ِتَرَوْنَهَا

فَإِنَّهُم .

مِمّا.

مِنْ بَعْدُ- أَمْوَتَا بَلْ لَسْرِيحُ إِلِحْسَنِ - عَايَتِ بَيِّنَتِ مَن يَشْتَرِي-غَدُا يَرْتُعْ-عِجَافٌ وَسَبْع - حَبَّةِ مِنْ. رَبُّهُم سُنِيبِينَ - لَن نُؤْمِنَ - رَبِحَت يِّجَارَتُهُمْ.

إِقِبْلَنِهُمْ - يَجْعَلُواْ - وَادْعُواْ - شَطْرَهُ - ٱلْفَكُقِ إِنَّ

(إخفاء شفوي) وَهُم بِالْلَاخِرَة.

٢٠ - النون المشددة (غنة مع الشدة)

٢١ - الميم المشددة (غنة مع الشدة)

٢٢- الإقلاب (غنة على الميم الصغيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (الغنة على الحرف المدغم فيه)

٢٤- الإدغام المتماثل

### الحروف ذات اللون الأزرق لصفات القلقلة والتفخيم:

٢٥ - القلقلة

٢٦ - تفخيم الراء

الْكُرِيَّةِ - أَمْرِمُرِيمِ أَنَ

ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْآخِرَة - خَيْرُ .

٢٧ - الترقيق (تبقى الراء بالأسود)

٢٨- الإظهار

ا - الإظهار (تبقى النون والتدين بلون السود) من أحببت - سيِّعًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - عَالَيْةٍ حَتَّى (تبقى النون والتدين بلون السود)

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلي الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون ، ويتم كذلك قلقلة حروف:

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من أخر الكلمة.

علما أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقي ...

لأن هذا المصحف الشريف لايُغنى عن التلقّي .

### عَلَامَاتِ الوقف وَمُعْطَاخُاتِ الضَّبْطِ:

م تُفِيدُ لزُومَ الوَقْف

لا تُفِيدُ النَّفِي عَن الوَقْف

صل تُفِيدُ بأنَّ الوَمْلُ أَفْكَ مَعَ جَوَاز الوَقْفِ

قل تُفِيدُ بأنَّ الوَقْفَ أَوْلَىٰ مَعَجُواز الوَصْل

ع تُفيدُ جَوَازَ الوَقْفِ

ه م تُصِيدُ جَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المَوْضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِلْيَهُمَا

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زيادَة أكفرُف وَعَدَم النُّطق بهِ

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ رَبِّادَةِ أَكْرُف حِينَ الوَصل

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ ٱلحَـرُفِ

م للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُود الإِقلاب

ع للدلالة على إظهكار التنوين

- للدِّلَالَةِ عَلَىٰ الإدغام

م الله لا له على الإخفاء

وى ن الدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْقِ بِالْحُوفِ المَرْوَكَةِ

للدِّلَا لَذِ عَلَى وُجُوبِ النُّطق بالسِّين بَدل الصَّاد أَسُهَر
 وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنُّطَقُ بالصَّاد أَسُهُر

- الدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُوم الْكَدِ الزَّائِد

الدِّلَالَةِ عَلَىٰ مَوْضِعِ السُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ

فَقَدُ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط

الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بِدَابِةِ الْأَجْزَاء وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا اللَّهِ الْأَجْزَاء

الدِّلَالَةِ عَلَى نِهَابَةِ الآيَةِ وَرَقِّمِهَا

# معدث التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر سرباه اخضر، أزرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

## تطبق ۲۸ حکماً





حَازِتُ شَرَفَ إِصْدَارِهَا اليمًا عَلِن فِي مَاذُوَة السُولامن الدَّاواكَ اسيَة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy اثبريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروش المطق امحرة





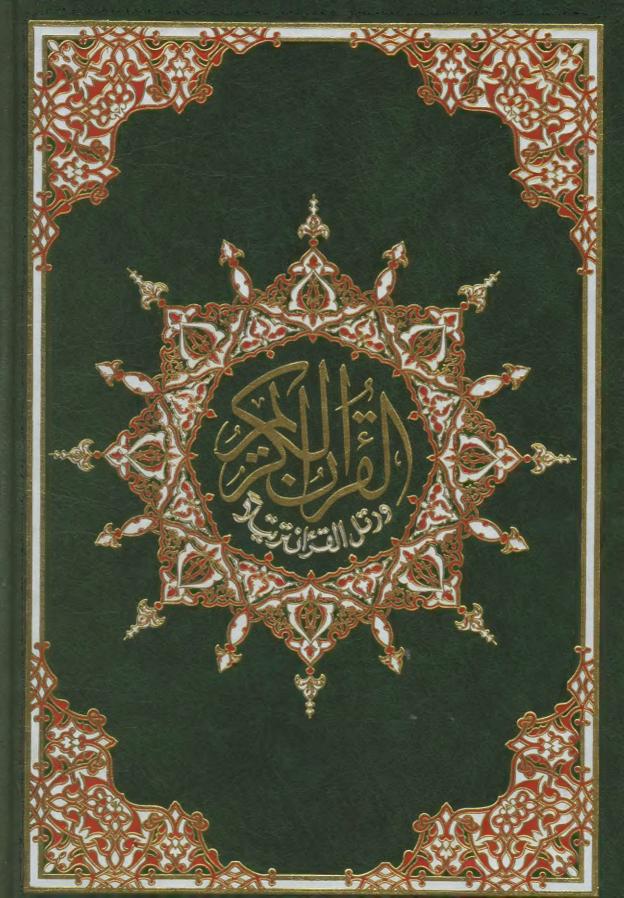